# يشه مِلْلُهِ النَّجْنِ النَّجْنِ

# «با ب»

### \$ (عفوالله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد) الم

الايات البقرة «٢» فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤ « و قال تعالى » : إن الله غفور رحيم « في موضعين » ١٧٢ و ١٨٢ « و قال تعالى » : والله رؤف بالعباد ٢٠٧ « وقال تعالى » : والله غفور رحيم ٢١٨ « و قال تعالى » : والله يدعو إلى الجنّة والمغفرة بإ ذنه و يبيّن آياته للنّاس لعلّم يتذكّرون ٢٢١ « و قال » يعالى» : والله غفور رحيم ٢٢٦ « و قال » : والله غفور رحيم ٢٢٦ « وقال » : واعلموا أن الله غفور حليم ٢٣٥ « وقال » : ولكن الله ذوفضل على العالمين ٢٥١ .

آل عمران «٣» والله رؤف بالعباد ٣٠ « و قال تعالى » : قل إن الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله والله والسع عليم الم يختص برحته من يشاء والله ذوالفضل العظيم ٧٣ ـ ٤٤ «وقال تعالى» : ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء و يعذ بمن يشاء والله غفور رحيم ١٢٩ «وقال» : والله ذوفضل على المؤمنين ١٥٢ « وقال » : ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ١٥٥ «وقال تعالى» : والله ذوفضل عظيم ١٧٤ .

ا لنساء «٤» إن الله كان غفوراً رحيماً ٢٣ «وقال» : والله غفوررحيم ٢٥ «وقال» : والله يريدان يتوب عليكم ٢٧ «وقال» : يريدالله أن يخفّه عنكم ٢٨ «و قال» : إن الله كان بكم رحيماً ٢٩ «وقال» : إن الله كان عفو الغفوراً ٣٤ «وقال تعالى» : إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ٤٨ « و قال » : لوجدوا الله تو اباً رحيماً ٦٤ «وقال» : فا ولئك عسى الله أن يعفو عنهم و كان الله عفو النه غفوراً ٩٩ .

ج٦

الانعام «٦» فقل ربُّكم ذورحمة واسعة ١٤٧.

الاعراف ٧٠، قال عذابي أصيب به منأشا، ورحتي وسعت كلُّشي، فسأكتبها للَّذين يتَّقون ١٥٦ .

الا نفال ٨٠، قل للَّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف ٣٨.

التوبة «٩» استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنَّهم كفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين ٨٠ «وقال تعالى» : و آخرون اعترفوا بذبوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيَّمًا عسى الله أن يتوب عليهم إنَّ الله غفور رحيم ١٠٢ «وقال تعالى»: و آخرون مرجون لأمرالله إمَّا يعذَّ بهم وإمَّا يتوب عليهم والله عليم حكيم ١٠٦ «وقال تعالى»: ما كان للنبيّ والدّين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي منبعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيم ١١٣ « وقال تعالى» : إنَّه بهم رؤف رحيم ١١٧ «وقال تعالى» : إنَّ الله لا يضيعاً جر المحسنين ١٢٠ «وقال تعالى» : ليجزيهمالله أحسن ماكانوا يعملون ١٢١.

يوسف «١٢» قال لاتثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين ٩٢. ا بر اهيم «١٤» يدعوكم ليغفرلكم من ذنوبكم ويؤخّر كم إلى أجل مسمّى ١٠. الحجر «١٥» نبسى، عبادي أنَّى أنا الغفور الرحيم الله و أنَّ عذابي هوالعذاب الأليم ٤٩ ـ ٥٠.

الاسرى «١٧» ربَّكم أعلم بكم إن يشأير حكم أوإن يشأ يعذُّ بكم ٥٤ .

النور «٢٤» ولولا فضلالله عليكم ورحته وأنّ الله تو ابحكيم ١٠ «وقال تعالى»: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنّ الله رؤف رحيم ٢٠ «وقال تعالى »: ألا تحبُّون أن يغفرالله لكم والله غفور رحيم ٢٢ .

القصص «٢٨» منجاء بالحسنة فله خير منهاو منجاء بالسينة فلايجزى الدين عملوا السيّمّات إلّا ماكانوا يعملون ٨٤. الاحزاب «٣٣» وبشرا لمؤمنين بأن لهممن الله فضلا كبيراً ٤٧.

فاطر «٣٥» ولويؤاخذالله النّاس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابّة ولكن يؤخّرهم إلى أجل مسمّى فا ذا جاء أجلهم فإنّ الله كان بعباده بصيراً ٤٥.

الزمر «٣٩» قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحةالله إنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنَّه هو الغفور الرحيم ٥٣ .

المؤمن «٤٠» إن الله لذوفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٦٦. حمعسق «٤٢» ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور ٣٣.

الفتح «٤٨» ولله ملك السموات و الأرض يغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء و كانالله غفوراً رحيماً ١٤.

الحجرات «٤٩» والله غفور ٌرحيم ه .

النجم «٥٣» إن ربتك واسع المغفرة ٣٢.

المحديد «٥٧» وإنّ الله بكم لرؤف رحيم ه «وقال تعالى» : ويغفر لكم والله غفور ورحيم الله على الله بيدالله وأنّ الفضل بيدالله وأنّ الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم ٢٨\_ ٢٩ .

١ ـ ن : القطّان والنقّاش والطالقاني ، عن أحدالهمداني ، عن على بن الحسن ابن فضّال ، عن أبيه قال : قال الرضا عُلَيَكُ في قول الله عز و جل : "إن أحسنتم أحسنتم لأ نفسكم وإن أسأتم فلها و إن أسأتم فلها وب يغفر لها . "ص ١٦٣»

بيان : قيل : اللّام بمعنى على ، أي إن أسأتم فعلى أنفسكم ، و قيل : أي فلها الجزاء والعقاب ، ومافي الخبر مبني على الاكتفاء ببعض الكلام وهوشائع .

٢ \_ ما: المفيد، عن عمر بن غلى ، عن الحسين بن إسماعيل ، عن عبدالله بن شبيب عن أبي العينا ، عن عبدالله بن مسعر قال : كنت عند سفيان بن عيينة فجاءه رجل فقال له : روي عن النبي عَيَالُه أَنَّه قال : إنَّ العبد إذا أذنب ذنباً ثمَّ علم أنَّ الله عزَّ وجلَّ بطّلع عليه غفر له ؛ فقال ابن عيينة : هذا كتاب الله عزَّ وجلَّ قال الله تعالى : « وما كنتم تستترون أن

يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أنَّ الله لايعلم كثيراً ممّا تعملون و ذلكم ظنّكم الَّـذي ظننتم بربَّكم أرديكم الله فإ ذا كان الظنّ هوالمردي كان ضدّ مهوالمنجى . «س٣٣»

ما : المفيد ، عن الحسين بن علي بن على ، عن أحمد بن على المقري ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن عمرو بن عاصم ، عن معمّر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان النهدي ، (٢) عن جندب (٢) الغفاري أن وسول الله عَلَيْ الله قال : إن وجلا قال يوما : والله لا يغفر الله لفلان ؛ قال الله عز وجل أن من ذا الدي تألى على أن لا أغفر لفلان ؟ فا تني قد غفرت لفلان ، وأحبطت عمل المتألى بقوله : لا يغفر الله لفلان . «ص٣٦-٣٧»

بيان : قال الجزري : فيه : من يتألّى على الله يكذبه أي من حكم عليه وحلف كقولك : والله ليدخلن الله فلانا النار ، و هو من الأليّة : اليمين ، يقال : آلى يؤلى إيلاءاً ، وتألّى يتألّى تألّياً ، والاسم الأليّة ، ومنهالحديث : من المتألّى على الله ؟ .

٤ \_ ما المفيد ، عن الحسين بن على التمار ، عن على بن القاسم الأنباري ، عن أبيه ، عن الحسين بن سليمان الزاهد قال : سمعت أبا جعفر الطائي الواعظ يقول : سمعت وهب ابن منبه يقول : قرأت في زبورداود أسطراً : منها ماحفظت ، ومنها مانسيت ، فماحفظت قوله : يا داوداسمع منى ما أقول \_ والحق أقول \_ من أتانى وهو يحبنني أدخلته الجنة ،

<sup>(</sup>١) حم السعدة : ٢٢ ــ ٣٣ أرداكم أى أهلككم ، نسب الهلاك إلى الظن لانه كان سيباً لهلاكهم ، وإنبا أهلكهمالله سبحانه جزاءاً على أنمالهم القبيحة ، وظنونهم السيئة .

 <sup>(</sup>۲) بفتح النون وسكون الهاه ، هو عبد الرحمن بن مل ــ بلام ثقيلة والميم مثلثة ـ قال ابن حجر
 في التقريب : مشهور بكنيته ، مخضرم ، من كبار الثانية ، ثقة ، ثبت ، عابد ، مات سنة ه ٥ وقيل :
 بعدها ، وعاش - ١٧ سنة ، و قيل : أكثر .

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم ، وسكون النون ، وفتح الدال المهملة ، هو صندب بن جنادة ، أبوذر الغفارى ، المسحابى الكبير ، أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم بتحية الاسلام ، و فيه قال النبى صلى الله عليه وآله و سلم : ما أضلت الغضرا، ، ولا أقلت الغبرا، على ذى لهجة أصدق من أبي ذر ، و قسال صلى الله عليه وآله و سلم : أبوذر في امتى شبيه عيسى بن مريم في زهده و ورعه . و مناقبه كثيرة جدا ، نقاه عنمان إلى الربدة فمات فيها سنة ٣٢ و صلى عليه ابن مسمود ، له خطبة يشرح فيها الامور بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم .

يا داود اسمع منيما أقول \_ والحق أقول \_ من أتاني وهو مستحي من المعاصي المتي عصاني بها غفرتها له و أنسيتها حافظيه ، يا داود اسمع مني ما أقول \_ والحق أقول \_ من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجنة . قال داود : يا رب وما هذه الحسنة ؟ قال : من فر ج عن عبد مسلم ؛ فقال داود : إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن ينقطع (١) رجاءه منك . • ص ٥٥٠

و \_ ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن على بن هشام ، عن على بن هشام ، عن على بن إسماعيل البز از ، عن إلياس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عَلْيَ للله يقول : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة بأعمالهم فأين عتقاء الله من النار ؟ . (٢) وص ١١٢»

٦ ـ ين : فضيل بنعثمان ، عن أبي عبيدة قال : قلت : جعلت فداك ادعالله لي فإن لي ذنو با كثيرة ، فقال : مه يا أباعبيدة لا يكون الشيطان عوناً على نفسك ، (٢) إن عفوالله لا يشبهه شيء .

٧ ـ ين: ابن عبوب، عن الثمالي ، عن أبي إسحاق قال: قال على عُلَيَكُ الأحد تنسكم بحديث يحق على كل مؤمن أن يعيه ، (٤) فحد تنا به غداة و نسيناه عشية ، قال: فرجعنا إليه فقلنا له: الحديث الذي حد تنناه به غداة نسيناه وقلت: هوحق كل مؤمن أن يعيه فأعده علينا ، فقال: إنّه ما من مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عنه في الدنيا إلّا كان أجل وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرة ، وقد أجله في الدنيا ، وتلا هذه الآية : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . ص ٩٤

٨ \_ ما : ابن مخلَّد ، عن الرزّ از ، عن على بن الهيثم القاضي ، عن على بن إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) في المصدر :كذلك لاينبغي لمن عرفك ان يقطع .

<sup>(</sup>٢) في المصدر بعد ذلك : انشعتقاءاً من الناد . م

<sup>(</sup>٣) أي عوناً على هلاك نفسك بيأسك و قنوطك عن رحمة الله .

<sup>(</sup>٤) أي جدير لكل مسلم وحقيق عليه أن يقبله ويتدبره ويحفظه .

عبّاس ، عن أبيه ، عن صمصمين زرعة ، عن شريح بن عبيد قال : كان جبير بن نفير (۱) يحدّ ثأن رجالاً سألوا النو اس بن سمعان (۲) فقالوا : ما أرجى شيء سمعت لنامن رسول الله عَلَيْهُ فَقَالُوا : من مات وهو لايشرك بالله عَلَيْهُ فَقَالُ الله عَلَيْهُ فَقَالُ الله عَلَيْهُ فَقَالُ النو اس : سمعت رسوال الله عَلَيْهُ فَقَالُ : من مات وهو لايشرك بالله عز وجل شيئاً فقد حلّت له مغفرته ، إن شاء أن يغفر له ؛ قال نو اس عندذلك : إنّي لا رجو أن لا يموت أحد تحل له مغفرة الله عز وجل الله عفر له . «س٢٤٩ - ٢٥٠»

٩ ـ ثو: أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن غيسين بكر ، عن ذكريّا بن على ، عن على بن عن على الله عن على بن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَمْ أَن الله على عن على النبي عَلَمْ أَن الله على أَن أعذ على الله على أن أعذ على عن على عنه عنوت عنه عنوت عنه . دس ١٧٣»

سن : أبي ، عمَّن ذكره ، عن العلاء ، عن على بن مسلم مثله . «ص٢٧»

ا - ين: بعض أصحابنا ، عن حنّان ين سدير ، عن رجل يقال له: روز به ، وكان من الزيديّة ، عن الثمالي قال: قال أبوجعفر الله على على عبد يعمل عملاً لايرضاه الله إلا ستر الله عليه أو لا أن فا ذاتنتي سترالله عليه ، فإذا تلّث أهيطالله ملكاً في صورة آدمي يقول لنناس: فعل كذا وكذا .

الم عنه عَلَيْكُ قال : من حسين بن ها دون \_ شيخ من أصحاب أبي جعفر \_ عنه عَلَيْكُ قال : سمعته يقرأ هذه الآية : ﴿ و آتيكم من كل ماسألتموه ، قال : ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُ : الثوب والشيء لم تسأله إيناه أعطاك .

١٢ ـ يج: قال أبوهاشم: سمعت أباخل يقول: إن الله ليعفو يوم القيامة عفواً يحيط على العباد، (٢) حتى يقول أهل الشرك: «والله ربّنا ماكنّا مشركين» فذكرت

 <sup>(</sup>١) بالنون والفاء مصغراً : هوجبير بن نفير بن مالك العضرمى ، وثقه ابن حجروقال : جليلمن
 الثانية ، مغضرم ولابيه صحية ، مات سنة ، ٨ وقيل : بعدها .

 <sup>(</sup>۲) بسالنون المفتوحة والواو المشددة، هو ابن سمان بن خالد الكلابى أو الانصارى ،
 صحابى مشهور ، سكن الشام ، قاله ابن حجر . و يوجد دكره فى باب أصحاب النبى صلى الله عليه و
 آله و سلم من رجال الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في الغرائج المطبوع هكذا : عقواً لا يغطر على بال العباد .

في نفسى حديثاً حد ثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة : أن رسول الله عَلَيْمَالُهُ قرأ (١):

إن الله يغفر الذنوب ، فقال الرجل : و من أشرك ، (٢) فأنكرت ذلك و تنمرت (٣)
للرجل فأنا أقول في نفسي إذا قبل على فقال : • إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، بئسما قال هذا ، (٤) و بئسما روى ! . «ص١٠٩»

١٣ ــ شي : عن أبي معمسر السعدي قال : قال علي بن أبي طالب عَليَّكُم في قوله : 
إن وبي على صراط مستقيم : يعني أنه على حق يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيسى والسيسى مسيّداً ، ويعفو عمّن يشاء ويغفر سبحانه وتعالى .

الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ قال قال و الراوادى : با سناده عن جعفر بن على عن آ بائه عَلَيْكُ قال قال رسول الله عَلَيْكُ الله قال الله عَلَيْكُ الله قال الله عَلَيْكُ الله قال الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْ الله عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الل

ما دعوات الراوندي: روي أن في العرش تمثالاً لكل عبد فا ذا استغلالعبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله، وإذا استغل العبد بالمعصية أمرالله بعض الملائكة حتى يحجموه بأجنحتهم لئلاتراه الملائكة، فذلك معنى قوله عَلَيْدَ الله المرافظهر الجميل وستر القبيح.

١٦- وقال الصادق عَلَيَكُ : سمعت الله يقول : « وأقسموا بالله جهدا يمانهم لا يبعث الله من يموت » أفتر اك يجمع بين أهل القسمين في داروا حُدة وهي النار ؟ .

١٧ ــ عدة : عن النبي عَلَيْهُ قال : ينادي مناد يوم القيامة تحت العرش : يما أُمَّة على الله مناد يوم القيامة تحت العرش : يما أُمَّة على ماكان لي قبلكم فقد وهبته لكم ، وقد بقيت التبعات (٥) بينكم فتواهبوا وادخلوا الجنَّة برحتي .

أقول : سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الحشر .

فائدة : قال العلامة الدو اني في شرح العقائد : المعتزلة والخوارج أوجبواعقاب صاحب الكبيرة إذامات بلاتوبة ، وحر موا عليه العفو ، واستدلسوا عليه بأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) في المصدر : قدقراً . م (٢) في نسخة : ومن المشرك .

<sup>(</sup>٣) أى تنكرت وتنيرت . وفي الغرائج المطبوع : وهمزت المرجل ، وانتهرت الرجل خ ل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قال ذلك الرجل، م

<sup>(</sup>٥) التبعة:ما يترتب على الفعل من الخير أو الشر ، الاأن استمعاله في الشرآكثر ، وهو المرادههنا .

أوعدمر تكب الكبيرة بالعقاب، فلولم يعاقب لزم الخلف في وعده والكذب في خبره، وهما محالان. ثم قال بعد ذكراً جوبة مردودة: الوجه في الجواب ماأشرنا إليه سابقاً من أن الوعد والوعيد مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصوص، فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط، وأن الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب.

تم قال: واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى ، ومم تنصر ح به الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم (۱) الآية ، حيث قال: والأصل في هذا أن الله تعالى يجوزأن يخلف الوعد، وبهذا وردت السنة عن رسول الله عَلَيْ الله عَلى علم الله عَلى علم الموصلي قالوا: حد تنا هدبة بن خالد، حد تنا سهل بن أبي حزم ، حد تنا ابن الميالي ، عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْ الله قال: من وعده الله على عمله ثواباً فهو منجزله ، ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخياد .

وأخبرناأ بوبكر ، حد تناعل بن عبدالله بن عزة ، حد تناأ حد بن الخليل الأصمعي ، قال : جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء وقال : يا أبا عمرويخلف الله ماوعده ؟ قال : لا قال : أفر أيت من أوعده الله على عمل عقاباً أيخلف الله وعيده فيه ؟ فقال أبوعمرو : من العجمة أتيت يا أباعثمان ، إن الوعد غير الوعيد ، إن العرب لا يعد عيباً ولا خلفا أن يعد شراً مم لم يفعله ، بل يرى ذلك كرماً وفضلاً ، وإنسما الخلف أن يعد خيراً ثم لم يفعله . (٢) قال : فأوجد ني هذا العرب ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) وهذا مما اشتبه فيه الامرعلى أبى عمرونمد حكم المعنى حكماً للفظ حتى أنشد فيه الشمر مع أن البحث عقلى لالفظى واى ربط لمسألة خلف الوعيد باللغة حتى يختلف الحكم بالمربية والمجمية ؛ ولهذا الاشتباء نظائر كثيرة في الابحاث الكلامية بشرعليه المتتبع ؛ وحقيقة الامرأن الوفاء بالوعد واجب بجسب قضاء الفطرة غير أن كرامة النفس و نشر الرحمة ربما يحكمان على هذا الحكم بحسب المصلحة فيقدمان عليه أثراً وهو المفوعند المجازاة من غيران يبطلا أصل الامر والنهى حتى يعود إلى التناقش أوما يشبهه فافهم ذلك . ط

وإنمى إذا أوعدته أووعدته المحلف إيعادي ومنجز موعدي والله وا

إذا وعد السرّاء أنجز وعده توانأوعد الضرّاء فالعفومانعه وأحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال: الوعد والوعيد حقّ، فالوعد حقّ العباد على الله تعالى ، إذمن ضمن أنّهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا فالوفاء حقّهم عليه ، ومن أولى بالوفاء من الله والوعيد حقّ على العباد ، قال : لا تفعلوا كذا فا عذّ بكم ، فغعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ لأنّه حقّه وهوأولى بالعفو والكرم ، إنّه غفور رحيم . انتهى لفظه .

وقيل : إن المحققين على خلافه ، كيف وهو تبديل للقول ؟ وقدقال الله تعالى همايب مل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ، (١)

قلت: إن حمل آيات الوعيدعلى إنشاء التهديد فلاخلف لأنه حينئذ ليس خبراً بحسب المعنى ، وإن حمل على الإخبار كما هوالظاهر فيمكن أن يقال: بتخصيص المذنب المغفود عن عمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة ، ولاخلف على هذا التقدير أيضاً ، فلايلزم تبدّل القول ؛ و أمّا إذالم نقل بأحد هذين الوجهين فيشكل التفصيعن لزوم التبدّل والكذب ، اللّهم إلّا أن يحمل آيات الوعيد على استحقاق ماأوعدبه ، لا على وقوعه بالفعل وفي الآية المذكورة إشارة إلى ذلك حيث قال: « فجز الموجهة مخالداً فيها » انتهى .

وقال الشيخ المفيد قدّ سالله روحه في كتاب العيون والمحاسن : حكى أبوالقاسم الكعبي في كتاب الغرد عن أبي الحسين الخيّاط قال : حدّ ثني أبومجالد قال : مرّ أبو عمر وبن العلاء بعمر وبن عبيد وهويتكلّم في الوعيد قال : إنّهما أتيتم من العجمة لأنّ العرب لايرى ترك الوعددمّاً ، وأنشد :

وإنَّى وإن أوعدته ووعدته الأخلف إيعادي وأنجز موعدي قال: فقال له عرو: أفليس تسمَّى تارك الإيعاد مخلفاً ؟ قال: بلي ؛ قال: فتسمَّى

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۹ .

الله تعالى مخلفاً إذا لم يفعل ما أو عده ؟ قال : لا ، قال : فقد أبطلت شهادتك .

قال الشيخ رحمه الله: ووجدت أباالقاسم قداعتمد على هذا الكلام واستحسنه ورأيته قد وضعه في أماكن شتى من كتبه ، واحتج به على أصحابنا الراجئة ؛ فيقال له إن عمر وبن عبيد ذهب عن موضع الحجة في الشعر ، وغالط أباعمر و بن العلاء ، وجهل موضع المعتمد من كلامه وذلك أنّه إذاكانت العرب والعجم وكلّ عاقل يستحسن العفو بعدالوعيد ولا يعلقون بصاحبه ذمّا فقد بطل أن يكون العفومن الله تعالى مع الوعيد قبيحاً لا ننه لوجاز أن يكون منه قبيحاً ماهوحسن في الشاهد عند كلّ عاقل لجاز أن يكون منه حسناً ماهوقبيح في الشاهد عندكل عاقل اومذا أن يكون منه حسناً ماهوقبيح في الشاهد عندكل عاقل ، وهذا نقض العدل والمصير إلى قول أهل الجور والجبر؛ مع أنّه إذا كان العفومستحسناً مع الخلف فهوأولى بأن يكون حسناً مع عدم الخلف ، ونحن إذا قلنا : إنّ الله سبحانه يعفومع الوعيد فا نّما نقول : إنّ الله سبحانه يعفومع الوعيد فا نّما نقول : العفوفي الشاهد منّا يغمر قبح الخلف في وعيده لا نّه حكيم لا يعبث ؛ وإذا كان حسن العفوفي الشاهد منّا يغمر قبح الخلف حتى يسقط الذمّ عليه قائماً ، ويجعل وجود يجزيه العفو ، أوماحاصل في معناه من الحسن لكان الذمّ عليه قائماً ، ويجعل وجود الخلف كعدمه في ارتفاع اللوم عليه فهوفي إخراج الشرط المشهورعن القبح إلى صفة الحسن وإيجاب الحمدوالشكر لصاحبة أحرى وأولى من إخراج الضرط المشهورعن القبح إلى صفة عليه من الذمّ عند حسن العفو وأوضح في باب البرهان ، وهذا بيّن لمن تدبّره .

وشيء آخر وهو أنّا لانطلق على كلّ تادك للإ يعاد الوصف بأنّه مخلف لأنّه يجوز أن يكون قد شرط في وعيده شرطاً أخرجه به عن الخلف، و إن أطلقنا ذلك في البعض فلإ حاطة العلم به، أوعدم الدليل على الشرط فنحكم على الظاهر، فا إن كان أبو عمر وبن العلاء أطلق القول في الجواب إطلاقاً فا نّما أداد به الخصوص دون العموم، وتكلّم على معنى البيت النّذي استشهدبه، وما رأيت أعجب من متكلّم يقطع على حسن معنى معمضاه ته يتعرقه ويجعل حسنه مسقطاً للذم على القبيح، ثم يمتنع من حسن ذلك المعنى مع تعرقه من ذلك القبيح ثم يفتخر بهذه النكتة عند أصحابه و يستحسن احتجاجه المؤدي إلى هذه المناقضة، ولكن العصبية ترين القلوب.

-11-

# ربا*ب* ۲۰﴾

### \$ ( التوبة وأنواعها وشرائطها )\$

الايات ، البقرة «٢» فتلقي آدم من ربّه كلمات (١١) فتاب عليه إنّه هوالتو اب الرحيم ٣٧ (وقال تعالى): وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنَّكم ظلمتم أنفسكم باتَّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم فتاب عليكم إنَّه هوالتو ابالرحيم ٤٥ «وقال » : وأرنامناسكنا وتب علينا إنَّكأنت التو ابالرحيم ١٢٨ \* وقال تعالى : إلَّا اللَّذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا فأ ولتُكأتوبعليهم وأناالتو ابُ الرحيم ١٦٠ (وقال تعالى) : إنَّ الله يحبُّ التوَّ ابين ويحبُّ المتطهِّرين ٢٢٢ (وقال تعالى): وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ٢٧٩ .

آل عمران «٣» إلَّاللَّذين تابوا من بعدذلك وأصلحوا فإنَّ الله غفور وحيم ٨٩ «وقال تعالى»: ليس لك من الأمرشي،أويتوب عليهم أو يعذُّ بهم فا نتهم ظالمون ١٢٨.

النساء «٤» واللّذان يأتيانها منكم فآذوهمافا ن تاباو أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ الله كان تو اباً رحيماً المنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فا ولئك يتوبالله عليهم و كان الله عليماً حكيماً ﴿ وليست التوبــة للَّذين يعملون السيّمات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّى تبت الآن ولا البّذين يموتون وهم كفَّارْ أُولئك أعتدنا لهم عذاباً اليما ١٦ـ١٨ «وقال تعالى» : يريدالله ليبيَّن لكم و يهديكم سنناللَّذين منقبلكم ويتوب عليكم والله عليمٌ حكيمٌ الله يريد أن يتوب عليكم ٢٦-٢٧. ﴿وقال تعالى \* : إِلَّا الَّـذِينَ تَابُوا وأَصلحُوا واعتصمُوا بِاللَّهُوأَخَلْصُوادينهِمِللَّهُ فأولئك معالمؤمنين ١٤٦ .

المائدة «٥» ولهم في الآخرة عذاب عظيم الإالدين تابو امن قبل أن تقدر واعليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ٣٣ ـ ٣٤ وقال تعالى : فمن تاب من بعدظامه وأصلحفا ن

<sup>(</sup>١) تلقى الكلمات : استقبالها بالاخذ والنبول والسلبها ، أى أخذها من ربعلى سبيل الطاعة ورفي إلى الله فيها . وياتي تفسير الكلمات في محله .

الله يتوب عليه إنّ الله غفور رحيم " ٣٩ « وقال تعالى» : وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصمّوا ثمّ تابالله عليهم ثم عموا وصمّوا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١ « و قال تعالى» : أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم "٧٤ .

الانعام «٦» وإذا جائك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فا بنه غفور رحيم ٤٥٠.

الاعراف « ٧ » فلمّا أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا أو ل المؤمنين ١٤٣ «وقال تعالى» : و النّذين عملوا السيّئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا إن دبّك من بعدها لغفود رحيم من ١٤٣ .

التو بة «٩» فإن تبتم فهوخير لكم ٣ «وقال تعالى» : فإن تابوا وأقامواالصلوة و آتوالز كوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ٥ « وقال تعالى » : فإن تابوا و أقاموا الصلوة و آتوالز كوة فإخوانكم في الد ين «وقال عز وجل الله على من يشاه ١٥ « و قال تعالى » : فإن يتوبوا يك خيراً لهم ٧٤ « و قال سبحانه » : و آخرون اعترفوا بذبوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيستاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ١٠٢ « و قال جل شأنه » : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات وأن الله هوالتو اب الرحيم ١٠٤ «وقال تعالى» : و آخرون مرجون لأ مرالله إما يعذ بهم وإما يتوب عليهم إنه بم رؤف رحيم ١٠٢ «وقال سبحانه» : التاثبون العابدون ١١٢ « وقال تعالى » : ثم تاب عليهم إنه بهم رؤف رحيم ١١٧ «وقال سبحانه» : ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التو اب الرحيم ١٠٠ «وقال سبحانه» : ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التو اب الرحيم ١٠١٠ .

هود «۱۱» وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمتى و يؤتكل ذي فضل فضله ٣ «وقال تعالى ـ ناقلاً عن هود ـ » : ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قو ق إلى قو تكم ٥٢ «وقال ـ ناقلاً عن صالح تَلْمَالُيُ ـ » : فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ٦١ .

النحل «٦ » ثمَّ إنَّ ربَّك للَّذين عملو السَّوء بجهالة ثمَّ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إنَّ ربَّك من بعدها لغفور رحيم ١١٩ .

مريم «١٩» إلّا من تاب و آمن وعمل صالحاً فا ولئك يدخلون الجنّـة ولايظلمون شيئاً ٦٠٠

طه «۲۰» وإنسي لغفه الرامن تابو آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ۸۲ «وقال سبحانه»: ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدى ۱۲۲.

النور «٢٤» إلّا الله الله على تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحيم ه «وقال سبحانه»: ولولًا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تو اب حكيم ١٠ «وقال تعالى»: وتوبوا إلى الله جميعاً أيتما المؤمنون لعلكم تفلحون ٣١.

الفرقان «٢٥» إلامن تاب و آمن وعمل صالحاً فا ولتك يبد للله سيمًا تهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً الله ومن تاب وعمل صالحاً فا نه يتوب إلى الله متاباً ٧٠-٧١.

القصص «٢٨» قال ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفرلي فغفرله إنّه هوالغفور الرحيم ١٦ « و قال تعالى » : فأمّا من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين ٢٧ .

التنزيل «٣٢» قل يوم الفتح لاينفع الدين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون ٢٩. الاحزاب «٣٣» ويعد بالمنافقين إنشاء أويتوب عليهم إن الله كان غفوراً دحيماً ٢٤ «و قال تعالى »: ليعد بالله المنافقين و المنافقات و المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً دحيماً ٧٢.

الزمر «٣٩» وأنيبوا إلى ربّكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثمَّ الاتنصرون ٥٤ .

المؤمن «٤٠» غافرالذنب وقابل التوب " « وقال تعالى » : فاغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك ٧ .

حمعسق «٤٢» وهوالدي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات ويعلم ماتفعلون ٢٥. الاحقاف (٢٦) إنسى تبت إليك وإنسى من المسلمين ١٥.

الحجرات «٤٩» ومن لم يتبفأ ولئك هم الظالمون ١١ « وقال تعالى » : واتَّقواالله إنَّ الله تو اب رحيم ١٢.

المجادلة «٨٥ فا ذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ١٣.

التحريم «٦٦» إن تتوبًا إلى الله فقدصغت قلوبكما (١٠) ٤ • وقال تعالى »: قانتات تامبات ٥ • وقال سبحانه »: ياأيتها الله ين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربسكم أن يكف عند عنكم سيستانكم ويدخلكم جنسات تجري من تحتها الأنها را ٨.

المزمل «٧٣» علمأن لن تحصوه فتاب عليكم ٧٠.

البروج °۸۵، إنَّ النَّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات تمَّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنَّم ۱۰.

النصر «١١٠» واستغفره إنَّه كان تو َّاباً ٣.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله : "إلّا الدّنين تابوا "أي ندموا على ماقد موا وأصلحوا نيّاتهم فيما يستقبل من الأوقات، "وبينّنوا» اختلف فيه : فقال أكثر المفسّرين: بيّنواما كتموه من البشارة بالنبي غَلِيّاته أنه التوبة سرّا، ومن أظهر المعصية يجب عليه أن لذلك ، فإن من ارتكب المعصية سرّاكفاه التوبة سرّا، ومن أظهر المعصية يجب عليه أن يظهر التوبة . وقيل : بيّنو التوبة بإصلاح العمل "فا ولئكاتوب عليهم "أي أقبل توبتهم وأنا التو ابالرحيم "هذه اللفظة للمبالغة ، إمّالكثر قمايقبل التوبة ، وإمّالا نه لايرد تابياً منيباً أصلاً ، ووصفه نفسه بالرحيم عقيب التو اب يدل على أن إسقاط العقاب بعد التوبة تفضيل من الله سبحانه ورحمة من جهته على ماقاله أصحابنا، وإنّه غير واجب عقلاً على ماذهب تفضيل من الله سبحانه ورحمة من جهته على ماقاله أصحابنا، وإنّه غير واجب عقلاً على ماذهب

إليه المعتزلة ؛ فإن قالوا: قد يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعماً بسببه كالثواب والعوض للماكان منعماً بالتكليف و بالآلام اللتي يستحقُّ بها الأعواض جاز أن يطلق عليهما لسم النعمة ؛ فالجوابأن ذلك إنها قلناه في الثواب والعوض ضرورة ، والضرورة ههنا تدعو إلى ارتكابه .

وقال رحمالله في قوله تعالى " إنها التوبة ": معناه لا توبة مقبولة على الله ، أي عندالله إلّا "للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب واختلف في معنى قوله بجهالة على وجوه : أحدها أن كل معصية يفعلها العبد جهالة وإن كانت على سبيل العمد لأ نه يدعو إليها الجهل ويزينها للعبد ، عن ابن عباس وعطاء ومجاهد و قتادة ، وهو المروي عن أبى عبدالله علي الله عبدالله علي الله عليه المروي عن أبى عبدالله عليها الله عليها العبد ، عن ابن عباس وعطاء ومجاهد و قتادة ، وهو المروي عن أبى عبدالله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الله اللها الله الله الله اللها الله عليها اللها الها اللها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها الها الها الها اللها اللها الها الها اللها الها الها الها الها الها الها الها الها ا

وثانيها أن معنى قوله تعالى : «بجهالة» أنهم لايعلمون كنه مافيه من العقوبة كما يعلم الشيء ضرورة ، عن الفر اه .

و ثالثها أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب و معاص فيفعلونها، إما بتأويل يخطؤون فيه ، وإما بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحها عن الجبائي ". وضعف الرماني هذا القوللا نه بخلاف مأجع عليه المفسرون ، ولا نه يوجبأن لايكون لمن علم أنها ذنوب توبة لأن قوله : "إنما التوبة " يفيدأنها لهؤلا ، دون غيرهم . وقال أبو العالية وقتادة أجعت الصحابة على أن كل ذنب أصابه العبد فبجهالة . و قال الزجّاج : إنما قال : بجهالة لأنهم في اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية جهال فهوجهل في الاختيار ومعنى "يتوبون من قريب "أي يتوبون قبل الموت لأن ما بين الإنسان وبين الموت قريب ، فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت . وقال الحسن والضحاك وابن عمر: القريب مالم يعاين الموت . وقال السدّي : هومادام في الصحة قبل المرض والموت .

وروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قيل: فإن عاد وتاب مراراً ؟ قال: يغفر الله له ؛ قيل: إلى متى ؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال: قال رسول الله عَيْنِ الله في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال

و إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : و إن يوماً لكثير من تاب و قد بلغت من تاب و قد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه . «ص٣٦»

وروى التعلمي بإسناده عن عبادة بن الصامت ، عن النبي عَيَالَ هذا الخبر بعينه إلّا أنَّه قال في آخره : وإنّ الساعة اكثيرة من تاب قبل أن يغرغر بها تابالشّعليه .

قال : وعز تك و جلالك و عظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده ؛ فقال الله سبحانه : و عز ّتي و جلالي و عظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتَّى يغرغربها . « فأ ولئك يتوبالله عليهم ، أي يقبل توبتهم ، « و كان الله عليماً » بمصالح العباد «حكيماً » فيما يعاملهم به ، « و ليست التوبة ، المقبولة الَّتي تنفع صاحبها « للَّذين يعملون السيِّئات » أي المعاصى ويصر ون عليها ويسو فون التوبة «حتَّى إذاحضر أحدهم الموت» أيأسبابه: من معاينة ملك الموت ، وانقطع الرجاء من الحياة وهو حال اليأس الَّتي لا يعلمها أحد غير المحتضر « قال إنّى تبت الآن » أي فليس عند ذلك توبة . وأجع أهل التأويل على أن هذه قدتناولت عصاة أهل الإسلام ، إلَّا ماروي عن الربيع أنَّه قال : إنَّها في المنافقين ، و هــذا لايضحُّ لأنَّ المنافقين من جعلة الكفَّـار ، وقد بيَّـن الكفّــار بقــوله : « ولا اللَّذين يموتون وهم كفَّار» أي و ليست التوبة أيضاً للّذين يموتـون على الكفر ثم " يندمون بعدالموت « ا ولئك أعتدنا » أي هيسانا « لهمعذاباً أليماً » أي موجعاً . إنها لم يقبل الله عز اسمه التوبة في حال البأس واليأس من الحياة الأنَّه يكون العبد ملجئاً هناك إلىفعلالحسنات وترك القبائح فيكونخارجاً منحدٌ التكليف إذلا يستحقُّ على فعله المدح ولا الذم ، وإذا زال عنه التكليف لم تصح منه التوبة ، و لهذا لم يكن أهلالآخرة مكلّفين ولاتقبل توبتهم . انتهى كلامه رفعالله مقامه .

أقول: قال بعض المفسّرين: ومن لطفالله بالعباد أناً مرقابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين، ثمَّ يصعد شيئًا فشيئًا إلى أن تصل إلى الصدر، ثمَّ تنتهي إلى الحلق ليتمكّن في هذه المهلة من الإقبال بالقلب على الله تعالى، والوصيّة والتوبة ما

\_ ١ \_ بحارالاً نوار

لم يعاين والاستحلال وذكر الله تعالى ، فيخرج روحه و ذكرالله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته ، رزقناالله ذلك بمنّه وكرمه .

قوله تعالى : \* قل يوم الفتح » قال المفسّرون : أي يوم القيامة فإنّه يوم نصر السلمين على الكفرة ، والفصل بينهم . و قيل : يوم بدر ، أويوم فتح مكّة ، و المراد بالّـذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنّه لاينفعهم إيمانهم حال القتل ولايمهلون .

ثمَّ اعلم أنَّ المفسِّرين اختلفوا في تفسير التوبة النصوح على أقوال :

منها أن المراد توبة تنصح النَّاس أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها ، لظهور آثارها الجميلة في صاحبها ، أوينصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبداً .

ومنها أن النصوح ماكانت خالصة لوجهالله سبحانه من قولهم ، عسل نصوح : إذا كان خالصاً من الشمع ، بأن يندم على الذنوب لقبحها ، و كونها خلاف رضى الله تعالى لالخوف النار مثلاً

ومنها أن النصوح من النصاحة وهي الخياطة لأ نها تنصح من الدين ما مز قته الذنوب ، أو يجمع بين التائب و بين أوليائه و أحبّائه ، كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب . (١)

ومنها أن النصوح وصف للتائب، وإسناده إلى التوبة من قبيل الإسناد المجاذي أي توبة تنصحون بها أنفسكم بأن تأتوا بها على أكمل ماينبغي أن تكون عليه، حتى تكون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكلية، وسيأتي في الأخبار تفسيرها ببعض تلك الوجوه.

<sup>(</sup>۱) أومن نصح النيت البلد: إذا سقاه حتى اتصل نبته فلم يكن فيه فضاه ، لان النوبة تسقى وتحيى القلب الهيت بارتكاب المعاصى والمحرمات ، وتصفيه من الكدورات العارضة من مزاولة القبائح والمنكرات ، وتصفله و تجلوه عن رين الشبهات ، فتحيط به وتشفله ولم تترك فيه محلاللمرم على الرجوع ، والعود إلى المحظور . وقيل : توبة نصوح أى صادقة . وقال الجزرى في النهاية : وفي حديث ابي " : سألت النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن التوبة النصوح ، فقال : هي المخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب . و فعول من أبنية المبالغة يقم على الذكر و الانثى ، فكأن الإنسان بالغ في نصح تقسه بها .

ثم اعلم أن من القوم من استدل بالخبر الذي نقله من الفقيه على جواذ النسخ قبل الفعل لأنه على النبك النبك النبك الفعل لأنه على النبك النبك النبك النبك الموت هذا التدريج لبيان اختلاف مراتب التوبة ، فإن التوبة الكاملة هي ماكانت قبل الموت بسنة ليأتى منه تدارك لما فات منه من الطاعات ، وإزالة لما أثرت فيه الذنوب من الكدورات و الظلمات ، ثم إن لم يتأت منه ولم يمهل لذلك فلابد من شهر لتدارك شي من عافات ، وإزالة قليل من آثار السيتات وهكذا ؛ وأما توبة وقت الاحتضارفهي لأ هل الاضطراد . والغرغرة : ترد دالما، وغيره من الأجسام الما عمة في الحلق ، والمرادهنا ترد د الروح وقت النزع .

١- ٤ أبي ، عنسعد ، وعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أيتوب بن نوح ، عن الربيع ابن على المسلم : وعبدالله بن سليمان العامري ، عن أبي عبدالله على الله عن الله عن وجل الله عنها حجة يعرف الحلال والحرام ، ويدعو إلى سبيل الله عز وجل ، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة ، فإذا رفعت الحجة المفاقت أبواب التوبة ، ولم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة ، أولئك شرار من خلق الله وهم الدين تقوم عليهم القيامة . «س١٣٣»

٢ ـ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در اج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ، أوعن أبي جعفر عليه قال : إن آدم عَلَيَّكُمُ قال : يارب سلطت على الشيطان و أجريته منى مجرى الدم (١) فاجعل لي شيئاً ، فقال : يا آدم جعلت لك أن من هم من من

<sup>(</sup>۱) روى المامة أيضاً (ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم) قال بعضهم : ذهب قوم ممن بنتى إلى ظاهر العلم إلى أن العراد به أن الشيطان لايفارق ابن آدم مادام حياً ، كما لايفارقه دمه ، وحكى هذا عن الازهرى ، وقال : هذا طريق ضرب المثل ، والجمهود من علما الامة أجروا ذلك على ظاهره ، وقالوا : إن الشيطان جعل له هذا القدر من التطرق إلى بساطن الادمى بلطافة هيئته ، لمحنة الابتلاء ، ويجرى فى العروق التي هى مجارى الدم من الادمى إلى أن يعمل إلى قلبه فيوسوسه على حسب ضعف إيمان العبد وقلة ذكره وكثرة غفلته ، ويبعدعنه ويقل تسلطه وسلوكه إلى باطنه بمقدار قوة إيمانه ويقظته ودوام ذكره و إخلاس عمله ، وماوواه المفسرون عمن ابن عباس قال : (ان الله جعل الشياطين من بنى آدم مجرى الدم ، وصدور بنى آدم مساكن لهم ) ه

ذر يَّتك بسيسة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيسة ، ومنهم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له عشراً . قال : يا رب ردني ، قال : بعملها كتبت له عشراً . قال : يا رب ردني ، قال : جعلت جعلت لك أن من عمل منهم سيسة ثم استغفر غفرت له ، قال : يارب ردني ، قال : جعلت لهم التوبة وبسطت لهم التوبة "حتى تبلغ النفس هذه ؛ قال : يارب حسبي . «ج٢ص٤٤» ين : ابن أبي عمير مثله .

٣ - يه : ستل الصادق عَلَيْكُ عنقول الله عز وجل : «وليست التوبة للذين يعملون السيّنات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن » قال : ذلك إذا عاين أمر الآخرة . «ص٢٢»

٦ ـ ف ، لى : عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا شفيع أنجح من التوبة . « ص٩٣ ، ص٩٩٣»

ويد لما ذهب إليه الجمهور ، وهم يسمون وسوسته لمتة الشيطان . ومن الطافه تعالى أنه هياذوات الملائكة على ذلك الوصف من أجل لطافتهم ، وأعطاهم قوة الحفظ لبنى آدم وقوة الالمام في بواطبهم وتلقين الخير لهم في مقابلة لمة الشيطان ، كما روى أن للملك لمة يابن آدم ، وللشيطان لمة ، لمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق . قاله المصنف في شرحه على الكافي .

<sup>(</sup>١) في الكافي : أوقال : بسطت .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : إن يوماً لكثير . م

٧ ـ لى : أبى ، عنسعد ، عنابن عيسى ، عنابن المعيرة ، عنطلحة بنذيد ، عن أبى عبدالله عَلَيْكُ قال : مر عيسى بنمريم عَلَيْكُ على قوم يبكون فقال : على مايبكي هؤلاء ؟ فقيل : يبكون على ذنوبهم ، قال : فليدعوها يغفرلهم . «ص٢٩٧»

ثو: أبي ، عن على بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن على بن خالد ، عن ابن المغيرة مثله . « ص١٢٩»

٩ \_ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الجهضمي ، عن أبي جعفر عَلَي الجهضمي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : كفي بالندم توبة . "ج١ص١١"

بيان : إذالندامة الصادقة تستلزم العزم على الترك في المستقبل غالباً ، أو المعنى أنَّه فرد من التوبة وإن لم يؤدَّر ما تؤدَّر التوبة الكاملة .

من ـ ل : حزة العلوي ، عن على ، عن أبيه ، عن ابن معبد ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله عن أربع : يحبّون التائب ، و يرحمون الضعيف ، و يعينون المحسن ، و يستغفرون في أربع : يحبّون التائب ، و يرحمون الضعيف ، و يعينون المحسن ، و يستغفرون للمذنب . (٣) ج١ص١٤٠

۱۱ \_ ل : أبي ، عن سعد ، عن النهدى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَا الله على المؤمن لا تكون سجيته (٤) الكذب ، ولا البخل ، ولا الفجود ، ولكن ربّما ألم (٥) بشيء من هذا لايدوم عليه . فقيل له :

<sup>(</sup>١) في البصدر : وأن أحب ١٠٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة : المفتن النواب. وفي اخرى : المتقى الثابت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة : للذنب.

<sup>(</sup>٤) السجية : الطبيعة والخلق .

<sup>(</sup>٥) ألم : باشر اللمم أي صفارالذنوب.

أفيزني ؟ قال نعم ، هومفتسن تو اب ، ولكن لايولد له من تلك النطفة . ﴿ج١ص٦٥،

17 ـ ل : العسكرى ، عنبدربن الهيثم ، عن علي بن منذر ، عن على بن الفضيل عن أبي الصباح قال : قال جعفر بن على على النقطاء : من أعطى أدبعاً لم يحرم أدبعاً : منا عطى الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومنا عطى الاستغفاد لم يحرم التوبة ، ومنا عطى الشكر لم يحرم الزيادة ، ومنا عطى الصبرلم يحرم الأجر . \* ج١ ص٩٤٠

١٣ ـ ل : العطّار : عن سعد ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه وآله : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم : من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلّا الله و أنّى رسول الله ، و من إذا أصابته مصيبة قال : إنّا الله و إنّا إليه واجعون ، و من إذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله و أنوب إليه . « ج١ ص١٠٥-١٠٠ »

18 ـ ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : توبوا إلى الله عز و جل و المؤمن و المؤمن و المؤمن و المؤمن عبسته ، فإن الله يحب التو ابين و يحب المنطه رين ، و المؤمن تو اب. \* ج ٢ص٢٦٣ ،

الله عَلَى الله الله الله الله عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله عَلَى الله عن الله عن الله عن أعظم من ذلك ، و ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب ، أو مؤمنة تائبة . «ص ١٩٨٨»

صح : عن الرضا ، عن آ بائه كَالْيَكُلْ مثله .

١٦ \_ ن : بالإسناد إلى دارم ، عن الرّضا ، عن آباته كالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : التاتب من الذنب كمن لاذنب له . «س٢٣٠»

١٧ \_ ما : المفيد ، عن على بن الحسين المقري ، عن عبدالله بن على البصري ، عن عبدالعزيز بن يحيى ، عن موسى بن ذكريا ، عن أبي خالد ، عن العيني ، عن الشعبي قال

سمعت على بن أبي طالب عَلَيْكُم يقول: العجب ممّن يقنط ومعه الممحاة! فقيل له: وما الممحاة ؛ فقيل له: وما الممحاة ؛ قال: الاستغفار. «ص ٥٤»

۱۸ \_ ها: با سناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آ بائه كَالَيْ قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام تعطّروا بالاستغفار لاتفضحكم روائح الذنوب . • ص ٢٣٧ »

١٩ ـ مع : أبي ، عنسعد ، عن على بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن ابن عقبة ، عن أبي عبدالله عليهم » قال : هي أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل « تم تاب عليهم » قال : هي الا قالة . (١) «ص٥٦»

مع: أبي ، عن غرالعطّار ، عن الأشعريّ ، عن أحمد بن هلال قال : سألت أبالحسن الأخير عَلَيَكُم عن التوبة النصوح ما هي ؟ فكتب عَلَيَكُم : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك . • ص٤٥ ،

١١ \_ مع : ابن الوليد ، عن الصفّاد ، عن ابن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطَيَّلُ في قول الله عز وجل : « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » قال : هو صوم الأربعاء (٢) والخميس و الجمعة . « ص٥٥»

قال الصدوق رحمه الله : معناه أن يصوم هذه الأيَّام ثمَّ يتوب.

٢٢ ـ مع : ابن المتوكل ، عن على بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : التوبة النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره ، وأفضل . «ص٤٥»

٢٢٣ وقدروي أن توبة النصوح (٢) هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن الايمود إليه أبداً . «ص٤٥»

٢٤ فس : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهذم خالداً فيهاوغضب الله عليه

<sup>(</sup>١) أي هي المبقح عنه والإعراض عن ذنيه .

<sup>(.</sup>٢) في المصدر: يوم الإربماء ويوم في النعبيس ويوم في الجمعة . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، إن التوبة النصوح . م

ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً " قال: من قتل مؤمناً على دينه لم تقبل توبته ، و من قتل نبياً أووصي "نبي فلاتوبة له لا نه لايكون مثله فيقاد به ، (۱) وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل في الإسلام عاه الله عنه لقول رسول الله عَلَيْ الله الله الله عليه على أن قبله \_ أي يمحو \_ لأن أعظم الذنوب عندالله هو الشرك بالله (۱) فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيماسواه ؛ فأمّا قول الصادق عَلَيْ لله الله توبة فإنه عنى من قتل نبياً أو وصيّاً فليست له توبة لا ننه عنى من قتل نبياً أو وصيّاً فليست له توبة لا ننه عنى من قتل نبياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل لا يقاد أحد بالأنبياء وبالأوصياء إلا الأوصياء والأنبياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضاً ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقادبه ؛ وقاتله ما لا يوفّق بالتوبة . « ص ١٣٦ » .

ولا يمان البهمداني قال: قلت للرضا على ابن قتيبة ، عن حدان بن سليمان ، عن إبر اهيم بن على البهمداني قال: قلت للرضا على الأي علّة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس ، والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول ، وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف ، قال الله عز وجل : « فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا » وقال عز وجل : «يوم يأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » و هكذا فرعون لمّا أدركه الغرق قال : «آمنت أنّه لا إله إلا المّذي في إيمانها خيراً » و هكذا فرعون لمّا أدركه الغرق قال : «آمنت أنّه لا إله إلا المّذي المنت به بنو إسر الهيل وأنامن المسلمين ، فقيل له : «الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين » الخبر « ص ٣١ ، ص ٢٣٢ – ٢٢٣

<sup>(</sup>١) في النهاية : اىلايكون مثله فيقتل به بدلامنه . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : إلا إن إعظم الذنوب عندالله هو الشرك بالله . ع

طري الجسد ، (١) نقى اللون ، حسن الصورة ، يبكى على شبابه بكاء التكلى على ولدها ، يريدالدخول عليك ؛ فقال النبي عَلَيْكُ : ادخل على "الشاب يامعاذ ؛ فأدخله عليه فسلم فرد عليه السلام ، ثم قال : مايبكيك ياشاب ، قال : كيف لاأبكى وقدر كبت ذنو بأ(١) إن أخذني الله عز وجل مبعضها أدخلني نارجهنم ، ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفرلي أبداً ؛ فقال رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا : قال : أعوذ بالله أن ا أشرك بربسي شيئاً ؟ قال : أقتلت النفس الدي حرّ مالله ؟ قال : لا ، فقال النبيّ عَلَيْكُ الله : يغفر الله لك ذنو بك وإن كانت مثل الجبال الرواسي ، (٢) فقال الشاب : فإنها أعظم من الجبال الرواسي ، فقال النبي عَيْنَا اللهُ : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها ومافيهامن النعلق ، قال : فإ سهاأعظم من الأرضين السبع وبحارهاو رمالها وأشجارها ومافيها من الخلق! فقال النبيُّ عَلَيْهُ اللهُ : يغفراللهُ لك ذنوبُك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والكرسي ، قال : فا نتها أعظم من ذلك ؛ قال : فنظر النبي عَلَيْهُ إليه كهيئة الغضبان ثم قال: ويحك (٤) ياشاب ذنوبك أعظم أم ربُّك ؟ فخرّ الشابّ لوجهه وهويقول: سبحان ربّيماشيء أعظم من ربّي ، ربّي أعظم يانبيّ الله من كلّ عظيم ؛ فقال النبي عَين الله : فهل يغفر الذنب العظيم إلَّا الربّ العظيم ؟ قال الشابّ : لاوالله يارسول الله ، ثمُّ سكت الشاب فقالله النبي عَلَيْالله : ويحك ياشاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك ؟ قال : بلى أخبرك : إنَّى كنت أنبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات، وأنزع الأكفان، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار فلمَّا حملت إلى قبرها و دفنت و انصرف عنها أهلها و جن عليهم اللَّيل أتيت قبرها فنبشتها ثمُّ استخرجتها ونزعت ماكان عليها من أكفانها وتركتها متجرّدة على شفير قبرها، ومضيت منصرفاً

<sup>(</sup>١) طرى النصن أواللحم :كان غضاً ليناً فهوطرى .

<sup>(</sup>٢) أي اقترفتها .

<sup>(</sup>٣) الرواسي : الجبال الثوابت الرواسغ .

 <sup>(</sup>٤) كلمة ترحم وتوجع، وقدياً تى بمنى المدح والتعجب، وقيل: إنها بعنى الويل؛ تقول:
 ويح لزيد، وويحاً لزيد، وويحه؛ على الابتدا، أو باضار نمل، كأنك قلت: الزمه الله ويحاً.

فأتانى الشيطان فأقبل يزيّنهالي ، ويقول : أماترى بطنها وبياضها ؛ أماترى وركيها ؟ (١) فلم يزل يقول لي هذا حتَّى رجعت إليها ، ولم أملك نفسي حتَّى جامعتها وتركتها مكانها ، فإذا أنا بصوت من ورائي يقول : ياشاب ويل (٢) لك من ديبان يوم الدين ، يوم يقفني وإيَّاك كماتر كتني عريانة في عساكر الموتي، ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني ، وتركتني أقوم جنبةً إلى حسابي ، فويل لشبابك من النار ! . فما أظنَّ أنَّى أشم ديح الجنَّة أبداً فماترى لي يارسول الله ؟ فقال النبي عَلَالله : تنح عنَّى يافاسق ؟ إنَّى أَخَافَ أَنْ أَحْتَرَقَ بِنَارِكَ ، فَمَا أَقْرِبِكُ مِنَ النَّارِ ؛ ثُمَّ لَمْ يَزِلُ عَلَيْكُم يقول ويشير إليه حتّى أمعن من بين يديه ، فذهب فأتى المدينة فتزود منها ثمَّ أتى بعض جبالها فتعبّد فيها ، ولبسمسحاً <sup>(٣)</sup> وغلّ يديه جيعاً إلى عنقه ، ونادى : ياربّ هذا عبدك بهلول، <sup>(٤)</sup> بين يديكمغلول ، يارب أنت اللَّذي تعرفني ، وذل منَّى ما تعلم سيَّدي ! يارب أصبحت (٥٠) من النادمين ، وأتيت نبيُّك تامميًّا فطردني وزادني خوفاً ، فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانكأنلاتخيب رجائي ؛سيندي ؛ ولاتبطل دعائي ، ولاتقنطني من رحتك . فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة ، تبكي له السباع والوحوش ، فلمَّا تمَّت له أربعون يوماً وليلة رفع يديه إلى السماء، وقال: اللَّهم مافعلت في حاجتي ؟ إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيُّك، وإن لم تستجب لي دعائي ولم تغفرلي خطيئتي وأردت عقوبتي فعجَّل بنار تحرقني ، أوعقوبة في الدنيا تهلكني ، وخلَّصني من فضيحة يوم القيامة . فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيَّه عَلَيْظَةُ : • والبَّذين إذا فعلوا فاحشة " يعني الزنا ﴿ أوظلموا أنفسهم " يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ،

<sup>(</sup>١) الورك بالفتح والكسروككتف: مانوق|لفخذ ، والجمع أوراك .

 <sup>(</sup>٢) الويل : حلول الشر ، الهلاك ، ويدعى به لمن وقع في هلكة يستحقها ، وكلمة عذاب ووادفى جهنم ، أويثر أوباب لها .

<sup>(</sup>٣) بكسرالميم وسكون السين مايلبس من نسيج الشعرعلي البدن تفشفاً وقهراً للجسد .

<sup>(</sup>٤) لعله بعنى المبتهل والمتضرع ، أوبعنى الملعون ، أوكان الرجل يسمى بذلك . وأما ما في المعاجم وكتب اللغة من أنه بعني الضحاك والسيد الجامع لكل خير فلايناسب المقام .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: إنى أصبحت. م أ

ونبش القبور ، وأخذالاً كفان « ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم • يقول: خافوا الله فعجَّلوا التوبة • ومن يغفر الذنوب إلا الله ، يقول عز وجل : أتاك عبدي ياجل تامباً فطردته ، فأين يذهب ؟ وإلى من يقصد ؟ ومن يسأل أن يغفر له ذنباً غيري ؟ تم ُّقال عز ُّوجل ُّ : • ولم يصرُّ وا على مافعلوا وهم يعلمون ، يقول : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان \* اُولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربُّهم وجنَّات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها ونعم أجر العاملين " فلمَّا نزلت هذه الآية على رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ويتبسّم ، ففال لأصحابه : من يدلّني على ذلك الشاب التائب ؟ فقال معاذ : يارسول الله بلغنا أنَّه في موضع كذاوكذا ، فمضى رسول الله عَيْنَا لله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبون الشابُّ فإ ذاهم بالشابُّ قائم بين صخرتين ، مغلولة يداه إلى عنقه ، قداسود وجهه ، وتساقطت أشفار عينيه من البكاء ، وهويقول : سيدي : قد أحسنت خلقي وأحسنت صورتي ، فليت شعري ماذا تريدبي ؟ أفي النار تحرقني ؟ أُوفي جوادك تسكنني ؟ اللَّهم إنَّك قدأكثرتالإحسان إليٌّ وأنعمت عليٌّ، فليت شعري ماذايكون آخرأمري ؟ إلى الجنَّة تزفُّني ؟ (١) أم إلى النارتسوقني ؟ اللَّهم إن خطيئتي أعظم من السماواتوالأ رضومن كرسيّـكالواسع وعرشك العظيم ، فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة ، فلم يزل يقول نحوهذا وهويبكي ويحثوالتراب على رأسه (٢) وقدأحاطت به السباع ، وصفّت فوقه الطير ؛ وهم يبكون لبكائه ؛ فدنا رسول الله عَنْ الله عَنْ الله فأطلق يديه من عنقه ، ونفض التراب عن رأسه ، وقال : يابهلول ! أبشرفا بنُّك عتيق الله من النار . ثمَّ قال عَلَيْكُمُ لأَ صحابه : هكذا تداركوا الذنوبكما تدار كهابهلول. ثم تلاعليه ماأنزل الله عز وجل فيهو بشر وبالجنية. • ١٩-٢٩،

۲۷ \_ ما : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن على بن خالد ، عن أحد بن النفر ، عن عمر و بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْ الله قال : كان غلام من اليهود يأني النبي عَلَيْ الله الله عن عمر و بن شمر كثيراً حتى استخفه و ربسما أرسله في حاجته ، و ربسما كتب له الكتاب إلى قومه ،

<sup>(</sup>١) منزفالبروس إلىزوجها أىأهداها .

<sup>(</sup>۲) أى يصب التراب على رأسه .

فافتقده أيّاماً ؛ فسأل عنه فقال له قائل: تركته في آخر يموم من أيّام الدنيا ؛ فأتاه النبي عَنَالِللهُ فيا ناس من أصحابه و كان له عَلَيْكُ بركة لايكلم أحداً إلا أجابه و فقال: يافلان (١) ففتح عينه وقال: لبّيك يا أبا القاسم ! قال : قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنتي رسول الله ؛ فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ، ثم أناداه رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله عَلَى أبيه فلم يقل له شيئاً ، ثم أناداه مثل قوله الأول ، فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ، ثم أناداه رسول الله عَلَيْكُ الله الله الله إلا الله ، وأنتك رسول الله ؛ ومات مكانه . فقال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ لا معال عَلَيْكُ لا صحابه : اغسلوه و كفينوه ، و آتوني به أصلي عليه ؛ لا بيه : اخرج عنا ، ثم قال عَلَيْكُ لا صحابه : اغسلوه و كفينوه ، و آتوني به أصلي عليه ؛ ثم خرج وهو يقول : الحمد لله البّذي أنجى بي اليوم نسمة من الناد . "ص ٢٨٠»

١٦٥ - ف : عن كميل بن زياد قال : قلت لأ مير المؤمنين المير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه فماحد الاستغفار ؟ قال يا بن زياد : التوبة ؛ قلت : بس ؟ (١٦) قال : لا ، قلت : فكيف ؟ قال : إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول : استغفر الله بالتحريك ، قلت : وما قلت : وما التحريك ؟ قال : الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة ، قلت : وما الحقيقة ؟ قال : تصديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الدي استغفر منه ؛ قال الحقيقة ؟ قال : تعديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الدي استغفر منه ؛ قال كميل : فأ فا فعل ذلك فإ نه من المستغفرين ؟ (١٠ قال : لا ، قد ال كميل : فكيف ذاك ؟ قال : لا ، قد الكميل : فأصل الاستغفار ماهو ؟ قال : الرجوع قال : لا ، تنك لم تبلغ إلى الأصل بعد ، قال كميل : فأصل الاستغفار ماهو ؟ قال : الرجوع إلى التوبة من الذنب الدنب الدن المنتفرت منه ، وهي أو ل درجة العابدين ، وترك الذنب ؛ والاستغفار اسم واقع لمعان ست :

<sup>(</sup>١) في المصدر: ياغلام، م

<sup>(</sup>٢) أكة حسب وكفاية ؛كلمةمأخوذةمن|لفارسية .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فاذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين ١ . م

تنشى، فيما بينهما لحماً جديداً ؛ والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذ ات المعاصى . «ص١٩٧»

والآخرة إلّا بحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ، ورجائه له، وحسن خلقه، والكفّ عن اغتياب المؤمن ؛ والله تعالى لايعذّ ب عبداً بعدالتوبة و الاستغفار إلّا بسوء ظنّه، و تقصيره في رجائه له عز وجلّ، و سوء خلقه، واغتيابه المؤمنين ؛ والله تعالى لايعذّ ب عبداً بعدالتوبة و الاستغفار إلّا بسوء ظنّه، و تقصيره في رجائه لله عز وجلّ، و سوء خلقه، واغتيابه المؤمنين . الخبر .

ور البطائني ، عن أبي بصير ، عن غلى بنجعفر ، عن موسى بن عمر ان ، عن الحسين بن يزيد ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على قال : أوحى الله عز وجل إلى داوود النبي على نبينا وآله وعليه السلام : يا داوود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا مم وانسيته الحفظة ، والدلته الحسنة ، ولا أبالي وأنا أرحم الر احين . وص ١٢٥٠

٣٦\_ ثو: أبي ، عن أحد بن إدريس ، عن أحد بن إبن عبوب ، عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُ يقول : إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحاً أحبّه الله ، فستر عليه في الدنيا والآخرة ، قلت : وكيف يستر عليه ؟ قال : ينسي ملكيه ماكتبا عليه من الذنوب ، وأوحى إلى جوارحه : اكتمي عليه ذنوبه ، وأوحى إلى بقاع الأرض : اكتمي عليه ماكان يعمل عليك من الذنوب ؛ فيلقى الله حين يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب . (١) «ص١٦٥ - ١٦٦»

٣٢ ـ ثو: ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن ابن أسباط ، عن يحيى بن بشير ، عن المسعودي قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ : من تاب تاب الله عليه ، و أمرت جوارحه أن تستر عليه ، و بقاع الأرض أن تكتم عليه ، و أنسبت الحفظة ما كانت تكتب عليه . (١) «ص١٧٣»

٣٣ ـ ثو: أبي ، عن سعد ، عـن ابن يزيد ، عن ابن أبي عير ، عن سلمة بيّاع

<sup>(</sup>١) في المصدر : عليه بالذنوب . م

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ماكانتكتبت عليه .

ين : ابن أبي عمير ، عن سلمة ، عن جابر ، عنه عَلَيْكُم مثله .

٣٦٠ ثو: ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن السادق ، عن آبائه على قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : إن لله عز وجل فضولاً من رزقه ينحله من يشاء من خلقه ، (١) والله باسط يديه عند كل فجر لمذنب الليله لي يتوب فيغفر له ؟ . (١٧٢٠ ١٧٢٠ و يبسط يديه (٢) عند مغيب الشمس لمذنب النهارهل يتوب فيغفر له ؟ . (١٧٢٠ ١٧٢٠ ٢٧٥٠ و يبسط يديه ، م قال : إن أمير المؤمنين عَلَيْكُ صعد المنبر بالكوفة فحمد الله و أثنى عليه ، ثم قال : أيه الناس ؛ إن الذنوب ثلاثة ، ثم أمسك ، فقال له حبة العرني : (٣) يا أمير المؤمنين (٤) فسترهالي ، فقال : ما ذكر تها إلا و أنا أريد أن أفسترها ، ولكنه عرض لي بهر (٥) حال بيني و بين الكلام ؛ نعم الذنوب ثلاثة : فذنب أفسترها ، ولكنه عرض لي بهر (٥) حال بيني و بين الكلام ؛ نعم الذنوب ثلاثة : فذنب أمير المؤمنين أمير المغفور ؛ و ذنب غير مغفور ؛ و ذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه . قيل : يا أمير المؤمنين أحكم و أكرم أن يعاقب عبده مر تين ، و أمّا الذنب الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم أحكم و أكرم أن يعاقب عبده مر تين ، و أمّا الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم

<sup>(</sup>۱) أي يعطيه من يشاء .

<sup>(</sup>٢) بسط اليد هناكناية عن البدل والإعطاء.

<sup>(</sup>٣) هو حبة ـ بالحاء المفتوحة والباء المشددة المفتوحة ـ ابن جوين ـ بالنون مصغراً كما في رجال الشيخ و تقريب ابن حجر ؛ أو بالراء كما في القاموس ـ أبوقدامة العربي ـ بضم العين المهملة وفتح الراء ، منسوب إلى عرينة كجهينة قبيلة من العرب ـ عدم الشيخ والعلامة وغيرهما من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من اليمن ، وقال ابن حجر في التقريب بعد عنوانه وضبطه : صدوق ، له أغلاط ، وكان غالياً في التشيع ، من الثانية ، مات سنة ست وقيل : تسع وسبعين .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : يا أمير المؤمنين قلت : الذنوب ثلاثة ثم امسكت ؛ فقال له : ماذكر تها إه. م

<sup>(</sup>٥) البهر بضمالباء وسكون الهاء : انقطاع النفس من الإعياء .

لبعض ، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال : وعز تي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولوكف بكف ، ولو مسحة بكف ، ونطحة (١) ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء ؛ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض ، حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ، ثم عيمهم الله إلى الحساب ؛ وأمّا الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه ، راجياً لربّه فنحن له كما هو لنفسه نرجوله الرحة ونخاف عليه العقاب . «ص٧»

بيان: لعل المراد بالكف أولا المنع و الزجر ، و بالثاني اليد؛ و يحتمل أن يكون المراد بهمامعاً اليد أي تضر دكف إنسان بكف آخر بغمز وشبهه ، أو تلذ ذكف بكف والمراد بالمسحة بالكف مايشتمل على إهانة و تحقير أو تلذ ذ و ويمكن حمل التلذ ذ في الموضعين على ما إذا كان من امرأة ذات بعل ، أو قهراً بدون دضى الممسوح ، ليكون من حق الناس ؛ والجماء : التي لاقرن لها . قال في النهاية : فيه : إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن . الجماء التي لاقرن لها - ويدين أي يجزي انهى .

وأمَّــا الخوف بعدالتوبة فلعلَّه لاحتمال التقصير فيشرائط التوبة .

٣٦ ـ ف : عن أبي جعفر الثاني تَمَالِكُ قال : تأخير التوبة اغترار ، وطول التسويف حيرة ، والاعتلال على الله هلكة ، والإصرار على الذنب أمن لمكرالله ، ولا يأمن مكرالله إلّا القوم الخاسرون . «ص٥٦»

سلم عليه و جلس بين يديه ثم قال: إنّى أريد أن أسألك ، قال: سل ابني جعفراً ، قال: فتحول الرجل فجلس بين يديه ثم قال: إنّى أريد أن أسألك ، قال: سل ابني جعفراً ، قال: فتحول الرجل فجلس إليه ثم قال: أسألك ؟ قال: سل عمّا بدالك ، قال: أسألك عن رجل أذنب ذنباً عظيماً ، قال: أفطر يوماً في شهر رمضان متعمّداً ؟ قال: أعظم من ذلك ، قال: فتل النفس ؟ قال: أعظم من ذلك ، قال: فتل النفس ؟ قال: أعظم من ذلك ، قال: إن كان من شيعة على عَلَيْ عَلَيْكُمُ مشى إلى بيت الله الحرام وحلف أن لا يعود ، و إن لم يكن من شيعته فلابأس ؟ فقال له الرجل: رحكم الله ياو لدفاطمة \_ ثلاثاً \_ هكذا

<sup>(</sup>١) نطح الثور ونحوه : أصابه بقرنه .

سمعته من رسول الله عَلَيْنَالله مُ أَن الرجل ذهب فالتفت أبوجعفر فقال : عرفت الرجل ؟ قال : لا ، قال : ذلك الخضر إنّما أردت أن ا عرفك .

بيان ، لعل في الخبر سقطاً و إنها أوردته كمها وجدته ، و يحتمل أن يكون السائل غرضه السؤال عن حال من جمع بين تلك الأعمال ، ويكون سؤاله على الإعجاز ، لعلمه بالمراد ، ويكون المراد بالجواب أن المقتول إن كان من الشيعة فليمش إلى البيت لكمال قبول التوبة و إلّا فلابأس ، ولو كان الضمير راجعاً إلى القاتل فلابد من الرتكاب تكلف في قوله عَلَيْكُمُ : فلابأس به .

مداومةالتوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لهم توبة ، فتوبة الأنبياء من اضطراب مداومةالتوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لهم توبة ، فتوبة الأنبياء من اضطراب السر ، و توبة الأصفياء من التنفس ، و توبة الأولياء من تلوين الخطرات ، و توبة الخاص من الاشتخال بغيرالله ، وتوبة العام من الذنوب ؛ ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل توبته و منتهى أمره ، و ذلك يطول شرحه ههنا ، فأما توبة العام فأن يغسل باطنه بماء الحسرة ، والاعتراف بالجناية دائما ، واعتقاد الندم على مامضى ، والخوف على مابقى من عمره ، ولايستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسل ، ويديم البكاء والأسف على مافاته من طاعة الله ، ويحبس نفسه عن الشهوات ، ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظة على وفاء توبته ، ويعصمه عن العود إلى ماسلف ، ويروض نفسه في ميدان الجهد والعبادة ، ويقضى عن الفوائت من الفرائض ، ويرد المظالم ، ويعتزل قرناء السوء ، ويسهر ليله ، ويقضى عن الفوائت من الفرائض ، ويرد المظالم ، ويعتزل قرناء السوء ، ويسهر ليله ، ويقضى عن الغوائت عندالمحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التو ابين ، فإن في ذلك طهارة ضر ائه ، ويثبت عندالمحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التو ابين ، فإن في ذلك طهارة من ونيادة ويعلمن الله السدين .

بيان: من التنفّس أي بغير ذكر الله ، وفي بعض النسخ على بناء التفعيل من تنفيس الهم وي تفريجه أي من الفرح والنشاط ، والظاهر أنّه مصحف ؛ وتلوين الخطرات: إخطار الأمور المتفرّقة بالبال ، وعدم اطمينان القلب بذكر الله .

٣٩ ـ شي : عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : رحم الله عبداً لم يرض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في دينه ؛ وفي كتاب الله نجاة من الردى ، وبصيرة من العمى ، و دليل إلى المهدى ، وشفاء لما في الصدور ، فيما أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة قال الله : « و المدين إذافعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر وا على مافعلوا وهم يعلمون » وقال : «ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً » فهذا ما أمر الله به من الاستغفار ، واشترط معه بالتوبة والإقلاع عما حرام الله ، فارته يقول : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » وهذه الآية تدل على أن الاستغفار لاير فعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة .

عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ في قول الله : « ومن يغفر الذنوب إلّا الله ولم يصر وا على مافعلوا وهم يعلمون » قال : الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الإصرار .

الله عن أبي عمر والزبيري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله : " وإنتي لغفّا ولله تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » قال : لهذه الآية تفسير ، يدل ذلك التفسير على أن الله لايقبل من عمل عملا إلّا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير ، وما اشترط فيه على أن الله لايقبل من عمل عملا إلّا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير ، وما اشترط فيه على المؤمنين ، وقال : " إنّها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه ، وقد قال في ذلك تبارك و تعالى \_ يحكي قول يوسف لإ خوته \_ : "هل علمتم مافعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون » فنسبهم إلى الجهل لمخاطر تهم بأنفسهم في معصية الله .

التوبة للذين عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله عبد الله عبد وليست التوبة للذين يعملون السيتات حتى إذاحضر أحدهم الموت قال إنهي تبت الآن " قال : هو الفراد تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه .

٤٣٠ ـ شي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عَليَّكُم قال : إذا بلغت النفس هذه ـ وأهوى بيده إلى حنجرته ـ لم يكن للعالم توبة ، وكانت للجاهل توبة .

ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن در ّاج ، عنه عُليَّظ مثله .

\_ ٢ \_ سحار الأنوار

\_~~

بيان : ظاهر الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة وهو مخالف لما ذهب إليه المتكلمون من عدم قبول التوبة في ذلك الوقت مطلقاً ، و عدم الفرق في التوبة مطلقاً بين العالم والجاهل ، وبمكن توجيهه بوجهين : الأوّل أن يكون المراد بالعالم من شاهد أحوال الآخرة ، وبالجاهل من لم يشاهدها لأن بلوغ النفس إلى الحنجرة قدينفك عن المشاهدة .

الثاني: أن يكون المراد نفي التوبة الكاملة عن العالم في هذا الوقت دون الجاهل ، مع حمل تلك الحالة على عدم المشاهدة ، إذالعالم غيرمعذور في تأخيرها إلى هذا الوقت .

24 ـ شى: عنجابر ، عن النبي على الله قال : كان إبليس أوّل من ناح ، وأوّل من تعني ، وأوّل من تعني ، وأوّل من حدا ؛ قال : لميّا أكل آدم من الشجرة تعني ، قال : فلميّا أهبط حدا به ، قال : فلميّا استقر على الأرض ناح فأذكره ما في الجنيّة ، فقال آدم : رب ! هذا اليّذي جعلت بيني وبينه العداوة ، لم أقو عليه وأنا في الجنيّة ، وإن لم تعني عليه لم أقو عليه ؛ فقال الله : السيّئة بالسيّئة ، والحسنة بعشر أمث الها إلى سبع مائة ؛ قال : رب ذدني ، قال : لا يولدلك ولد ألّا جعلت معه ملكا أو ملكين يحفظ انه ، قال : رب زدني ، قال : رب ! زدني ، قال : رب ! زدني ، قال خسبي .

25 \_ شى: عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رحم الله عبداً تاب إلى الله قبل الموت ، فإن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ، و منقذة من شفا (٢) الهلكة ، فرض الله بها على نفسه لعباده المالحين ، فقال: «كتب ربّكم على نفسه الرحة إنّه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنّه غفود رحيم و من يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفود أرحيماً».

<sup>(</sup>١) في نساحة : مفروضة .

<sup>(</sup>٢) شفاكمصا : طرف كلشي. وجانبه ، ويضرب به المثل في القرب من الهلاك .

23 - م : أتى أعرابي بالنبي عَلَيْكُ فقال : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل ؟ فقال عَلَيْكُ الله فقال عَلَيْكُ الله فقال عَلَيْكُ الله فقوح لابن آدم لايسد حتى تطلع الشمس من مغربها ، و ذلك قوله : «هل ينظرون إلّا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربّك أويأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن وهي طلوع الشمس من مغربها « يوم يأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» .

٤٧ - شى : عن أبي بصيرقال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُم يقول \_ في قوله : إنه كان للأ و ابين غفوراً \_ : قال : همالتو ابون المتعبدون .

٨٤ - شى : عن أبي بصير قال : كنت عنداً بي عبدالله كليك فقال له رجل : بأبي و أمّي إنّي أدخل كنيفاً لي ولي جيران ، وعندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعاً منتي لهن "، فقال : لا تفعل ، فقال الرجل : و الله ماهو شيء آتيه برجلي إنّما هوسماع أسمعه بأ ذني ! فقال له : أنت أما سمعت الله : "إن السمع والبصر والفؤاد كل ا ولئك كان عنه مسؤلا " ؟ قال : بلي والله ، فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب الله من عجمي ولامن عربي الاجرم (١١) إني لا أعود إن شاء الله ، وإنتي أستغفر الله فعال له : قم فاغتسل وصل ما بدالك ، فإ نتك كنت مقيماً على أم عظيم ما كان أسرأ حالك لومت على ذلك ؛ احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره ، إنه لا يكره إلا القبيح ، ١١) والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلاً.

29 - ين: بعض أصحابنا ، عنعلي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن أبي عبدالله على عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه على عليه السلام قال: سمعته يقول: مامن موقمن يذنب ذنبا إلا أجسل سبع ساعات ، فإن التخفر الله غفرله ، وإن الكافر الله غفرله ، وإن الكافر لينسى ذنبه لئلا يستغفر الله .

٥٠ - ما : جماعة ، عن أبي المفضَّل ، عن ابن عقدة ، عن على بن الفضل بن إبر اهيم

<sup>(</sup>١) لاجرم بفتح الجبم والراء ، أوبضم الجيم وسكون الراء ، أوككرم أى لابد ، أولامحالة أو حقاً ، وقد تعول إلى معنى القسم فيقال : لاجرم لافعلن .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : إلاكل القبيح .

الأشعري ، عن على بن حسان ، عن عبدالرجن بن كثير ، عن الصادق ، عن آبائه عن الحسن بن على على القرابة فقدنفعت عن الحسن بن على على القرابة فقدنفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع ، قال رسول الله على المسلم الله المالة المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المله المسلم المسلم المله المسلم المسلم المله المله المسلم المله الم

بيان: لعل هذا للإلزام على العامة لقولهم بكفراً بي طالب عَلَيْكُم ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنه ملّاكان السؤال في ذلك الوقت مع علمه عَلَيْكُمُ با يمانه لعلم الناس بإيمانه ، فلولم يكن للإيمان في هذا الوقت فائدة لم يحصل الغرض .

٥١ - جع : قال النبي عَلَيْهُ الله : التا عباذا لم يستبنأ ثر التوبة فليس بتائب : يرضى الخصماء ، ويعيد الصلوات ، ويتواضع بين الخلق ، ويتقي نفسه عن الشهوات ، ويهزل رقبته بصيام النهاد ، و يصفر لونه بقيام الليل ، و يخمص بطنه (١) بقلة الأكل ، ويقوس ظهره من مخافة الناد ، ويذبب عظامه شوقاً إلى الجنية ، و يرق قلبه من هول ملك الموت ، و يجفيف جلده على بدنه بتفكّر الأجل ، فهذا أثر التوبة ، وإذا رأيتم العبد على هذه الصورة فهو تائب ناصح لنفسه .

۲٥ - وقال رسول الله عَلَيْنَهُ : أتدرون من التائب؟ قالوا : اللهم لا ؛ قال : إذا تاب العبد ولم يرض الخصماء فليس بتائب ، ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب ، ومن تاب تاب ولم يغير وفقاءه فليس بتائب ، ومن تاب ولم يغير وفقاءه فليس بتائب ، ومن تاب ولم يغير فراشه ووسادته (٢) فليس بتائب ، ومن تاب ولم يغير فراشه ووسادته (٢) فليس بتائب ،

<sup>(</sup>١) خمص بطنه : فرغ وضمر .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : مجلسه وطعامه .

<sup>(</sup>٣) مثلثة الواو : المنحدة أوأعم منها كما في فنه اللغة للثمالبي ، فانه قال : المصدقة والمنحدة ،

ومن تاب ولم يغيّرخلقه ونيّته فليس بتاءب، ومن تابولم يفتح قلبه ولم يوسّع كفّه فليس بتاءب، ومن تابولم يقدم (١) فليس بتاءب، ومن تابولم يقصّر أمله ولم يحفظ لسانه فليس بتاءب، ومن تاءب؛ وإذا استقام على هذه الخصال فذاك التاءب.

٣٥ ـ نبه : جابربن يزيدالجعفي ، عنأبي جعفر ﷺ في قول الله تبارك و تعالى : «ولم يصر وا على مافعلوا وهم يعلمون قال : الإصرار أن يذنب ولا يحد تنفسه بتوبة ، فذاك الإصرار .

عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَبِدَاللَّهُ النَّالِيُّ ؛ المُقيم على الذنب وهو منه مستغفر كالمستهزي.

وه ـ ابن فضّال عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ﷺ قال : لا والله ما أراد الله من الناس إلّا خصلتين : أن يقرو " له بالنعم فيزيدهم ، وبالذنوب فيغفر هالهم .

٥٦ ـ وعنه تَالَيْكُمُ قال : والله ماينجو من الذنب إلَّا من أقرَّ به . (٦)

٥٧ ـ وعن جعفر بن عمل عَلِيْهَا اللهُ قال : قال رسول اللهُ عَلَيْهُ اللهُ : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باك .

٥٨ ـ نهيج : ماكانالله ليفتح على عبدباب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة ، ولاليفتح على عبد باب الدعاء و يغلق عنه باب الإجابة ، ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة .

٥٩ - نهج : قال عَلَيْكُ - لقائل بحضرته : أستغفر الله - : ثكلتك أحمد ، أتدري ما الاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة العليين وهواسمواقع على ستة معان ، أو لهاالندم

للرأس: المنبذة التى تنبذ أى تطرح للزائر وغيره. النمرقة واحدة النمارق وهي التى تصف ،
 وقد نطق بها الترآن ـ السند: الوسادة التى يستند إليها ، السورة: التى يتكأعليها ، الحسبانة ماصغر منها ، الوسادة تجمعها كلها .

 <sup>(</sup>١) فى النسخ كلها : «ولم يقدم» بالقاف ، ولعله بالفاء من قولهم : فعم الابريق وعلى الابريق
 وضع الفدام عليه ، والفدام مصفاة صفيرة أوخرقة تجعل على فم الابريق ليصفى بهامافيه .

<sup>(</sup>٢) الظاهر : يوسف بن يعقوب .

<sup>(</sup>٣) يأتي الحديث مسندا تحت رقم ٦٦ عن الإحمسي عمن ذكره .

على ما مضى ؛ والثاني العزم على ترك العودإليه أبداً ؛ والثالثأن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس (١) ليس عليك تبعة ؛ والرابع أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها ؛ والخامس أن تعمد إلى اللّحم الّذي نبت على السحت (١) فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ؛ والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر الله .

بيان: ماسوى الأو لينعند جمهور المتكلّمين من شر ائط كمال التوبة كماستعرف. معيان: ماسوى الأو لينعند جمهور المتكلّمين من سرجوالآخرة بغير على المعتبر على المعتبر على التوبة (٣٠) بطول الأمل وساق الكلام إلى أن قال عَلَيْكُ لهما إنعرضت له شهوة أسلف المعصية ، وسوّف التوبة . (٤)

١٦٠ نهج: وقال عَلَيْكُ : منا عطى أدبعاً لم يحرم أدبعاً : منا عطى الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول ، و من أعطى الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن أعطى الشخولم يحرم الزيادة ؛ وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه ؛ قال الله عن وجل في الدعاء : «ادعوني أستجبلكم» وقال في الاستغفار : «ومن يعمل سوءاً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً » وقال في الشكر : « إن شكرتم لأزيد تكم » وقال في الشكر : « إن شكرتم لأزيد تكم » وقال في التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأ ولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً » .

ها: الحسين بن إبراهيم ، عن على بن وهبان ، عن على بن أحدبن ذكريًّا ، عن الحسن بن فضًّّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليًّا الله مثله . (٥) «ص٧٤»

<sup>(</sup>١) الاملس : ضدا الخشن ، قال ابن ميثم : استعار لفظ ألاملس لنفاء الصحيفة من الإثام .

 <sup>(</sup>۲) بالضم: المال من كسب حرام: و قال الثعالبي في فقه اللغة: كل حرام قبيع الذكر يلزم
 منه العاركثين الكلب فهو سعت.

<sup>(</sup>٣) يرجى، بالتشديد أي يؤخر المعصية .

<sup>(</sup>٤) أسلف: قدم ؛ وسوف : أخر . والموعظة بتمامه في ١٨٠من ج٢ط مصر .

<sup>(</sup>ه) الى قوله : وتصديق ذلك اه ، م

٦٢ ـ نهيج : وسئل تَحَلَّلُمُ عن النعير ماهو ؟ فقال : ليسالنعير أن يكثر مالك و ولدك ولكن النعيرأن يكثر علمك ، (١) ويعظم حلمك ، وأن تباهى الناس بعبادة ربّك ، فا ن أحسنت حمدت الله ، وإن أسأت استغفرت الله ؛ ولاخير في الدنيا إلّا لرجلين : رجل أذّب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ، ورجل يسارع في الخيرات . (١) ولايقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبّل ؟ .

٦٣ - ين: النضر ، عن ابن سنان ، عن حفصقال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : مامن عبد مؤمن يذنب ذنبا إلّا أجله الله سبع ساعات من النهار ، فإن هو تاب لم يكتب عليه شيئاً وإن لم يفعل كتبت عليه سيّئة ؛ فأتاه عباد البصري فقال له : بلغنا أنّك قلت : مامن عبد يذنب ذنباً إلّا أجله الله سبع ساعات من النهار ؟ فقال : ليس هكذا قلت ، ولكنّي قلت : ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً إلّا أجله الله سبع ساعات من نهاره ؛ هكذا قلت .

٦٤ \_ ين : فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن عمل بن مسلم قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُ اللهُ عن عمر الله عن عمر الله الله الله الله المفتّن التو اب . (٣)

عن : ابنأبي عمير ، عنأبي أيّوب ، عنأبي بصير ، عنأبي عبدالله عَلَيْكُم قال : من عمل سيّنة أجّل فيها سبع ساعات من النهار ، فإن قال : « أستغفرالله الدّي لاإله إلّا هوالحي القيّوم» ثلاث مر ات لم يكتب عليه .

٦٦ ـ ين : ابنأبي عمير ، عن على الأحسى ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم إنّه قال : والله ماينجو من الذنب إلّا من أقر به .

٧٧ - ين : على بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة الحد اله قال : سمعت أبا جعفر على الله إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلّت راحلته في أرض قفر و عليها طعامه و شرابه ، فبينما هو كذلك لايدري ما يصنع ولا أين يتوجّه حتى وضع رأسه لينام فأتاه آت فقال له : هل لك في راحلتك ؟ قال : نعم ، قال : هوذه

<sup>(</sup>١) في نسخة : علمك وعملك .

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنماياتي بعد كلام آخرله ، وليس ملحقاً بعاقبله .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : المحسن التواب .

فاقبضها ، فقام إليها فقبضها ؛ فقال أبوجعفر عَلَيَكُ ؛ والله أفرح بتوبة عبده حين يتوبمن ذلك الرجل حين وجد راحلته .(١)

مه. كا: العدّة ، عن البرقي "، عن على بن علي "، عن على بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله عز "وجل" . ياأيها الله الله عنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » قال : يتوب العبد من الذنب ثم الا يعود فيه ، قال على بن الفضيل سألت عنها أباللحسن عَلَيْكُم فقال : يتوب من الذنب ثم الا يعود فيه ، وأحب العباد إلى الله المفتنون التو ابون . "ج٢ص٢٢؟»

٣٩ ـ كا : على مُ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّكُمُ : \* يا أيّها الّـذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ، قال : هو الذنب النّذي لايعود فيه أبداً ؛ قلت : و أيّنا لم يعد ؛ فقال : يا أبا عمل إن الله يحبّ من عباده المفتّن (٢) التوّ اب . «ج٢ص٤٣٣»

ين : ابن أبي عمير مثله .

وجل أعطى التاعين ثلاث خصال لوأعطى خصلة منها بعيع أهل السماوات والأرض لنجوابها: وحل أعطى التاعين ثلاث خصال لوأعطى خصلة منها بعيع أهل السماوات والأرض لنجوابها: قوله عز وجل : «إن الله يحب التو ابين ويحب المتطهرين » فمن أحبه الله لم يعذ به ، وقوله : «الدين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنسات عدن السي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذر ياتهم إنت العزيز الحكيم وقهم السيستات ومن تق السيستات يومند فقدر حمته وذلك هو الفوز العظيم » وقوله عز وجل والدنين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلق أناماً يضاعف له العذاب النفس السي حر مالله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناماً يضاعف له العذاب

<sup>(</sup>١) يأتى الحديث باسناد آخرعن ابي عبيدة تنحت رقم ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) قال الجزرى فى النهاية : ﴿إِنْ اللَّذِينَ فَتَنُوا الدُّوْمَنِينَ وَالدُّوْمَنَاتِ ﴾ قال : فتنوهم بالنار ، أى امتحنوهم وعدبوهم، ومنه الحديث ﴿الدُّوْمِنَ خَلْقَ مَفْتَنَا ﴾ أى متحنه الله بالله نب ثم يتوب ، ثم يعود ثم يقوب ، يقال : فتنته افتنه فتنا وفتوناً : إذا امتحنته ، و 'ويل فيها : أفتنته أيضا ؛ وهوقليل .

٦٣

يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلَّامن تاب وآمن وعملاً صالحاً فا ولئك يبدُّ لالله سيَّمَّاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . . • ج٢ص٤٣٢\_٤٣٢ .

٧١ - كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن غل ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن عل بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : يا عَلى بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له ، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعدالتوبة والمغفرة ، أما والله إنها ليست إلَّا لأ هل الإيمان . قلت: فإن عاد بعد التوبة و الاستغفار من الذنوب و عاد في التوبة ؟ فقال: ياحِّل بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفرالله تعالى منه ويتوب ثمَّ لا يقبل الله توبته ؟ قلت : فا ينه فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب ويستغفر ؛ فقال : كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عادالله عليه بالمغفرة وإنّ الله غفو رحيم يقبل التوبةويعفو عن السيَّمّات، فا يَّـاك أن تقنُّـط المؤمنين من رحمة الله . «ج٢ص٤٣٤» .

٧٢ - كا: أبوعلى الأشعري، عن على بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن تعلبة ابن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سألته عن قول الله عز وجل : < وإذا مستهم طائف (١<sup>)</sup> من اُلشيطان تذكّروا فإ ذاهم مبصرون » قال : هوالعبديهم " بالذنب ثمُّ يتذكّر فيمسك فذلك قوله: «تذكّروافا ٍ ذاهم مبصرون» . «ج٢ص٤٣٤\_٤٣٥» ٧٣ \_ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عيد ، عن ابن أ ذينة ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أباجعفر عَليَّكُم يقول : إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل بر احلته حين وجدها . (۲) دج ا ص ۲۳۵ ،

٧٤ \_ كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن غل ، عن عبد بن إسماعيل ، عن عبدالله لبن عثمان ، عن أبي جميلة قال : قال أبوعبدالله : إنَّ الله يجب المفتَّن التوَّ اب <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الطوف : المشيحول الشيء ، ومنه الطائف : لمن يدورحول البيت حافظاً ، ومنه استمير الطائف من الجنو الخيال والحادثة وغيرها ، قال تعالى : ﴿إِذَا مُسْهِمُ طَائِفُ مِن الشَّيطَانِ» وهو إلذي يدورعلي الإنسان من الشيطان يريد اقتناصه . قاله الراغب في مفرداته .

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث باسناد آخر عن أبي عبيدة تحت رقم ٦٧ أبسط من هذا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: العبدالمفتن التواب. م

ومن لا يكون ذلك <sup>(١)</sup> منه كان أفضل . « ج ٢ ص ٤٣٥ » .

٧٥ - كا : على ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن على بن يوسف بن أبي بعقوب بيناع الأرز ، (٢) عن جابر ، عن أبي جعفر على قال : سمعته يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهومستغفر منه كالمستهزى . \* ج٢ص٥٤٥ ، الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهومستغفر منه كالمستهزى . \* ج٢ص٤٦٥ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمل بن حران ، عن زرارة قال : سمعت أباعبد الله على يقول : إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غداة إلى الليل فإن استغفر الله لم يكتب عليه . \* ج٢ص٤٢٧ »

ين : ابن أبي عميرمثله .

الحسين بن إسحاق ، عن أبيه ، وأبو على الأشعري ، وعلى بن يحيى جميعاً ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه المؤمن إذاأذنب ذنباأجلهالله سبع ساعات فإن استغفرالله لم يكتب عليه ، (٣) وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيّئة ، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربّه فيغفر له ، وإن الكافر لينساه منساعته . ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربّه فيغفر له ، وإن الكافر لينساه منساعته .

٧٨ ـ كا : علي ، عن أييه ، والعدة ، عن سهل ، وهل بن يحيى ، عن أحمد بن غل جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن على بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير قال : كنت عند أبي جعفر عَلَيْكُ فدخل عليه حران بن أعين وسأله عن أشياء ، فلم اهم حران بالقيام قال لا بي جعفر عَلَيْكُ : أخبرك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك (٤) : أنّا نأتيك فما نخرج

<sup>(</sup>١) أي المراجعة إلى الذنب بعدالتوبة .

<sup>(</sup>٢) هويوسف بن السنخت ، أورده الملامة في القسم الثاني من الخلاصة وترجمه بقوله ؛ يوسف بن السنخت ـ بالسين المهملة ، والخاء المعجمة ، والتاء المنقطة فوقها النقطتين ـ بصرى ، ضميف ، مرتقع القول ، استثناه القيون من نوادر العكمة . انتهى. وأضاف الفاضل المامقاني إلى الضبط ضم السين وسكون النحاء ، وحكى أن الوحيد مال إلى إصلاح حاله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عليه شي. .

<sup>(</sup>٤) أي صيرناننتفع ونلتذبك زماناً طويلا.

من عندك حتى ترق قلوبنا ، وتسلو أنفسنا عن الد أنيا ، ويهون علينا ما في أيدي الناس هذه الأموال ، ثم أخرج من عندك فإذا صر نامع الناس والتجار أحببنا الدنيا ؛ قال : فقال أبوجعفر عَلَيْكُ : إنها هي القلوب (١) مرة تصعب ، ومرة تسهل ؛ ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُ : أما إن أصحاب على عَلَيْكُ قالوا : يارسول الله نخاف علينا النفاق ، قال : فقال : ولم تتخافون ذلك ؟ قالوا : إذا كنّا عندك فذكر تنا ورغّبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنّنا نعاين الآخرة والجنّة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ودخلناهذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكادأن نحو لعن الحالة التي كنّا عليها عندك ، حتى كأنّا لم نكن على شيء ، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً ؟ فقال لهم رسول الله عَيْنَا أله : كلّا إن هذه خطوات الشيطان فيرغّبكم في الدنيا ، والله لوتدومو على الحالة الّتي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملاتكة ومشيتم على الماء ، ولولا أنّكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتى يذنبوا في ستغفروالله فيغفرلهم ، إن المؤمن مفتّن تو آب ، أما سمعت قول الله عز وجل " : "إن الله يحبّ التو ابين ويحب المتطهرين " وقال : " استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه ".

#### اختتام فيه مباحث رائمة ) الله

الاول: في وجوب التوبة ، والخلاف في وجوبها في الجملة ، والأظهر أنها إنما تجب لما لم يكفّر من الذنوب ، كالكبائر والصغائر التي أصر ت عليها ، فإ نها ملحقة بالكبائر ، والصغائر التي لم يجتنب معها الكبائر ؛ فأمّا مع اجتناب الكبائر فهي مكفّرة إذا لم يصر عليها والا يحتاج إلى التوبة عنها ، لقوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في باب الكبائر إن شاء الله تعالى .

قال المحقّق الطوسيّ قدّ سالله روحه في التجريد : التوبة واجبة لدفعها الضرر . و لوجوب الندم على كلّ قبيح أو إخلال بواجب .

<sup>(</sup>١) قال المصنف قدس سره في شرح العديث في كتابه مرآت العقول: إنها هي القلوب أي إنها سبي بالقلب لتقلب أحواله ، مرة تصعب اه.

وقال العلامة رحهالله في شرحه: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم، وهي واجبة بلا بجاع، لكن اختلفوا فذهب جهاعة من المعتزلة إلى أنها نجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أوالمنظنون فيها ذلك، ولا تجب من الصغائر المعلوم أنها صغائر؛ وقال آخرون: إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل؛ وقال آخرون: إنها تبجب من كل صغير و كبير من المعاصي، أو الإخلال بالواجب، سوا، تاب منها قبل أولم يتب. وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين: الأول أنها دافعة للضرر الذي هوالعقاب أوالخوف فيه، ودفع الضرر واجب. الثاني أنها تجب من كل ذنب، لأنها فعل القبيح أوالإخلال بالواجب؛ إذا عرفت هذا فنقول: إنها تجب من كل ذنب، لأنها فعل القبيح أوالإخلال بالواجب؛ إذا عرفت هذا فنقول: إنها تجب من كل ذنب، لأنها تجب من المعصية لكونها معصية، ومن الإخلال بواجب الكونه كذلك، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب . انتهى .

أقول: ظاهر كلامه وجوب التوبة عن الذنب الدي ناب منه ، ولعله نظر إلى أن الندم على القبيح واجب في كل حال ، وكذا ترك العزم على الحرام واجب دائماً ؛ وفيه أن العزم على الحرام مالم يأت به لايتر تبعليه إنم ، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة ، إلا أن يقول: إن العفوعنه تفضلًا لا ينافي كونه منهياً عنه كالصغائر المكفرة ، وأما الندم على ماصدر عنه فلا نسلم وجوبه بعد تحقق الندم سابقاً وسقوط العقاب ، وإن كان القول بوجوبه أقوى .

الثاني : اختلف المتكلمون في أنه هل تتبعض التوبة أم لا ، والأو لأقوى لعموم النصوص وضعف المعارض .

قال المحقّق في التجريد: ويندم على القبيح لقبحه ، وإلّا انتفت ، وخوف الناد إن كان الغاية فكذلك ، وكذا الإخلال ، فلا تصح من البعض ، ولايتم القياس على الواجب ، ولواعتقد فيه الحسن صحّت وكذا المستحقر؛ والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه ، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الداعي إلى الفعل ، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم ، وبه يتأو لكلام أمير المؤمنين وأولاده

عليهم السلام، وإلَّا لزم الحكم ببقاء الكفرعلي التائب منه، المقيم علىصغيرة.

وقال العلامة: اختلف شيوخ المعتزلة هنافذهباً بوهاشم (١) إلى أن التوبة لاتصح من قبيح دون قبيح ، وذهب أبوعلى (٢) إلى جواز ذلك ، والمصنف رحمالله استدل على مذهب أبي هاشم بأنيا قدبينيا بأنيه يجب أن يندم على القبيح لقبحه ، ولو لا ذلك لم تكن مقبولة ، والقبح حاصل في الجميع ، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائباً عنه لالقبحه ؛ واحتج أبوعلى بأنيه لولم تصح التوبة من قبيح دون قبيح لم يصح الإيان بواجب دون واجب ، والتالي باطل ، بيان الشرطية أنيه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه فلولزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعضها لزم من اشتراك الواجبات في الوجرب عدم صحة الإيان بواجب دون آخر ، وأميا بطلان التالي فبا لاجماع ، إذلا خلاف في صحة صلاة من أخل بواحب دون آخر ، وأميا بطلان التالي فبا لاجماع ، إذلا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم .

وأجاب أبوهاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه ، وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأو لدون الثاني ، فإن من قاللا آكل الرمانه لحموضتها فإنه لايقدم على أكل كل حامض لاتماد الجهة في المنع ، ولوأكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يأكل كل رمانة حامضة فافترقا .

وإليه أشار المصنّف رحمالله ، ولايتم القياس على الواجب أي لايتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه ، وقد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعن القبائح أنّها حسنة و تابعم ايعتقده قبيحاً ، فإ نّه تقبل توبته لحصول الشرط فيه ، وهو ندمه على القبيح لقبحه ، وإذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره وهو مستحقر بالنسبة إليه حتى لا يكون معتد أبه ، ويكون وجوده بالنسبة إلى

<sup>(</sup>۱) هوعبدالسلام بن أبى على محمد بن عبدالوهاب ، يلقب هووا بوه أبوعلى بالببائى ، وكلاهما من دؤساء المعتزلة ولهما مقالات فى الكلام على مذهب الاعتزال ، توفى أبوهاشم سنة ٣٢١ . وكانت ولادته سنة ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أي محمد بن عبدالوهاب الجباعي المتوني سنة ٣٠٣، وقدأوعزنا سابقاً إلى ترجبته .

العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح عن العظيم فانته تقبل توبته ، ومثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلماً ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فانته تقبل توبته ، ولا يعتد العقلاء بكسر القلم وإن كان لابد من أن يندم على جميع إساءته ، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا العزم .

ثمَّ قال رحمهالله : ولمَّنا فرغ من تقرير كلام أبيهاشم ذكر التحقيق في هذاالمقام، وتقريره أن نقول: الحقَّ أنَّه يجوز التوبة عنقبيح دون قبيح لأنَّ الأَّ فعال تقع بحسب الدواعي ، وتنتفي الصوارف فإذا ترجيح الداعي وقع الفعل . إذا عرفت هذا فنقول : يجوز أن يرجيح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض ، وإن كانت القبائح مشتركة في أنّ الداعي يدعو إلى الندم عليها ، و ذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب ، أو كثرة الزواجر عنه ، أوالشناعة عند العقلاء عند فعله ؛ ولا تقتر ن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها ، وهذاكما في دواعي الفعل فإنَّ الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ، ثم م يؤتر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض ، بأن يترجُّ عدواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي ، فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعياً إلى العدم ثم يقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيرجيِّح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، ولو اشتركت القبائح في قوَّة الدواعي اشتركت في وقوع الندم عليها ولم يصح الندم على البعض دون الآخر ، وعلى هذا ينبغيأن يحمل كلام أمير المؤمنين على عَلَيَّ اللَّهُ وكلام أولاده كالرضا وغيره عَالِيُّهُم حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض ، لا نمه لولا ذلك لزم خرق الإجعاع والتالى باطل فالمقدّم مثله ؛ بيان الملازمة أنّ الكافر إذا تاب عن كفره و أسلم وهو مقيم على الكذب إمَّا أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته من الكفر أولا ، والثاني خرق الإجماع لاتَّفاق المسلمين على إجراء حكم المسلم عليه ، والأوَّل هو المطلوب ، وقدالتزم أبوهاشم استحقاقه عقاب الكفر و عدم قبول توبته و إسلامه ، و لكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه. الثالث: اعلم أن العزم على عدم العود إلى الذنب فيما بقي من العمر لابد منه في التوبة كما عرفت ، وهل إمكان صدوره منه في بقية العمر شرط ، حتى لوزني ثم جب (۱) وعزم على أن يعود إلى الزناعلى تقدير قدرته عليه لم تصح توبته ، أم ليس بشرط فتصح الأكثر على الثاني ، بل نقل بعض المتكلمين إجاع السلف عليه ، و أولى من هذا بصحة التوبة من تاب في مرض مخوف غلب على ظنيه الموت فيه وأميا التوبة عند حضو والموت وتيمن الفوت وهو المعبير عنه بالمعاينة فقد انعقد الإجماع على عدم صحيتها ، وقد من ما يدل عليه من الآيات و الأخبار .

اثر ابع : في أنواع التوبة ، قال العلامة رحمه الله : التوبة إمَّـا أن تكون من ذنب بتعلّق به تعالى خاصّة ، أو يتعلّق به حقّ الاَ دميّ .

والأو لل إما أن يكون فعل قبيح كشرب الخمروالزنا ، أوإخلالاً بواجب كترك الزكاة والصلاة ، فالأو ل يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه . وأما الثاني فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية ، فمنه مالابد مع التوبة من فعله أداءاً كالزكاة ، و منه ما يبجب معه القضاء كالصلاة ، و منه ما يسقطان عنه كالعيدين ، وهذا الأخير بكني فيهالندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح ، وأما ما يتعلن به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه ، فإن كان أخذ مال وجب وأما ما يتعلن به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه ، فإن كان أخذ مال وجب كانحد قدف ، وإن كان قصاصاً وجب الخروج إليهم منه ، بأن يسلم نفسه إلى أوليا المقتول فا منا أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أوبدونها ؛ وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم فامنا أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أوبدونها ؛ وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم وجب إرشاد من أضله ورجوعه مما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك . واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاءاً من التوبة فإن العقاب سقط بالتوبة ، ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماماً للتوبة من جهة المعنى لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتبعات بمنزلة ذنوب بالتوبة عما تاب منه ، بل يسقط العقاب و يكون ترك التبعات بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة يلزمه التوبة منها ، نعم التائب إذا فعل التبعات بعدا ظهار توبته كان ذلك ذلك دلالة مستأنفة يلزمه التوبة منها ، نعم التائب إذا فعل التبعات بعدا ظهار توبته كان ذلك دلالة مستأنفة يلزمه التوبة منها ، نعم التائب إذا فعل التبعات بعدا ظهار توبته كان ذلك دلالة

<sup>(</sup>١) أى استؤصل ذكره وخصياه .

على صدق الندم ، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم . ثم قال رحمالله المغتاب إمّا أن يكون قد بلغه اغتيا به أولا ، ويلز م الفاعل للغيبة في الأو ل الاعتذار عنه إليه لأ نّه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه ، و في الثاني لايلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنّه لم يفعل به ألماً ، و في كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفة النهي ، والعزم على ترك المعاودة .

وقال المحقق في التجريد: وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. وقال العلامة ذهب قاضي القضاة (١) إلى أن التائب إن كان عالماً بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحدة منها مفسللاً وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملاً، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفسل بالإجمال و استشكل المصنف وجه الله إيجاب التفصيل مع الذكر لا مكان وعن المجمل بالإجمال، و استشكل المصنف وإن لم يذكره مفصلاً.

ثم قال المحقق رحمالله : وفي وجوب التجديد إشكال ، وقال العلامة قد سس م إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة ؛ قال أبوعلي : نعم بناءاً على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضد ين ، إما الفعل ، أو الترك ، فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادماً عليها ، أو مصراً عليها ، والثاني قبيح فيجب الأول . وقال أبوهاشم : لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما .

ثم قال المحقق : وكذا المعلول مع العلّة . وقال الشارح : إذا فعل المكلف العلّة قبل وجود المعلولهل يجبعليه الندم على المعلول ، أوعلى العلّة ، أوعليهما ؟ مثاله الرامي إذار مي قبل الإصابة ؟ قال الشيوخ : عليه الندم على الإصابة لا تنها هي القبيح ، وقد صارت في حكم الموجود ، لوجوب حصوله عند حصول السبب ، وقال القاضي : يجب عليه ندمان أحدهما على الرمي لا تنه قبيح ، والثاني على كونه مولداً للقبيح ، ولا يجوز أن يندم على المعلول ، لأن الندم على القبيح إنه هولقبحه ، وقبل وجوده لاقبح .

<sup>(</sup>۱) هوعبدالجبار المعتزلي ، ابن احمدبن عبد الجبار الهمداني الاسد آبادي ، شيخ معتزلة عصره ، المتوفى سنه ٢٥٠ .

الخامس: اعلمأنه لاخلاف بين المتكلّمين في وجوب التوبة سمعاً، واختلفوا في وجوبها عقلاً، فأثبته المعتزلة لدفعها ضرر العقاب. قال الشيخ البهائي رحمالله: هذا لا يدلّ على وجوب التوبة عن الصغائر ممّن يجتنب الكبائر لكونها مكفيّرة، ولهذا ذهبت البهشميّة (١) إلى وجوبها عن الصغائر سمعاً لاعقلاً، نعم الاستدلال بأن الندم على القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعم القسمين، و أمّا فوريّة الوجوب فقد صر ح بها المعتزلة، فقالوا: يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر، تجب التوبة منه أيضاً، حتّى أن من أخر التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة فقد فعل كبيرتين، وساعتين أدبع كبائر: الأو لتان و ترك التوبة عن كل منهما، وثلاث ساعات ثمان كبائر و هكذا، و أصحابنا يوافقونهم على الفوريّة، لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من كتبهم الكلاميّة.

السادس: سقوط العقاب بالتوبة ممّاأجع عليه أهل الإسلام، وإنّه ما الخلاف في أنّه هل يجب على الله حتّى لوعاقب بعدالتوبة كان ظلماً، أوهو تفضّل يفعله سبحانه كرماً منه ورحمة بعباده ، فالمعتزلة على الأوّل، والأشاعرة على الثاني، وإلى الثاني ذهب شيخ الطائفة في كتاب الاقتصاد، والعلاّمة الحلّي وحمالله في بعض كتبه الكلامية وتوقيف المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد، ومختار الشيخين هو الظاهر من الأخبار وأدعية الصحيفة الكاملة وغيرها، وهو النّذي اختاره الشيخ الطبرسي وحمالله، ونسبه وأدعية الصحيفة الكاملة وغيرها، و دليل الوجوب ضعيف مدخول، كما لا يخفى على من تأمّل فيه.

أقول: أثبتنا بعض أخبار التوبة في باب الاستغفاد ، وباب صفات المؤمن ، و باب صفات المؤمن ، و باب صفات خيار العباد وباب جوامع المكارم ؛ وسيأتي تحقيق الكبائر والصغائر والذنوب وأنواعها وحبط الصغائر بترك الكبائر في أبوابها إن شاءالله تعالى .

<sup>(</sup>۱) اتباع أبي على و أبي هاشم الجباً ئيين ، و هؤلاه فرقة من المعتزلة ، انفردوا عنهم بامور كاثبات إدادات حادثة لإفي محل يكون البارى تعالى بها موصوفا ، وتعظيماً لإفى محل إذا أراد أن يعنى العالم ، وقالا : بأنه تعالى متكلم بكلام يتخلقه في يعظم ذاته ، وفناء لافي محل إذا أراد أن يعنى العالم ، وقالا : بأنه تعالى متكلم بكلام يتخلقه في محل وحقيقة الكلام أصوات مقطمة ، وحروف منظومة ، والمتكلم من قعل الكلام ، وقالا بأنه تعالى محل لا يرى بالابصاد في دادالفراد ، وإن المعرفة وشكر المنهم ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقلية وأن النوبة لا تصح من العاجز بعدالعجز عن مثله إلى غير ذلك مهاهو مذكور في تراجم الفرق ، وكند المللوالنحل ، كالملل للشهرستاني ، والفرق بين الفرق للبغدادي .

\_21\_

## ﴿باب۲۲﴾

\$ (نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر) 

الآيات البقرة «٢» الله يستهزىء بهم ويمدّ هم في طغيانهم يعمهون ١٥.

النساء «٤» يخادعون الله وهوخادعهم ١٤٢.

الإنفال ٨٠، ويمكرون ويمكر الله والله خبرا لما كرين ٣٠.

التو بة «٩» فيسخرون منهم سخرالله منهم ٧٩ .

يونس «١٠» قلالله أسرع مكراً ٢١.

الرعد «١٣» وقد مكرالدنين من قبلهم فلله المكرجميعاً ٤٢.

ا لنمل «۲۷» ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهملايشعرون ٥٠ .

الطارق ٩٦٠» إنَّهم يكيدون كيداً الله وأكيد كيداً الم فمهِّل الكافرين أمهلهم رويداً ١٧\_١٠

تفسير : قال البيضاوي " «الله يستهزى، بهم » (١) : يجازيهم على استهز ائهم ، سمدي جزاء

(١) قال الرضى رضوان الله عليه في تلخيص البيان في مجازات القرآن : وهانان استعارتان : فالاولى منهما إطلاق صفة الاستهزا، على الله سبحانه ، و المراد بها أنه يجازيهم على استهزائهم بارصاد العقوبة لهم فسمى الجزا. على آلاستهزاء باسمه ، إذ كان واقعاً فيمقابلته ، و إنها قلنا : إن الوصف بتعقيقة الاستهزاء غير.جاءز عليه تعالى لانه عكسأوصافالحكيم وضد طراءقالحليم . والإستمارة الإخرى قوله تمالى : «ويمدهم في طغيانهم يعمهون» أى يمدلهم كأنه يتخليهم ، والامتداد عمههم و الجماح في غيهم إيجابًا للحجة و انتظاراً للمراجعة ، تشبيهًا بين أرخى الطول للفرس أوالراحلة ليتنفس خناقها ويتسممجالها . وزبما حمل قوله سبحانه : ﴿ يَخَادَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمنوا ﴾ على أنه استعارة في بعض الإقوال ، و هو أن يكونالمعنى : أنهم يعنون أنفسهم أن لايعاقبوا وقد علموا أنهم مستحقون للمقاب ، فقد أقاموا أنفسهم بذلك مقاماالمخادعين ؛ ولذلك قالسبحانه : «ومما يخدعون إلا أنفسهم ومما يشعرون » لان الله تعالى لايجوز عليه الخداع ولا تنخفي عنه الاسرار ، و إذا حمل قوله سبحانه : < يخادعون الله » على أن السراد به يخادعون رسول الله كان من باب إسقاط المضاف، وجرى مجرى قوله: ﴿ وَاسْتُلُوالَّهُ يَهُ ﴾ وأزاد أهل القرية .

الاستهزاء باسمه كماسمي جزاء السيستة سيسة إما لمقابلة اللفظ باللفظ ، أولكونه بماثلاً له في القدر ، أويرجع وبال الاستهزاء عليهم ، فيكون كالمستهزى، بهم ، أوينزل بهم الحقارة والهوانالديهولاذمالاستهزاء والغرضمنه ، أويعاملهم معاملة المستهزى : أمَّا والدنيا فبإ جراء أحكام المسلمين عليهم ، واستدراجهم بالإمهال وزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان؛ وأمَّا في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النارباباً إلى الجنَّة فيسرعون نحوه، فإ ذا صاروا إليه سدُّ عليهم الباب ، وذلك قوله تعالى : قاليوم الدين آمنوا من الكفّار يضحكون». « ويمدّ هم فيطغيانهم يعمهون » منمدّ الجيشوأمدّ .: إذا زاده وقوّ اه ، لامن المدُّ في العمر ، فإ نَّه يعدَّى باللَّام ؛ و المعتزلة قالوا : لمَّنا منعهم الله ألطافه الَّـتي يمنحها المؤمنين و خذالهم بسببكفرهم وإصرارهم وسدّهم طريق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهمريناً وظلمة ، وتزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً ، أومكّن الشيطان من إغوامهم فزادهم طغياناً ، أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبّب ؟ و أضاف الطغيان إليهم لئلًا يتوهُّم أنَّ إسناد الفعل إلَّيه على الحقيقة ، و مصداق ذلك أنَّه لمَّا أسندالمد إلى الشياطين أطلق الني ، وقال : «وإخوانهم يمد ونهم في الغي " وقيل : أصله: نمدٌ لهم بمعنى نملي لهم، ونمدٌّ في أعمارهم كي ينتبهوا ويطيعوا ، فما ذادوا إلَّاطغياناً وعمهاً ، فحذفت اللَّام وعدَّى الفعل بنفسه ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَاحْتَارَ مُوسَى قُومُهُ ﴾ أوالتقدير: يمدُّ هماستصلاحاً وهم مع ذلك يعمهون فيطغيانهم .

وقال في قوله تعالى: « يخادعون الله »: الخدع أن توهد غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عمّا هوبصدده ، وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنّه لا تخفى عليه خافية ، ولأ نتهم لم يقصدوا خديعته ، بل المراد إمّا مخادعة رسوله على حذف المضاف أوعلى أنّ معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنّه خليفته كما قال: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وإمّا أنّ صورة صنعهم مع الله من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم با جراء أحكام المسلمين عليهم استدراجاً لهم ، وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين.

وقال في قوله تعالى : «ويمكرالله» : برد مكرهم ، أوبمجازاتهم عليه ، أوبمعاملة

الماكرين معهم ، بأن أخرجهم إلى بدر و قلّل المسلمين في أعينهم حتّى حملوا عليهم فقتلوا . «والشّخيرالماكرين » إذلايؤبه بمكرهم دون مكره ، وإسناداً مثالهذا إنّـمايحسن للمزاوجة ، ولا يجوز إطلاقها ابتداءاً لما فيه من إيهام الذمّ . و قال في قوله : « سخرالله منهم» : جازاهم على سخريّتهم .

١ ـ يد ، مع ، ن : المعاذي ، عن أحدالهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال : سألت الرضا عَلَي عن قول الله عز وجل : «سخرالله منهم» وعن قوله : «الله يستهزى، بهم» وعن قوله : «ومكروا ومكرالله وعن قوله : «يخادعون الله وهو خادعهم» فقال : إن الله عز وجل لايسخر ولا يستهزى، ولا يمكر ولا يخادع ولكنه عز و جل يجاذيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء و جزاء المكروالخديعة ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علو اكبيراً . « يد ص ١٥٤ ، ن ص ٧١ ـ ٧٢»

ج : مرسلاً مثله . «ص٢٢٤»

<sup>(</sup>١) قال الفيروز آبادي في القاموس: غديرخم: موضعه على ثلاثة أميال من الجحفة بين الحرمين.

يعني يخادعون رسول الله صلَّى الله عليه وآله بأيمانهم خلاف ما في جوانحهم \* والَّـذين آمنوا ، كذلك أيضاً الدِّن سيِّدهم وفاضلهم عليُّ بن أبيطالب عليهالسلام. ثمُّ قال: « وما يخدعون إلَّا أنفسهم » ما يضر ُون الخديعة إلَّا أنفسهم فإنَّ الله غنيَّ عنهم وعن نصرتهم ، و لولا إمهاله لهم ماقدروا على شيء من فجورهم و طغيانهم « وما يشعرون » أنَّ الأمركذلك و أنَّ الله يطلع نبيَّه على نفاقهم وكذبهم وكفرهم ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين ؛ وذلك اللَّعن لا يفارقهم ؛ في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله ، وفي الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله « و إذا لقوا الدّنين آمنوا » إلى قوله : « يعمهون » قال موسى غَلَيْكُ : وإذالقي هؤلا. الناكثون للبيعة ، المواطؤن (١)على مخالفة على غَلَيْكُمُ و دفع الأمر عنه ، الدِّنين آمنوا قالوا آمنًا كإيمانكم ، إذا لقواسلمان والمقداد و أباذر وعمَّار قالوا آمنتًا بمحمَّد و سلَّمنا له بيعة علي و فضله كما آمنتم ، وإنَّ أوَّ لهم وثانيهم و ثالثهم إلى تاسعهم ربماكانوا يلتقون في بعض طرقهم مع سلمان و أصحابه فإذا لقوهم اشمأزَ وا منهم و قالوا: هؤلاء أصحاب الساحر و الأهوج يعنون عمراً و عليًّا اللِّقَالِهُ \_ فيقول أو لهم : انظروا كيف أسخر منهم و أكفُّ عاديتهم عنكم ؛ فا ذا التقوا قال أو لهم : مرحباً بسلمان بن الإسلام ، ويمدحه بما قال النبي عَلَيْهُ فيه ، وكذا كان يمدح تمام الأربعة ؛ فلمنّا جازوا عنهم كان يقول الأول كيف رأيتم سخريّت لهؤلاء وكفَّى عاديتهم عنَّى و عنكم ، فيقول له : لانزال بخيرماعشت لنا ، فيقول لهم : فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذا ، فإنّ اللّبيب العاقل من تجر ع على الغصة حتى ينال الفرصة ، ثم يعودون إلى أخدانهم من المنافقين المتمر دين المشاركين لهم في تكذيب رسول الله عَينا الله عَناه الله عن الله عن الله عز وجل من ذكر تفضيل أمير المؤمنين عَليَتُكم ونصبه إماماً على كافَّة المسلمين ، قالوا لهم : إنَّا معكم فيما واطأناكم عليه من دفع على عن هذا الأمر إن كانت لمحمَّد كائنة ، فلايغر تُلكم ولا يهولنُّكم ماتسمعونه منًّا من تقريظهم و ترونانجترى، عليهم من مداراتهم فإنَّا نحن مستهزؤون بهم ؛ فقال الله عز وجل : « الله يستهزى، بهم » يجاذيهم جزاء استهزاتهم في الدنيا

<sup>(</sup>١) أي البوافقون والبساهيون .

والآخرة «ويمدّهم فيطغيانهم يعمهون» يمهله، ويتأتّى بهم ويدعوهم إلى التوبة ، ويعدهم إذاتا بوا المغفرة ، وهم يعمهون لا يرعوون عن قبيح ولا يتركون أذى بمحمّد و عليّ يمكنهم إيصاله ليهما إلّا بلغوه .

قال العالم عَلَيْكُمُ : أُمَّا استهزاء الله بهم في الدنيا فهو إجراؤه إيَّاهم على ظاهر أحكام المسلمين لإ ظهارهم السمع والطاعة ، وأمَّا استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أنَّ الله عز وجل اإذا أقر هم في دار اللَّعنة والهوان وعد بهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب و أقرُّ هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة على صفي الله الملك الديَّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم فيالدنيا حتى يروا ماهم فيه من عجائب اللّعائن وبدائع النقمات فيكون لذّ تهم و سرورهم بشماتتهم كلذ تهم و سرورهم بنعيمهم في جنان ربّهم ، فالمؤمنون يعرفون أُ ولئك الكافرين المنافقين بأسماعهم وصفاتهم ، والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين اللَّذين كانوا بهم في الدنيايسخرون لما كانوا من موالاة عمل وعلى و آلهما يعتقدون، فيرونهم في أنواع الكرامة والنعيم؛ فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين : يا فلان ! و يافلان ! ويا فلان ! \_ حتمى ينادوهم بأسماعهم \_ مابالكم فيمواقف خزيكم ماكثون ؟ هلمتوا إلينا نفتح لكمأ بواب الجنان لتخلصوامن عذابكم وتلحقوا بنا؛ فيقولون: ياويلنا أنَّى لنا هذا؛ فيقول المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب؛ فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتّحة يحيّل إليهم أنّها إلى جهنّم الّتي فيها يعدُّ بون ، و يقدُّ رون أنَّهم يتمكَّنون من أن يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حيمها ، وعدوا من بين أيدي زبانيتها ،(١)وهم يلحقونهم يضربونهم بأعمدتهم و مرزباتهم (٢) و سياطهم فلايزالون هكذا يسيرون هناك، و هذه الأصناف من العذاب تمسلم حتى إذا قد روا أن قدبلغوا تلك الأبسواب وجدوها مردومة (٢) عنهم ، و

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى: (لزبانية عندالمرب: الشرط. و سموا بها بعض الملائكة لدفعهم أهــل النار إليها.

<sup>(</sup>٢) جمع (المرزبة) وقد يشددالباه : علمية منحديد .

<sup>(</sup>٣) أي مسدودة .

تدهدهم الزبانية (١) بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم ، ويستلقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم ، مستهزئين بهم ، فذلك قول الله عز وجل : « فاليوم الدين آمنوا من الكفّاد يضحكون على الأرائك ينظرون » .

بيان : قال في القاموس : الهوج محر كة : طول في حق وطيش و تسر ع ؛ والهوجاه : الناقة المسرعة .

أَقُولُ : سيأتي تمام الخبر فيموضعه إنشاءالله تعالى .

### رباب» \*\*

#### الكفار والفجار في الدنيا ) الم

الايات ، الرعد «١٣» إنّ الله لايغيس مابقوم حتّى يغيسروا مابأ نفسهم ١١ . الكهف «١٨» واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنّـتين . الآيات٣٦-٤٤ طه «٢٠» فإنّ لك في الحيوة أن تقول لامساس ٩٧ . (٢)

حمعسق «٤٢» وما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم و يعفو عن كثير الله وما أنتم بمعجزين في الأرض ومالكم من دون الله من ولي ولانصير ٣٠ـ٣١.

ن «٦٨» إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الله ولا يستثنون الله فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون الله فأصبحت كالصريم الله فتنادوا مصبحين الله أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين الله فانطلقوا وهم يتخافتون الله أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين الله و غدوا على حرد قادرين الله فلمنا رأوها قالوا إنّا لضالبون الله بلنحن عرومون اله قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون القالوا سبحان ربّنا إنّا كنّا ظالمين الله فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون الله قالوا يا ويلنا إنّا كنّا

<sup>(</sup>١) أي وتدحرجهم الزبانية .

 <sup>(</sup>۲) أى لاماسة ولامخالطة ، لا أمس ولاامس ، عوقب السامرى في الدنيا بالبنع من مخالطة
 الناس ، وحرم عليهم مكالمته ومخالطته و مجالسته ومؤاكلته ، قاذا اتفق أن يماس أحداً حم الماس
 والمهسوس ، فكان يهيم في البرية مع الوحش ، وإذا لقي أحداً قال : لامساس ، أي لا تفر بني ولا تماسني .

طاغين المعلى الله عسى ربَّمنا أن يبدلنا خيراً منها إنَّا إلى ربِّمنا راغبون الكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبرلوكانوا يعلمون ١٧-٣٣.

تفسير: «ليصرمنها» أي ليقطعنها «ولايستثنون» أي لايقو لون إن شاءالله «طائف» أي بلاء طائف «كالصريم» أي كالبستان الدي صرمت ثماره (١) « وهم يتخافتون» أي يتشاورون بينهم خفية « على حرد» (١) أي نكد ، من حردت السنة : إذالم يكن فيها مطر «قادرين» عنداً نفسهم على صرامها . وسيأتي تفسير ساير الآيات و تأويلها في مواضعها .

فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عُليَّكُ في قوله : «ولا يز ال الدين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» وهي النقمة «أوتحل قريباً من دارهم» فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به ، والدين حلت بهم عصاة كفار مثلهم ، ولا يتعظ بعضهم ببعض ، ولن يز الواكذلك حتى يأتي وعدالله الذي وعدالمؤمنين من النصر ويخزي الكافرين . «س٢٤٣»

٢ ـ فس : " و اصرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما زرعاً " قال : نزلت في رجل كان له بستانان كبيران ، عظيمان ، كثير االثمار ـ كماحكى الله عز وجل و فيهما نخل وزرع وماه ، و كان له جاد فقير فافتخر الغني على الفقير ، وقال له : " أنا أكثر منك مالاً وأعز "نفراً " ثم " دخل بستانه وقال : "ما أظن أن تبيد (٢) هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى د بي لأ جدن خيراً منها منقلباً " فقال له الفقير "أكفرت بالدي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم " سو الك رجلاً لكنا هو الله ربي لا أشرك بربي أحداً " ثم قال الفقير للغني ": فهلا "إذ دخلت جنتك ولت ماشاه الله لا قو " و إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً " ثم قال الفقير : " فعسى

<sup>(</sup>١) وقيل: الصريم: الليل اي صارت سودا. كالليل لاحتراقها .

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ في التبيان: ﴿وَهُدُوا عَلَى حَرَد ﴾ فالحَرد: القصد، قال التحسن: ممناه على جهة من الفاقة. وقال مجاهد: معناه على جدمن أمرهم، وقال سفيان: معناه على حنف ، وقيل معناه على من قولهم: حاددت السنة: إذا منعت قطرها ، والاصل القصد، وقوله: ﴿قادرين ﴾ معناه: مقدرين أنهم يصرمون ثبارها ؛ ويجوز أن يكون المراد: وغدوا على حرد قادرين عند أنفسهم على صرام جنتهم .

<sup>(</sup>٣) أي أن تهلك .

ربي أن يؤتين خيراً من جنستك و يرسل عليها حسباناً (١) من السماء فتصبح صعيداً زلقاً (٢) أي محترقاً « أو يصبح ماؤها غوراً». فوقع فيها ماقال الفقير في ذلك (٦) اللّيلة « فأصبح المني " «يقلّب كفييه (٤) على ماأنفق فيها «وهي خاوية (٥) على عروشها ويقول ياليتني لما شرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ، وهذه عقوبة الغني " (١) « ص٢٩٦-٢٩٠»

٣ ـ عن سليمان بن عبدالله قال : كنت عنداً بي الحسن موسى عَلَيْكُ قاعداً فا تي بامرأة قدصاد وجهها قفاها ، فوضع بده اليمنى في جببنها ويده اليسرى منخلف ذلك ثم عصر وجهها عن اليمين ، ثم قال : " إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فرجع وجهها ، فقال : احذري أن تفعلي كما فعلت ، قالوا : يابن رسول الله وما فعلت ، فقال : ذلك مستور إلا ان تتكلم به ، فسألوها فقالت : كانت لي ضر ة فقمت أصلى فظننت أن زوجي معها فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها ، فرجع وجهها على ماكان .

٤ ـ شى : عن أبي عمر والمدائني ، عن أبي عبدالله عليه قال : إن أبي كان يقول : إن الله قضى قضاءاً حتماً : لا ينعم على عبده بنعمة فيسبلها إيّاه قبل أن يحدث العبد ما يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة ؛ وذلك قول الله : "إن الله لا يغيّبر ما بقوم حتى يغيّبر وا ما بأنفسهم » .

٥ \_ شي : عن أحدبن على ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُ في قول الله ﴿إِنَّ الله لايغيَّر

<sup>(</sup>١) يضم الحاه، قال الراغب في مفرداته : قيل : ناراً وعداياً وإنها هو في العقيقة ما يعاسب عليه في جازى بعسبه انتهى . و قيل : أصل السهام التي ترمى لتجرى في طلق واحد و كان ذلك من رمى الاساورة، والعسبان : السرامي الكثيرة . وقيل : برداً .

<sup>(</sup>٢) أرض زلق: لمساء ليس بها شيء.

<sup>(</sup>٣) في المصدو: في تلك الليلة. م

<sup>(</sup>٤) تقليب الكف عبارة هن الندم ذكراً لحال ما يوجد عليه النادم ، أى فاصبح يصفق ندامة .

 <sup>(</sup>٥) خاوية أى ساقطة من خوى النجم: إذاسقط ، أوخالية من خلى المنزل: إذا خلى من أهله
 وكل مرتفع أظلك من سقف أوكرم أو بيت قهو عرش .

<sup>(</sup>٦) في المصدر . فهذه عقوبة البغي . م

ما بقوم حتَّى يغيَّروا ما بأنفسهم ، و إذا أرأد الله بقوم سوءً فلا مردَّ له ، فصار الأمر إلى الله تعالى .

٦ - شى : عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه في كتاب له : جعلت فداك ياسيدي علم مولاك : مالايقبل لقائله دعوة وما لا يؤخير لفاعله دعوة ؟ وماحد الاستغفاد الذي وعد عليه نوح ؟ والاستغفار الذي لا يعذي ب قائله ؟ وكيف يلفظ بهما ؟ ومامعنى قوله : «ومن اتبع هداي ، ومن أعرض عن قوله : «ومن اتبع هداي ، ومن أعرض عن ذكري ، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم » ؟ وكيف تغيير القوم ما بأنفسهم حتى يغير ما بأنفسهم ؟ .

فكتب صلوات الله عليه : كافاكم الله عنسي بتضعيف الثواب والجزاء الحسن الجميل وعليكم جميعاً السلام ورحمة الله وبركاته ، الاستغفار ألف ، و التوكّل من توكّل على الله فهو حسبه ، ومن يستق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث مالا يحتسب ، و أمّا قوله : «ومن اتّبع هداي» من قال : بالإ مامة واتّبع أمركم بحسن طاعتهم ، وأمّا التغيّر إنّه لايسي، إليهم حتّى يتولّوا ذلك بأنفسهم بخطاياهم وارتكابهم مانهي عنه . وكتب بخطّه .

نهج : وأيم الله ماكان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلّا بذبوب اجترحوها ، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد ، ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا إلى ربّهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد .

توضيح: في غض تعمة أي في نعمة غضّة طريّة ناضرة. والوله بالتحريك: الحزن والخوف؛ والشارد: النافر.

٨ ـ دعوات الراونديّ : قال الصادق عَلَيْكُ : اتّقوا الذنوب وحدّ روها إخوانكم
 فوالله ما العقوبة إلى أحد أسرع منها إليكم ، لأ تُكم لاتؤاخذون بها يوم القيامة .

٩ ـ وقال زين العابدين عَلَيَكُ : مامن مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلّا البلمي قبل موته ببدنه أوماله حتّى بتوفّر حظّه في دولة الحقّ.

-01-

# ﴿باب٣٢﴾ \$(عللالشرايع والاحكام)\$

الایات ، المائدة ٥٠ مایریدالله لیجمل علیکم منحرج ولکن یریدلیطه رکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ٦ .

الاعراف «٧» قلإن الله لايأمر بالفحشاء ٢٨.

حمسعق «٤٢» الله الدي أنزل الكتاب بالحق و الميزان ١٧.

الرحمن «٥٥» والسماء رفعها ووضع الميزان الله ألّا تطغوا في الميزان ٧ـ٨ .

تفسير : قد فسترجماعة من المفسترين الميزان في الآيتين بالشرع ، وبعضهم بالعدل وبعضهم بالعدل وبعضهم بالميزان المعروف . وأمنّا الأخبار ففيها ثلاثة فصول :

الفصل الأوَّل العلل الَّـتي رواها الفضلين شاذان .

١ ـ ن ، ع : حد تني عبدالواحد بن عبدوس النيسا بوري العطار بنيسا بور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاث مائة ، قال : حد أني أبو الحسن على بن غلب قتيبة النيسا بوري قال : قال أبو على الفضل بن شاذان ؛ وحد أننا الحاكم أبوجعفر غلب نعيم بن شاذان رجه الله ، عن عمه أبي عبدالله غل بن شاذان قال : قال الفضل بن شاذان تعم بن شاذان من الله المنال فقال : أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم (١) عبده فعلا من الأ فاعيل لغير علة ولامعنى ؟ قيل له : لا يجوز ذلك لأ نه حكيم غير عابث ولاجاهل .

فا إن قال : فأخبرني لم َ كُلُّف الخلق؟ قيل : لعلل .

فا ن قال : فأخبر نيعن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولاموجودة ؟ قيل : بل هي معروفة وموجودة عندأهلها .

فانقال: أتعرفونها أنتمأم لاتعرفونها؟ قيل لهم: منها مانعرفه، ومنها ما لانعرفه. فان قال: فما أوّل الفرائض؟ قيل: (٢) الإقرار بالله عز وجل (وبرسوله و حجته ع) وبماجا من عندالله عز وجل .

(١) منى الملل: هل يكلف الحكيم . م

فان قال: لم أمرالله الخلق (١) بالا قرار بالله وبرسله (٢) وحججه و بماجاء من عندالله عز وجل وجل على الله عز وجل لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ، ولم يراقب أحداً فيما يشتهي و يستلذ من الفساد و الظلم ؛ فإ ذافعل الناس هذه الأشياء وارتكبكل إنسان مايشتهي ويهواهمن غير مراقبة لا حدكان في ذلك فساد الخلق أجمعين ، ووثوب بعضهم على بعض ، فغصبو االفروج والأموال وأباهوا الدماء والنساء ( والسبي ع ) وقتل بعضهم بعضاً من غير حق ولاجرم ، فيكون في ذلك خراب الدنيا ، وهلاك الخلق ، وفساد الحرث والنسل .

ومنها أن الله عز وجل حكيم ، ولا يكون الحكيم ولا يوصف (٢) بالحكمة إلّا المذي يحظر الفساد ، ويأمر بالصلاح ، ويزجرعن الظلم ، وينهى عن الفواحش ، ولايكون حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلّا بعد الإقراد بالله عز وجل ومعرفة الآمر والناهي ، فلو ترك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ، ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي .

و منها أنّا وجدنا الخلقد يفسدون بأ مورباطنة ، مستورة عن الخلق ، فلولا الإقرار بالشّعز وجل وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته و إرادته يراقب أحدا في ترك معصية ، وانتهاك حرمة ، وارتكاب كبيرة ، إذا كان فعلهذلك مستوراً عن الخلق ، غير مراقب لا حد ، و كان يكون في ذلك هلاك الخلق أجعين ، فلم يكن قوام الخلق و صلاحهم إلّا بالإقرار منهم بعليم خبير ، يعلم السر وأخفى ، آمر بالصلاح ، ناه عن الفساد ، لا تخفى عليه خافية ، ليكون في ذلك انزجار لهم عمّا يخلون من أنواع الفساد .

فا ن قال : فلم وجب عليهم (٦) معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة، قيل : لا نُم لم يكن (٢) في خلقهم وقولهم و قواهم ما يكملون لمصالحهم ،(٨) و كان

<sup>(</sup>١) في العلل: لم امر النعلق ، م (٢) في العلل: برسوله . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ولايكون حكيمًا ولا يوصف . م

<sup>(</sup>٤) في العلل: اذا فعل ذلك مستوراً . م (٥) في العلل عما يحلون به . م

<sup>(</sup>٦) في العلل: فإن قال قائل: فلم وجب عليكم . م

<sup>(</sup>٧) في العيون: لما إن لم يكن؛ وفي العلل: لما لم يكتف. م

<sup>(</sup>٨) في العلل بعد قوله : وقواهم : ما يَشْبَتُونَ به لمباشرة الصائع عزوجل حتى يتكلمهم و يشافههم وكان الصائع اه . م

الصانع متعالياً عن أن يرى ، (١) و كان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكنبد (٢) من رسول بينه وبينهم ، معصوم يؤد ي إليهم أمره ونهيه و أدبه ، و يقفهم على مايكون به إحراز منافعهم (٢) و دفع مضارهم ، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم ، فلولم يجب عليهم معرفته و طاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولاسد حاجة ، ولكان يكون إتيانه عبثاً لغير منفعة ولاصلاح ، وليسهذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء .

فإن قال : فلم جعل أولي الأمروأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة :

منها أن النحلق لمساوهم المريك تثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً الحدودع) لما فيه من فسادهم المريكن تثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم لا نسه الولم يكن ذلك (٤) كذلك لكان أحد لا يترك لذ ته و منفعته الفساد غيره ، فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد ، و يقيم فيهم الحدود والأحكام .

و منها أنّا (°) لانجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس لمالابد لهم (٦) منه في أمر الدين والدنيا ؛ فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لابد لهم منه ولاقوام لهم إلّا به ، فيقاتلون به عدو هم ، ويقسمون به فيتهم ، ويقيم (٨) لهم جمعتهم وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم .

و منها أنه لولم يجعل لهم إماماً قيدماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة ، و ذهب الدين ، و غيدت السنّة و الأحكام ، و لزاد فيه المبتدعون ، و نقص منه الملحدون ، وشبتهوا ذلك على المسلمين ، لأنّا قدوجدنا (٩) الخلق منقوصين محتاجين ،

<sup>(</sup>١) في العلل : متمالياً عن أن يرى و يباشر . م (٢) في المصدرين : لم يكن بد لهم . م

<sup>(</sup>٣) في العلل : اجتلاب منافعهم . م (٤) في العلل : ذلك لولم يكن لكان . م

<sup>(</sup>٥) في العلل لم نجد . م

 <sup>(</sup>۲) ليس في العيون لفظة ( به ) . م
 (۸) في العلل ويقيمون به . م

<sup>(</sup>٩) في العلل: اذقه وجدنا ، م

غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت أنحائهم ، (١) فلولم يجعل لهم قيّماً حافظاً (٢) لماجاء به الرسول عَلَيْهُ الله للسدوا على نحوما بيّنّا ، وغيّرت الشرائع و السنن والأحكام والإيمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمين .

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك ؟ قيل : لعلل :

منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره ، والاثنين لا يتنفق فعلهما و تدبيرهما ، و ذلك أنّا لم نجد اثنين إلّا مختلفي الهم والإرادة ، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما و إرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه ، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر و الفساد ، ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الأرض ، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان ، ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان ، ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف (٣) والتشاجر (٤) إذ أمرهم باتّباع المختلفين . ومنها أنّه لوكانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو (٥)

ومنها انه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين ان يدعو إلى غير مايدعو ` إليه صاحبه في الحكومة ، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام والحدود .

ومنها أنه لايكون واحد من الحجتين أولى بالنطق (٢) والحكم والأمر والنهي من الآخر ، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدا بالكلام ، وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذاكانا في الإمامة شرعاً واحداً ، فإن جاز لأحدهما السكوت جاز (١) السكوت للآخر مثل ذلك ، وإذا جازلهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطلت الحدود ، وصارت (٨) الناس كأنهم لاإمام لهم .

<sup>(</sup>١) في العلل : حالاتهم . م

<sup>(</sup>٢) في العلل: لم يجعل فيها حافظاً . م (٣) في العلل بعد ذلك: وسبب النشاجر إذا مرهم . م

 <sup>(</sup>٤) في العيون بعدد الله : والفساد . م

 <sup>(</sup>٦) في العلل: بالنظر. م
 (٦) في العلل: جاذ للاخر. م

<sup>(</sup>٨) في العلل : و حار (صار خل ) الناس . م

فا ن قال : فلم لا يجوزان يكون الإمام من غير جنس الرسول عَلَيْنَكُم ، قيل : لعلل : منها أنّه لمنّا كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بدّ من دلالة تدلّ عليه و يتميّز بها من غيره ، وهي القرابة المشهورة ، و الوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدى إليه بعينه .

ومنها أنه لوجاز في غيرجنس الرسول لكان قدفضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسل أتباعاً لأ ولاد أعدائه ، كأبي جهل وابن أبي معيط ، لأ نه قديجوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين ، فيصير أولاد الرسول تابعين ، وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين ، وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق .

ومنها أن الخلق إذا أقر واللرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد منهم عنأن يتبع ولده ويطيع ذر يته ولم يتعاظم ذلك فيأ نفس الناس ، وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره ، ودخلهم من ذلك الكبر، ولم تسخ (١) أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم ، فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد و النفاق والاختلاف .

فان قال: فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأن الله تعالى واحد أحد ؟ قيل: لعلل: هنها أنه لولم يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز (٢) أن يتوهد موا مدبرين أو أكثر من ذلك، وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل إنسان منهم كان لايدري لعله إنها يعبد غير الدي خلقه، ويطيع غير الدي أمره، فلا يكونون على حقيقة من صانعهم و خالقهم، ولا يثبت عندهم أمر آمر ولانهي ناه، إذلا يعرف الآمر بعينه ولا الناهي من غيره.

ومنها أنه لوجاز أن يكون اثنين لم يكن أحدالشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الآخر ، وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لايطاع الله عنها أن الإيطاع أثناً الشريك إجازة أن الإيطاع أثناً الشريك إلى الشريك إلى الشريك إلى الشريك إلى الشريك إلى الشريك إلى الشريك الشريك إلى الشريك ا

<sup>(</sup>١) في العيون المطبوع ولم تسبيح .م

<sup>(</sup>٢) في العلل: لولم يجب ذلك عليهم لجازلهم. م

<sup>(</sup>٣) في العيون : وفي اجازة ان لا يطاع الله . م

الله عز وجل الكفر بالله و بجميع كتبه و رسله ، وإثبات كل باطل ، و ترك كل حق ، وتحليل كل معصية ، والخروج من كل وتحليل كل حرام ، وتحريم كل حلال ، والدخول في كل معصية ، والخروج من كل طاعة ، وإباحة كل فساد ، وإبطال لكل حق .(١)

و منها أنّه لوجاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإ بليس أن يدّعي أنّه ذلك الآخر، حتّى يضادّ الله تعالى في جميع حكمه ، ويصرف العباد إلى نفسه ، فيكون فيذلك أعظم الكفر وأشدّ النفاق .

فا ن قال : فلم وجب عليهم الإقرارلله بأنّه ليس كمثله شيء ، قيل : لعلل : منهاأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة و الطاعة دون غيره ، غيرمشتبه عليهم أمر ربّه وصانعهم و رازقهم . (٢)

ومنها أنهم لولم يعلموا أنه ليسكمثله شيء لم يدروا لعل ربهم وصانعهم هذه الأصنام (٢) السي نصبتها لهم آباؤهم والشمس والقمر و النيسران إذا كان جائزاً أن يكون عليهم مشبهة ، (٤) وكان يكون في ذلك الفساد ، وترك طاعاته كلما ، و ارتكاب معاصيه كلما ، على قدر ما يتناهي إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها .

ومنها أنه لولم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليسكمثله شي، لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير و الزوال والفنا، و الكذب و الاعتدا، ، ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ، ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ، و وعده وعيده وثوابه و عقابه ، و في ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية.

فا نقال : لمَ أمرالله تعالى العباد ونهاهم ؟ قيل : لأ نبَّه لايكون بقاؤهم وصلاحهم إلّا بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب .

فارن قال : فلم تعبّدهم ؟ قيل : لثلاّ يكونوا ناسين لذكره ، ولاتاركين لأدبه ، ولا لا دبه ، ولا تاركين لأدبه ، ولا لاهين عنأمره ونهيه ، إذكان فيه صلاحهم وقوامهم ، فلوتركوا بغير تعبّد لطال عليهم الأمدفقست قلوبهم .

<sup>(</sup>١) في المصدرين : وإبطال كل حق .م

 <sup>(</sup>٢) فى العيون بعد ذلك : بهذا الإصنام . م
 (٣) فى نسخة : لعل رئيم وضع لهم هذه الإصنام . (٤) فى نسخة : مشبها .

فان قال: فلم أمروا بالصلاة ؟ قيل: لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية ، وهو صلاح عام لأن فيه خلعالا نداد ، والقيام بين بدي الجبار بالذل والاستكانة والخضوع، والاعتراف وطلب الإقالة من سالف الذنوب ، و وضع الجبهة على الأرض كل يوم وليلة ، ليكون العبد ذاكراً لله تعالى غيرناس له ، و يكون خاشعا ، وجلا ، متذليلا ، طالبا ، راغبا في الزيادة للدين والدنيا ، مع مافيه من الانزجار عن الفساد ، و صاد ذلك عليه في كل يوم وليلة لئلا ينسى العبد مدبر و خالقه فيبطر (١١) ويطغى ، و ليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه ذاجراً له عن المعاصي ، وحاجزاً ومانعاً عن أنواع الفساد .

فا ن قال : فلم ا أمروا بالوضوء وبدى، به ؟ قيل : لأن يكون العبد طاهراً إذا قيام بين يدي الجبّار عند مناجباته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس و النجاسة ، مع مافيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار .

فا نقال: لم وجب ذلك على الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ قيل: لأن العبد إذاقام بين يدي الجبّادفا تما (٢) ينكشف من جوارحه و يظهر ماوجب فيه الوضوء، و ذلك أنّه بوجهه يسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب (ويرهب ويتبتّل ع) وينسك ، (٦) وبرأسه يستقبل في دكوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.

ج٦

<sup>(</sup>١) بطر يبطر بطراً : أخذته دهشة و حيرة عند هجوم النمة . طنى بالنمة أوعندها فصرفها إلى فير وجهها . بطر الحق : تكبر عنه و لم يقبله .

<sup>(</sup>٢) في العلل : قائما . م

<sup>(</sup>٣) أصل الرغبة : السمة في الشيء يقال : رغب الشيء : اتسم ، والرغبة والرغب والرغبي : السمة في الارادة ، قال تمالى : ويدعو ننا رغباً ورهباً ، قاله الراغب . وفي لسان المرب : الرغب (بنتج الراء وضمها ) و الرغب ( بفتح الراء و الغين ) والرغبة ، والرغبوت ، والرغبي ( بفتح الراء وضمها ) والرغباء : الغراعة والسألة ، وفي حديث الدعاء : رغبة ورهبة إليك ، وفيه أن الرهبة الخوف والغزع . وقال الراغب : الرهبة والرهب : مخافة مع تحرزوا ضطراب ، والتبتل : الانقطاع إلى الله في العبادة وإخلاص النية انقطاع أيختص به ، وأصله من بتل الشيء : قطعه وآبانه من غيره ، وسميت قاطمة عليها سلام الله البتول لانقطاعها إلى الله ، وعن نساء زمانها و نساء الامة عملا وحسباً و ديناً ، والنسك : الحبادة والتطوع بقربة ، وفي الحديث الرغبة : تبسط يديك و تظهر باطنهما ، والرهبة : تبسط يديك تظهر ظهرهما . والتبتل : تعرك السبابة اليسرى ترفعها في السماء وسلا و تضمها ؛ كل ذلك في حال الدعاء والتضرع .

فان قال: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين ، و جعل المسح على الرأس و الرجلين ، ولم يجعل ذلك غسلاً كله أومسحاً كله ، قيل: لعلل شدّى: منها أن العبادة العظمى إنّما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لابالرأس والرجلين .

ومنها أن الخلق لايطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهاد ، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين ، و إنها وضعت الفرائض على قدد أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيف .

و منها أنّ الرأس و الرجلين ليسا هما في كلّ وقت باديين ظاهرين كالوجه و اليدين ، لموضع العمامة والخفّين و غير ذلك .

فإن قال: فلم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء ؟ قيل: لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأ مروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، وأمّا النوم فأ ن النائم (١) إذا غلب عليه النوم فقتح كلّ شيء منه (واسترخىع) وكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة .

فإن قال: فلم َلم يَؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُ مروا بالغسل من الجنابة ؟ قيل: لأن هذا شي، دائم غير بمكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، والجنابة ليس (٢) هي أمراً دائماً ، إنسماهي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذلك هكذا.

فإن قال : فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاه و هو أنجس من الجنابة وأقدر ؟ قيل : من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من بعيم جسده ، و الخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنسا هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب .

<sup>(</sup>١) في الميون : فلان النائم . م

أقول: في بعض نسخ على الشرائع زيادة هي هذه: فإنقال: فلم صار الاستنجاء فرضاً ؟ قيل: لأنه لا يجوز للعبدأن يقوم بين يدي الجباروشي، من ثيابه وجسده نجس.

قال مصنّف هذالكتاب: غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض ، و إنّما هو سنّة . (١)رجعنا إلى كلام الفضل انتهى .

ولنرجع إلى المشترك بين الكتابين : فإن قال : أخبرني عن الأذان لم المرابه المرابه المرابه المرابه المرابه المرابق المرابق المرابية الملكثيرة : منها أن يكون تذكيراً للساهي ، وتنبيها للغافل ، و تعريفاً لمنجهل الوقت واشتغل عن الصلاة ، وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالق ، مرغّباً فيها ، مقراً اله بالتوحيد ، مجاهراً بالإيمان ، معلناً بالإسلام ، مؤذناً لمن نسيها ، (١) و إنّما يقال : مؤذن ، لأنّه يؤذن بالصلاة .

فإن قال: فلم بدى، فيه بالتكبير قبل التسبيح والتهليل والتحميد؟ (٣) قيل: لأنه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأن اسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف، وفي التسبيح والتهليل و التحميد اسم الله في آخر الحرف فبدى، بالحرف الذي اسم الله في أوله لا في آخره.

فان قال: فلم جعل مثنى ، قيل: لأن يكون مكر را في آذان المستمعين ، مؤكّداً عليهم ، إن سها أحد عن الأو للم يسه عن الثاني ، ولأن الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى .

فا نقال : فلمجعل التكبير فيأول الأذان أربعاً ؛ قيل : لأن الأذان إلى الأذان إلى المده يبدو غفلة ، وليس قبله كلام يتنبُّه المستمع له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان .

فإن قال: فلم جعل بعد التكبير شهادتين ؛ قيل: لأن أول الإيمان التوحيد والإقرار بالله عز وجل بالوحدانية ، والثاني الإقرار بالرسول بالرسالة ، وأن طاعتهما

<sup>(</sup>١) الظاهرعدم وزود حدّاالاشكال كبايأتي عنالبصنف قدس سرء فيالبيان الاتي .

<sup>(</sup>٢) في العلل: لمن يتناهي . م

<sup>(</sup>٣) في العيون و بعض نسخ الكتاب ذكر التهليل فقط وكذا فيما يأتي بعده . م

-\Y\_

ومعرفتهمامقرونتان ، وأنَّ أصل الإيمان إنَّما هوالشهادة ، فجعل شهادتين (١) في الأُذان كما جعل في سائر الحقوق شهادتين ، فا ذا أقرَّ لله بالوحدانيَّة وأقرَّ للرسول بالرسالة فقد أقرَّ بجملة الإيمان ، لأنَّ أصل الإيمان إنَّماهو الإقرار بالله و برسوله .

فان قال : فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة ؟ قيل : لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة ، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان فقد م المؤذ ن قبلها أدبعاً . التكبير تين والشهادتين ، وأخر بعدها أدبعاً يدعو إلى الفلاح حثاً على البر والصلاة ، ثم دعا إلى خير العمل ، مرغباً فيها وفي عملها وفي أدائها ، ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعاً ، كما أتم قبلها أربعاً ، وليختم كلامه بذكر الله تعالى كما فتحه بذكر الله تعالى . (٢)

فا بنقال : فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبيركما جعل في أو لها التكبير كما جعل في أو لها التكبير ؟ قيل : لأن التهليل اسم الله في آخره فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه .

فا ن قال : فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميدواسم الله في آخر هما؟ (٣) قيل : لأن التهليل هو إقرارلله تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله ، وهو أو ل الإيمان وأعظم التسبيح والتحميد .

فا ن قال : فلم بدى في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؛ قيل : للعلَّة النَّتي ذكر ناها في الأذان .

فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ؛ ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة ؛ قيل: لأنه أحب أن يفتح قيامه لربه و عبادته بالتحميد والتقديس والرغبه والرهبة ، ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عندالقنوت طول (3)

<sup>(</sup>١) في العلل : قجعلت شهادتين شهادتين كماجعل اه . م

<sup>(</sup>٢) في العلل : بذكر الله و تحميده تعالى كما فتحه بذكر الله و تحميده تعالى ٠ م

<sup>(</sup>٣) في العلل: في آخر الحرف من هذين الحرفين . م

<sup>(</sup>٤) في العلل: بمض الطول. م

فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلاتفوته الركعة (١) في الجماعة .

فان قال: فلم َ أُمروا بالقراءة في الصلاة ؛ قيل: لثلاّ يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً (٢) فلايضمحلّ ولايجهل .

فإن قال : فلم بدى، بالحمد في كل قراءة دون سائر السور ؟ قيل : لأنه ليس شيء من القرآن (٢) والكلام جع فيه من جوامع النجير والحكمة ماجع في سورة الحمد، وذلك أن قوله : «الحمدللله إنساهو أداه لماأوجبالله تعالى على خلقه من الشكر ، وشكر شما وفيق عبده للخير « رب العالمين » تمجيد له و تحميد وإقرار بأنه هوالخالق المالك لاغيره « الرحن الرحيم » استعطاف و ذكر لآلائه ونعمائه (٤) على جميع خلقه ، «مالك لاغيره « الرحن الرحيم » استعطاف و ذكر لآلائه ونعمائه (٤) على جميع خلقه ، «مالك يوم الدين » إقراد بالبعث والحساب والمجازاة ، وإيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنيا ، « إيناك نعبد » رغبة و تقر ب إلى الله عز وجل و إخلاص بالعمل له دون غيره « و إيناك نستعين » استر شاد لأ دبه واعتصام بحبله و استزادة في المعرفة بربه وبعظمته و كبريائه « صراط الدين أنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر وبعظمته و كبريائه « صراط الدين أنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر أن يكون من المعاندين الكافرين ، المستخفين به و بأمره و نهيه « ولا الضالين » أن يكون من المعاندين الكافرين ، المستخفين به و بأمره و نهيه « ولا الضالين » أنتم يحسنون صنعا ققد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة في أمر الآخرة والدنيا المعالية من من الأشياء .

فإن قال : فلم جعل التسبيح في الركوع والسَّجود ؟ قيل : لعلل : منها أن يكون

<sup>(</sup>١) في العلل: الركعتان. م

<sup>(</sup>٢) في العلل: بل يكون محفوظاً مدروساً . م

<sup>(</sup>٣) في العيون: في القرآن. م

<sup>(</sup>٤) في العلل: و ذكر لربه ونعمائه . م

<sup>(</sup>٥) في نسخة : تلك النعم . وفي العلل : مثل ذلك النعم .

-11-

العبد مع خضوعه وخشوعه و تعبده و تورّعه و استكانته و تذلّله و تواضعه و تقرّبه إلى وبّه مقد ساً له ، مجداً ، مسبّحاً ، معظّماً ، (۱) شاكراً لخالقه ورازقه ، وليستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه و ذهنه بذكر الله فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غيرالله .

فا إن قال: فلم جعل أصل الصلاة ركعتين؟ ولم ذيدعلى بعضها ركعة وعلى بعضها وكعتان ولم يزد على بعضها شيء؟ قيل: لأن أصل الصلاة إنّما هي وكعة واحدة لأن أصل العدد واحد، فإ ذا نقصت (٢) من واحد فليست هي صلاة ، فعلم الله عز وجل أن العباد لا يؤد ون تلك الركعة الواحدة التي لاصلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها ، فقرن إليها وكعة ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ، ففرض الله عز وجل أصل الصلاة وكعتين ، ثم علم وسول الله علي العباد لا يؤد ون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكما له فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة وكعتين وكعتين ، ليكون فيهما تمام الركعتين الأولين ، ثم علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصر اف واحدة ليكون أخف عليهم ، و لأن تصير وكعات الصلاة في اليوم و الليلة فرداً ، ثم ترك الغداة على حالها لأن الاشتغال في وقتها أكثر ، والمبادرة إلى الحوائج فيها أعم ولان القلوب فيها أخلا من الفكر لقلة معاملات الناس بالليل ، و لقلة الأخذ و لا يعلم ، فالإنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيرها من الطوات لأن "الله لل .

فإن قال : فلم جعل (٤) التكبير في الاستفتاح سبع مر "ات ، قيل : (٥) لأن الفرض

<sup>(</sup>١) في العيون : مطيعاً . م

<sup>(</sup>٢) في العيون : فإن انقضت . م

<sup>(</sup>٣) في الميون: إن الذكر قد تقدم العمل من الليل . م

<sup>(</sup>٤) في العلل: فلم جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات : قيل انسا جعل ذلك لان التكبير في الصلاة الاولى التي هي الاصل اه. م

<sup>(</sup>ه) في العيون وبعض نسخ الكتاب. قبل: إنها جعل ذلك الخ. ٢

منها واحد ، وسائرها سنة ؛ وإنها جعل ذلك لأن التكبير في الركعة الأولى التي هي الأصل كله سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجود و تكبيرة أيضاً للركوع ، و تكبيرتين للسجود ؛ فإذا كبير الإنسان أو ل الصلاة سبع تكبيرات فقدأ حرز التكبير كله ، (١) فإن سها في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته .

أقول: وفي العلل كما قال أبوجعفرو أبوعبدالله النَّهَ النَّهَ الله عن كبّر أوّل صلاته سبع تكبيرات أجزاه ويجزي تكبيرة واحدة، ثم والله الميكبّر في شيء من صلاته أجزأه عنه ذلك و إنّما عنى بدلك إذا تركها ساهيا أو ناسياً ؛ قال مصنّف هذا الكتاب : غلط الفضل إن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنّما هي سنّة واجبة . رجعنا إلى كلام الفضل .

أقول: رجعنا إلى المشترك: فإن قال: فلم جعل ركعة و سجدتين ؟ (٢) قيل: لأن الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، و صلاة القاعد على النصف من صلاة القيام ، فضوعف السجودليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لأن الصلاة إنهما هي ركوع وسجود .

فان قال: فلم جعل التشهد بعد الركعتين؟ قيل: لأنه كما قدام قبل الركوع والسجود الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضاً أمر (٢١) بعدها بالتشهد و التحميد والدعاء.

فان قال: فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أوتسبيحاً ، أو ضرباً آخر ؟ قيل: لا نته لماكان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها ، و ابتداء المخلوقين بالكلام إنّما هوبالتسليم .

<sup>(</sup>١) في الملل: فقد علم اجزاء التكبير كله . م

<sup>(</sup>٢) في العلل : ركعة بركوع وسعدتين . م

<sup>(</sup>٣) في العلل: اخر. م

فان قال: فلم جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخربين ، قيل: للفرق بين مافرضه الله عز وجل من عنده و ما فرضه من عند رسوله.

فا نقال: فلم جعلت الجماعة ؟ قيل: لأن لا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام و العبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً مشهوداً، لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله عز وجل ، وليكون المنافق المستخف مؤد يا لما أقر به يظهر الإسلام (١) والمراقبة ، ولتكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة ، مع مافيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصى الله عز وجل .

فا ن قال : فلم جعل الجهر في بعض الصلاة ولم يجعل في بعض ؟ قيل : لأن الصلوات السّي يجهر فيها إنّما هي صلوات تصلّى في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ، لأن يمر المار فيعلم أن ههنا جماعة ، فإن أداد أن يضلّى صلّى ، ولا نبّه إن لم ير جماعة تصلّى سمع و علم ذلك من جهة السماع ؛ و الصلاتان اللّتان لا يجهر فيهما فإ نّهما بالنهار ، وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية ، فلا يحتاج فيها إلى السماع .

فان قال : فلم جعلت الصلوات في هذة الأوقات ولم تقدم ولم تؤخّر ؟ قيل : لأن الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس معروف (٢) تجب عنده المغرب ، وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة ؛ وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الغداة أوزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ؛ (٢) وعلّة أخرى أن الله عز وجل أحب أن

<sup>(</sup>١) في المصدرين: بظاهر الإسلام: م

<sup>(</sup>٢) في العلل: مشهور معرفتها . م

<sup>(</sup>٣) الموجود في العلل هكذا: وزوال الشمس و إيفاء الفيء معلوم فوجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعة فجعل وقتها الغراغ من العبلاة التي قبلها إلى أن يصير الظل من كل شيء أربعة أضعافه انتهى . و الظاهر أن الجبلة الاخيرة سقطت من قلم النساخ من المتن ، لما أن المصنف سيشير في شرحه للعديث إليها .

يبدأالناس في كل عمل أو لا بطاعته وعبادته ، فأمرهم أو للنهاد أن يبدؤ وابعبادته ثم "ينتشروا فيما أحبوامن مرمية (١) دنياهم ، فأوجب صلاة الغداة عليهم ، فإذا كان نصف النهاد و تركوا ما كانوا فيه من الشغل (٢) و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ، ويستريحون ، ويستغلون بطعامهم و قيلولتهم ، فأمرهم أن يبدؤوا أو لا بذكره و عبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثم "يتفر غوا لما أحبوا من ذلك ، فإذا قضوا وطرهم (١) وأداد واالانتشاد في العمل لا خرالنهار بدؤوا أيضاً بعبادته ، ثم "صادوا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ، ثم "ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم فاذا جاء الليل و وضعوا زينتهم و عادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أو لا بعبادة دبتهم ، ثم "يتفر غون (١) لماأحبوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب ، فإذا جاء وقت النوم و فرغوا مما كانوا به مشتغلين أد يبدؤوا أو لا بعبادته و طاعته ثم "يصيرون إلى ماشاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونوا قد بدؤوا في كل عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك ذلك فيكونوا قد بدؤوا في كل عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك ما منسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ولم تقل رغبتهم .

فان قال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة، أو بين الغداة والظهر؟ قيل: لأ ته ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف (٥) والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أن الناس عام تهم يشتغلون في أو للنهاد بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج، وإقامة الأسواق، فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولايشعرون به (٦) ولا ينتبهون لوقته لوكان واجبا ، ولايمكنهم ذلك فخف فالله تعالى عنهم ، ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أشد الأوقات عليهم كما قال الشعر وجل " ويريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ".

<sup>(</sup>٢) في العلل : ما كانوا من شغل . م

<sup>(</sup>٤) في العلل : يتضرعون . م

<sup>(</sup>٦) في المللوفي نسخة من الكتاب: ولا يشتغلون به . م

<sup>(</sup>١) في العلل: منمؤونة . م

<sup>(</sup>٣) في العلل : ظهرهم . م

<sup>(</sup>ه) في العلل : ولاا ثر فيه للضعيف . م

فا ن قال : فلم يرفع اليدان في التكبير ؟ قيل : لأن وفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأوجب الله (١) عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكر معتبتلاً متضرعاً ، مبتهلاً ؟ ولأن في وقت رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ماقال وقصد .

أقول: في العلل: لأن الفرض من الذكر إنسماهو الاستفتاح وكل سنة فا نسما تؤدى على جهة الفرض ، فلما أن كان في الاستفتاح الدي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدو السنة على جهة ما يؤدون الفرض. ولنرجع إلى المشترك.

فان قال : فلم جعل صلاة السنّة أربعاً وثلاثين ركعة ؟ قيل : لأنّ الفريضة سبع عشر ركعة فجعلت السنّة مثلى الفريضة ، كمالاً للفريضة .

فان قال: فلم جعل صلاة السنّة فيأوقات مختلفة، ولم تجعل في وقت واحد؟ قيل: لأن أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس، و بعدالمغرب، و بالأسحار، فأحب (٢)أن يصلّى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنّه إذا فر قت السنّة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلّها في وقت واحد.

فا إن قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين ، وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ، وإذا كانت بغير

منها أن الناس يتخطُّون إلى الجمعة (٣) من بعد ، فأحب الله عز وجل أن يخفُّف عنهم لموضع التعب الَّـذي صاروا إليه .

ومنها أن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظرالصلاة فهو في صلاة (٤) في حكم التمام .

ومنها أنَّ الصلاة معالاً مام أتمَّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله .

ومنها أنَّ الجمعة عيدوصلاة العيد ركعتان، ولم تقصَّر لمكانالخطيتين.

فا ن قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : لأن الجمعة مشهدعام ، فأراد أن يكون الإمام سبباً لموعظتهم (للأميرسبب إلى موعظتهم خل) وترغيبهم في الطاعة ، و ترهيبهم من

<sup>(</sup>٢) في العلل : فاوجب . م

<sup>(</sup>١) في المصدرين: فاحب الله . ٢

<sup>(</sup>٤) في العلل: في الصلاة ، م

<sup>(</sup>٣) أى يتجاوزون ويتسابقون إليها .

ج٣

المعصية ، وتوفيفهم على ماأراد (١) من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بماورد عليهم من الآفات ومنالاً هوال الّـتي لهم فيها المضرّ ة والمنفعة .(٢)

فإن قال: فلم جعلت خطبتين ؟ قيل: لأن يكون واحدة للثناء و التمجيد و والتقديس لله عز وجل ، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ، وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه مافيه (٢) الصلاح والفساد .

فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، و جعلت في العيدين بعد الصلاة ، قيل : لأن الجمعة أمردائم ، و تكون في الشهر مراراً و في السنة كثيراً ، (٤) فا ذاكثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفر قوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولايتفر قوا ولايذهبوا ، وأمّا العيدين فإن تماهو في السنة مر تين (٥) وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر ، و الناس فيه أرغب ، فإن تفرق بعض الناس بقى عامّتهم ، وليسهو بكثير فيملوا ويستخفّوا به .

قال مصنف هذا الكتاب رحمالله : جاء هذا الخبر هكذا : والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة ، لأ نهما بمنزلة الركعتين الأخراوين ، (٢) وأو ل من قد مالخطبتين عثمان بن عفان لأ نهما أحدث لم أحدث لم يكن الناس يقفون (٢) على خطبته ، ويقولون : مانصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث ؟ فقد مالخطبتين ليقف الناس انتظاراً للصلاة (٨) فلا يتفر قوا عنه .

فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؛

<sup>(</sup>١) في العلل: ازادوا . م

 <sup>(</sup>٢) فى العلل بعد هذه العبارة : ولا يكون العبائر فى الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره معن يؤم
 الناس فى غيريوم الجمعة . م

<sup>(</sup>٣) في العيون : بمافيه . م

<sup>(</sup>٥) في العيون: وإما العيدان فانما هوفي السنة مرتان . وهو الموافق للقواعد. م

<sup>(</sup>٦) في العلل : ليقنوا . م

 <sup>(</sup>٨) أيس في العلل بعد قوله : «للصلاة» شي٠. م

قيل: لأن مايقص فيه الصلاة بريدان (١) ذاهبا أو بريد قاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الدي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين (٢) ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر .

فا ن قال : فلم َ ذيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركمات ؟ قيل : تعظيماً لذلك اليوم و تفرقة بينه وبين سائر الأيّام .

فإن قال: فلم قصرت الصلاة في السفر ؟ قيل: لأن الصلاة المفروضة أو لا إنها هي عشر ركعات ، و السبع إنها زيدت فيها (٢) بعد ، فخفف الله عنه (٤) تلك الزيادة لموضع سفره (٥) وتعبه ونصبه ، واشتغاله بأمر نفسه وظعنه (٦) وإقامته ، لئلا يشتغل عها لابد له من معيشته ، رحمة من الله تعالى وتعطفاً عليه ، إلاصلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها مصلة مقصرة (٧) في الأصل .

فإن قال : فلم َ يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلٌ من ذلك ولا أكثر ؟ قيل : لأن تمانية فراسخ مسيرة يوم للعامـة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم .

فإن قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم ؟ (^) قيل: لأنه لولم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة ، (^) وذلك أن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنها هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لافرق بينهما .

فا نقال: قد يختلف السير (١٠) فلم جعلت أنت (١١) مسيرة يوم ثمانية فراسخ ؟ قيل: لأن ثمانية فراسخ هي مسير الجمال و القوافل (١٢) و هو السير السنح هي مسير الجمال و القوافل و القوافل و السير السيرة فراسخ هي مسير الجمال و القوافل و القوافل و السير السيرة في المسيرة في ال

<sup>(</sup>١) في العيون : بريدان ذاهب وكذا في الفقرة الإخرى . م

<sup>(</sup>٢) فى المصدرين : على فرسخين . (٣) فى العيون : عليها . م

<sup>(</sup>٤) في العيون : عنهم . وفي العلل : فخفف الله نلك [٥] في العيون : لموضع المسقر . ٢

<sup>(</sup>٦) الظعن : السيروالترحال . (٧) في المصدرين : مقصورة . م

 <sup>(</sup>A) فى العيون : فى مسيرة يوم إلا اكثر . م

<sup>(</sup>١٠) في العللمهنا زيادة وهي هذه : وذلك ان سيرالبقر إنهاهو أربعة ، وسيرالفرس عشرين فرسعاً .

<sup>(</sup>١٢) فىالملل بعدهذه الفقره : وهوالغالبُ علىالبسير وهو اعظم السيرالذي. يسيره الجبالون والمكازون . ٢

فإن قال: فلم ترك (١) تطوع النهارولا يترك تطوع اللّيل؟ قيل: لأن كلّ صلاة لا تقصير في تطوعها ، و ذلك أن المغرب لا تقصير (٢) فيها فلا تقصير في ما بعدها من النطوع ، و كذلك الغداة لا تقصير فيما بعدها من النطوع ، و كذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من النطوع .

فإن قال: فما بالالعتمة مقصّرة وليس تتركر كعتاها ؛ قيل: إن تلك الركعتين المستامن الخمسين ، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة دكعتين من النوافل .(٢)

فان قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة اللّيل فيأولّ اللّيل؟ قيل الاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته ؛ فيستريح (٤) المريض في وقت راحته ، و يشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره.

فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميست ؟ قيل: ليشفعوا له و مدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب (٥) والاستغفار من تلك الساعة.

فا ن قال : فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبّر أدبعاً أوستّاً ؟ (٢) قيل : إنّ الخمس إنّما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم و اللّيلة .

أقول: في العلل: و ذلك أنّه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلّا تكبيرة الافتتاح فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم واللّيلة فجعلت صلاة على المنيّت . ولنرجع على المشترك .

فان قال : فلم لم يكن فيها ركوع و سجود ؟ قيل : لأنه (٢) إنها يريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عمّا خلف (٨) واحتاج إلى ماقدم .

<sup>(</sup>١) في العلل: ترك في السفر. م

<sup>(</sup>٢) في العلل : لاتقصر وكذا في الفقر تين الاخروين . م

<sup>(</sup>٣) في المصدرين : من التطوع . م

<sup>(</sup>a) غى العلل : والدعاء . م (٦) غى العلل : دون ان تصير اربعاً أوستاً . م

<sup>(</sup>٧) في الملل همنا ( يادة وهي قوله : لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والغضوع إنها اريد بها الشفاعة .

<sup>(</sup>٨) في المصدرين عما خلف . م

فإن قال: فلم أمر بغسل الميت ؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحب أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الدين يلونه ويماسونه فيما بينهم نظيفاً ، موجهاً به إلى الله عز وجل "، (١) وليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة ، فلذلك أيضاً وجب الغسل .

فإن قال : فلم الممروا بكفن الميت ؟ قيل : ليلقى ربّه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله ويدفنه ، ولئلا بظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره (٢) ولئلا يقسوالقلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ، وليكون أطيب لأ نفس الأحياء ، ولئلا يبغضه حميم فيلقي ذكره ومود ته فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه و أمر به وأحب (٣)

فان قال: فلم المروا بدفنه ؟ قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيّر ريحه ولا يتأذّى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة (٤) والفساد، وليكون مستوراً عن الأوليا، والأعدا، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. (٥)

فان قال: فلم أمرمن يغسّله بالغسل؛ قيل: لعلَّة الطهارة ممَّا أصابه من نضح الميّت لأن الميّسة إذا خرج منه الروح بقي منهأكثر آفته .(٦)

فان قال فلم لم يجب الغسل على من مس شيئاً من الأموات غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك ، قيل : لأن هذه الأشياء كلّها ملبَّسة ريشاً وصوفاً و شعراً ووبراً و هذا كلّه ذكي (٧) ولايموت ، و إنّها يماس منه الشيء الّذي هو ذكي من الحي والميت .

<sup>(</sup>١) في العلل هكذا : . وقد روى عن بعض الائمة عليهم السلام أنه قال : ليس من ميت الخ .

<sup>(</sup>Y) في الميون بعد هذه الفقرة : وتغير زيحه . م

 <sup>(</sup>٣) قداضطربت النسخ في هذه الجملة ففي العيون : وامر به واجباكان اوندباً . وفي العلل :
 امر به واحب . وفي بعض نسخ الكتاب : امربه بواجب . م

<sup>(</sup>٤) في العلل بعد قوله الافة : والدنس ، م

<sup>(</sup>٥) في العيون : فلايشمت عدوه ولا يحزن صديقه . م

 <sup>(</sup>٦) في العلل هنا زيادة وهي هذه : ولئلا يلهج الناس به وبسماسته ، إذ قد غلبت عليه علة النجاسة و الإفة .

<sup>(</sup>٧) في العيون : ذكي طاهر . م

أقول: في العلل: الدي قد ألبسه وعلاه ؛ فا نقال: فلم جو زّ زم الصلاة على الميت بغير وضوء ؟ قيل لا نه ليس فيها ركوع ولاسجود، وإنها هي دعا، ومسألة: وقد يجوز أن تدعو الله عن وجل وتسأله على أي حال كنت، وإنها يجب الوضو، في الصلاة المني فيها ركوع وسجود. (١) ولنرجم إلى المشترك.

فان قال: فلم جو زّتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر ؟ قبل : لأن هذه الصلاة إنه المجرب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ، وإنه السلاة إنه تجب في وقت حدوث الحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وإنه هوحق يؤدى وجائز أن يؤد كالحقوق في أي وقت كان ، إذا لم يكن الحق موقة الم

فا ن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة ؟ قيل : لأنه آية من آيات الله عز وجل لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبي عَلَيْتُهُ أن تفزع أمّته إلى خالقها و راحها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عنقوم يونس حين تضر عوا إلى الله عز وجل ...

فان قال: فلم جعلت عشر ركعات ؟ قيل: لأن الصلاة الدي نزل فرضها من السماء إلى الأرض أو لا في اليوم والليلة فا نما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا ؟ و إنسما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود ، و لأن يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع ، (٢) وإنسما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في السلاة لا يكون إلا على أربع سجدات .

فان قال : فلم للم يجعل بدل الركوع سجوداً ؛ قيل : لأن الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، ولأن القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لايرى .

فَإِن قَالَ : فَلَمَ غَيْدُرت عَن أُصِل الصّلاة الَّذِي افْتَرْضُهَا الله ؟ قيل : لأ نَّـه صلَّى لعلّة

 <sup>(</sup>١) ظاهر العبارة أن قوله : الذي قدالبسه إلى قوله : ركوع وسجود مختص بالعلل وليس في
 العبون ؛ ولكن في العبون المطبوع لم يسقط شي. غير قوله : الذي قد البسه و علاه . م

<sup>(</sup>٢) في العلل : بالسجود والغضوع و الغشوع . م

تغيَّرأُمر من الأُ مور وهو الكسوف، فلمَّا تغيُّرت العلَّة تغيُّر المعلول.

فإنقال: فلم جعليوم الفطر العيد؛ قيل: لأن يكون للمسلمين مجمعاً يجتمعون فيه، و يبرزون إلى الله عز وجل فيحمدونه على مامن عليهم، فيكون يوم عيد، و يوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم ذكاة، ويوم رغبة، ويوم تضر ع؛ ولا تنه أو ليوم من السنة يحل فيه الأكل و الشرب، لأن أو ل شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه و يقد سونه.

فإن قال: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل: لأن التكبير إنّ ماهو تعظيم لله وتمجيد على ماهدى وعافا ، كما قال الله عز وجل : « ولتكملوا العد ق التكبير وا الله على ماهديكم ولعلكم تشكرون » .

فان قال: فلم جعل فيها اثناعشر تكبيرة ؟ قيل: لأنه يكون في ركعتين (٢) اثنا عشر تكبيرة ، فلذلك جعل فيها اثناعشر تكبيرة .

فان قال: فلم جعل سبع في الأولى و خمس في الآخرة (٢) ولم يسو بينهما ؟ قيل : لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدى ههنا بسبع تكبيرات ، و جعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً .

فإن قال : فلم أمروا بالصوم ؟ قيل : لكن يعرفوا ألم الجوع و العطش فيستدلّوا (٤) على فقر الآخرة ، وليكون الصائم خاشعاً ، ذليلاً ، مستكيناً ، مأجوراً ، محتسباً ، عارفاً ، صابراً لما أصابه من الجوع والعطش ، فيستوجب الثواب مع مافيه من الانكسار عن الشهوات ، وليكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ، ورائضاً لهم على أداء

<sup>(</sup>١) ليست هذه الجملة موجودة في العلل .

<sup>(</sup>٢) في العلل: إلركمتين، وفي العيون: كل ركمتين. م

 <sup>(</sup>٣) في العلل: في الاولى سبع وخمس في الثانية ؛ وفي العيون : سبع تكبيرات في الاولى
 وخمس في الثانيه . م

<sup>(</sup>٤) في الملل: ويستدلوا؛ وفي العيون: فليستدلوا. م

ماكلّفهم و دليلاً (١) في الآجل ، و ليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترضالله تعالى لهم في أموالهم .

فا نقال: لم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؛ قيل: لأن شهر رمضان هوالشهر الدي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وفيه في بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بيسنات من الهدى والفرقان» وفيه نبسى، على عَلَى الله الله القدر الدي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهي دأس السنة، يقد د فيها ما يكون في السنة من خير، أوشر، أومضرة، أومنفعة، أورزق، أوأجل، ولذلك سمسيت ليلة القدد.

فإن قال : فلم ا أمروا بصوم شهر رمضان لاأقل من ذلك ولاأكثر ؟ قيل : لأنه قو قاله العباد السّتي يعم فيها القوي والضعيف ، وإنسما أوجب الله تعالى الفرائض على أغلب الأشياء وأعم القوى ، (٢) م رخس لأهل الضعف ورغس أهل القوة في الفضل ، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم ، ولواحتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم .

فا ن قال : فلم إذاحاضت المرأة لاتصوم ولاتصلي ؛ قيل : لأ تمها في حد الد جاسة فأحب أن لاتعبد إلا طاهراً ، (٢) ولأ نه لاصوم لمن لاصلاة له .

فإن قال: فلم صارت تقضي الصيام (٤) ولا تقضي الصلاة ؟ قيل: لعلل شتّى: فمنها أنّ الصيام لايمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها ، و إصلاح بيتها و القيام بأ مورها ، (٥) والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ، لأن الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً فلاتقوى على ذلك ، والصّوم ليس كذلك .

و منها أنَّ الصلاة فيها عنا، و تعب واشتغال الأَّ ركان ، وليس في الصوم شيء من ذلك ، وإنَّما هو الإِ مسالة عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأَّ ركان .

<sup>(</sup>١) في المصدرين : ودليلا لهم . م

<sup>(</sup>٢) في نسخة : القوم .

<sup>(</sup>٣) في العلل : فاحب ان لايتعبد إلا طاهرة ؛ وفي العيون : فاحب الله أن لا تعبده إلاطاهرا . م

 <sup>(</sup>٤) في العيون : الصوم ، م

<sup>(</sup>٥) في النيون : بامرها . م

ومنها أنه ليسمن وقت يجيء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها و ليلتها وليس الصوم كذلك ، لأ نه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم ، وكلماحدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة .

فا ن قال: فلم و الدرس الرجل أوسافر في شهر دمضان فلم يخرج من سفره أولم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر دمضان آخر وجب عليه الفداء اللأول و سقط القضاء ، فإ ذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأن ذلك الصوم إندما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر ، فأمما المدي لم يفق فإنه لمما أن الصوم إندما وجب عليه السنة كلما وقد غلبالله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه ، و كذلك كلما غلبالله تعالى عليه مثل المغمى المدي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة ، كما قال الصادق عليه المنه عليه الله على العبد فهو أعذر له ؛ لأنده دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولاسنته للمرض الدي كان فيه ، و وجب عليه الفداء لا نم بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداء فوجب عليه الفداء ، كما قال الله عز و جل " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فا طعام ستين مسكيناً ، و كما قال الله عز وجل " فدية من صيام أوصدقة أونسك ، فأقام الصدقة مقام الصيام إذاعسر عليه .

فا ن قال: فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع. قيل له: لأنه لمنا أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي ، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفّارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب الفداء سقط السوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.

فإن قال : فلم جعل صوم السنة ؟ قيل : ليكمل به صوم الفرض .

فا ن قال : فلم جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام ، و في كلّ عشرة أيّام يوماً ؟ قيل : لأن الله تبارك و تعالى يقول : \* من جا، بالحسنة فله عشر أمثالها » فمن صام في كلّ

<sup>(</sup>١) في البيون: مرت. م

عشرة أيّام يوماً فكأنّما صام الدهر كله كماقال سلمان الفارسي وحقالله عليه: «صوم ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر كله فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه ».

فإن قال: فلم جعل أو ل خميس من العشر الأول، وآخر خميس من العشر الآخر، وآخر خميس من العشر الآخر، وأربعاء في العشر الأوسط؟ قيل: أمّا الخميس فإنّه قال الصادق عَلَيَا الله على " يعرض كل خميس أعمال العباد إلى الله (١) " فأحب أن يعرض عمل العبدعلى الله تعالى وهو صائم.

فان قال : فلم جعل آخر خميس ؟ قيل : لأنه إذاعرض عمل ثمانية أيّام والعبد صائم كان أشرف و أفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم ، و إنّما جعل أربعا، في العشر الأوسط لأن الصادق عَلَيَكُ أخبر أن الله عز وجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك الله القرون الأولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه .

فإن قال: فلم َوجب في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون العجّ والصلاة وغيرهما ؟ قيل: لأنّ الصلاة والحجّ وسائر الفرائض مانعة للإنسان من التقلّب في أمر دنياه و مصلحة معيشته ، مع تلك العلل الّتي ذكرناها في الحائض الّتي تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة .

فإنقال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين، دون أنيجب عليه شهرواحد أوثلاثة أشهر ؟ قيل: لأن الفرض الدي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفيارة (٢) توكيداً وتغليظاً عليه.

فا ن قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل : لئلاّ يهون عليه الأداء فيستخف به ، لأنّه إذاقضاه متفرّ قا هان عليه القضاء .

فا ن قال : فلم أمر بالحج ؟ قيل : لعلَّة الوفادة إلى الله عز و جل ، و طلب الزيادة ، و الخروج من كل ما اقترف العبد تامباً ثمَّا مضى ، مستأنفاً لما يستقبل ، مع

<sup>(</sup>١) في نسخة : على الله .

<sup>(</sup>٢) في الميون: في كفارته. م

مافيه من خراج الأموال وتعب الأبدان، والاشتغال عن الأهل والولد، وحظر الأنفس عن اللّذ ات، شاخصاً في الحر والبرد، ثابتاً ذلك عليه، دائماً مع الخضوع والاستكانة والتذلّل، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع.

أقول: في العلل: كل ذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة منه، وترك قساوة القلب وخسارة الأنفس، ونسيان الذكر، وانقطاع الرجاء والأمل، وتجديد الحقوق، وحظر الأفس عن الفساد، مع ما في ذلك من المنافع لجميع من المشترك في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لايحج : من بين تاجر، وجالب، وبائع ومشترى، وكاسب، ومسكين، ومكاري، وفقير، وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع ومشترى ، وكاسب، ومسكين، ومكاري، وفقير، وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، مع مافيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة قالي إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل : "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وليشهدوا منافع لهم».

فإن قال: فلم المروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم قو ة من الهدى، وضع الفرائض على أدنى القوم قو ة من الهدى، يعنى شاة ليسع له القوى والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنسما وضعت على أدنى القوم قو ة من وكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحداً، ثم و تقب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم.

فا ن قال : فلم ا مروا بالتمتع إلى الحج ؟ (٢) قيل : ذلك تخفيف من ربكم و رحمة لا ن يسلم الناس من إحرامهم ولايطول ذلك عليهم فيدخل (٢) عليهم الفساد و أن يكون الحج والعمرة واجبين جميعاً فلاتعطل العمرة ولاتبطل ، ولايكون الحج مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله : « دخلت العمرة في المحج من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله : « دخلت العمرة في المحج من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فصل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل وتمييز ، وقال النبي عَيْدًا الله ويكون بينهما فعل ويكون بينهما فعل ويكون بينهما فعل ويكون المورد ويكون بينهما فعل ويكون المورد ويكون بينهما فعل ويكون المورد ويكون بينهما فعل ويكون بينهما في يكون بينهما فعل ويكون بينهما في ينهم ويكون بينهما فيكون بينهما فيكون بينهما في ينهم ويكون بينهما فيكون بينه ويكون بينه بينه بينه ويكون بينه بينه ويكون بينه ويكون بينه بينه بينه ويكون بينه بينه ويكون بينه بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه بينه ويكون بيكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بيكون بينه ويكون بينه ويكون بيكون بينه ويكون بيكون ب

<sup>(</sup>١) في العيون: مرة. م

<sup>(</sup>٢) في العيون: بالتمتع بالمسرة الى العج ؛ وفي العلل بالنمتع في الحج .

<sup>(</sup>٣) في العيون : فيتداخل . م

إلى يوم القيامة ، ولولا أنه عَنَا الله كَان ساق الهدي ولم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي على له الله المرالناس، ولذلك قال: « لواستقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمر تكم ، ولكنتي سقت الهدي ، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي عله ، فقال الله رجل فقال: يارسول الله نخرج حجمًا جا ورؤوسنا تقطر من ما الجنابة ، فقال: إنّ لن تؤمن بهذا أبداً.

أقول: ليس في العلل قوله: وقال النبي عَلَيْكُولَهُ إلى قوله: لن تؤمن بهذا، وهو موجود في العيون، وفي العلل مكانه زيادة ليست فيه وهي هذه: ويكون بينهما فصل و تمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظوراً لأن المحرم إذاطاف بالبيت قد أحل إلا لعلمة، فلولا التمتعلم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج، ولأن يجب على الناس الهدي و الكفادة فيذبحون و ينحرون و يتقر بون إلى الله جل جلاله فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسلمين. ولنرجع إلى المشترك بن الكتابين:

فا ن قال : فلم جعل وقتها عشرذي الحجّة ؟ قيل : لأن الله تعالى أحب أن يعبد بهذه العبادة في أيّام التشريق فكان أو ل ماحجّت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنّة ووقتاً إلى يوم القيامة ، فأمّا النبيّون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى و على صلوات الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إنّه حجّوا في هذا الوقت فجعلت سنّة في أولادهم إلى يوم القيامة .

فان قال: فلم المروابالإحرام ؟ قيل: لأن يخشعوا قبل دخول حرم الشّعز وجلّ والمنه ، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمر الدنيا وزينتها و لذّاتها ، ويكونوا جادّين فيما فيه ، قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليّتهم ، مع مافيه من التعظيم لله عزو جلّ ولنبيّه (١) والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزوجل ووفادتهم إليه ، واجين ثوابه

<sup>(</sup>۱) في العيون ولبيته واعلم أنه كان بين العصدرين و بينهما مع نسخ الكتاب اختلافات جزئية عدا ماذكرنا ، وزوائد ونواقس لايمبأ بها ، أعرضنا عن التعرض لذكرها لعدم اختلال البعنى وتغيره يتركها . م

راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذلّ والاستكانة والخضوع ، والله الموفّق وصلّى الله على على و آله وسلم . «ص١٤٨\_٢ع٢ع ١٠١ »

ع ، ن : حد ثنا عبدالواحد بن تجل بن عبدوس النيسابوري العطّار رضيالله عنه ، قال : حد ثناعلي بن على بن على بن قليبة النيسابوري ، قال : قلت للفضل بن شاذان \_ لمّاسمعت منه هذه العلل \_ : أخبر ني عن هذه العلل ، أذكر تها عن الاستنباط و الاستخراج وهي من نتائج العقل ، أوهي ممّا سمعته ورويته ؛ فقال لي : ماكنت لأعلم مرادالله عز وجل بما فرض ، ولاهر ادرسول الله عَلَيْ الله عنه ولا على (١) ذلك من ذات نفسي ، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن على بن موسى الرضا عَلَيْ المرة بعد المرة و الشيء بعد الشيء فجمعتها . فقلت : فأحد ثن بها عنك عن الرضا عَلَيْ الله والذ نعم «ص١٠١، ص٢٦٤» نوحد ثنا الحاكم أبو على جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ،

ن : وحد ثنا الحادم ابوعل جعفر بن نعيم بن شادان النيسا بوري رضي الله عنه ، عن عمّه أبي عبدالله على بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان أنّه قال : سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عَلَيَكُم متفر قَه فجمعتها وألّفتها . «ص٢٦٤»

ييان: قوله: منها أن منهم يقر أقول: لعل الفرق بين الوجه الأول والثاني هو أن المحذور في الوجه الأول عدم تحقق الأفعال الحسنة، وعدم ترك الأفعال القبيحة وفي ذلك فساد المخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم، وفي الثاني المحذور عدم تحقق الأمر والنهي اللذين هما مقتضى حكمة الحكيم، فلوفرض الإتيان بالأفعال الحسنة والانتهاء عن الأعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضاً لتم الوجه الثاني بدون الأول، و الفرق بين الأول والثالث هوأن الأول جار في الأمور الظاهرة بخلاف الثالث، فا ننه مختص بالأمور الباطنة، فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضاً بخلاف الأول.

قوله : فلولم يجب عليهم معرفته أي الرسول . قوله ثمّ اختلف همّهما ، أقول : لعلّ المقصود نفي إمامة من كان في عصر الأثمّة كالله من أثمّة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة لآراء أثمّتنا ، وأفعالهم مناقضة لأفعالهم . ويحتمل أن يكون إلزاماً على المخالفين

<sup>(</sup>١) في المصدرين : ولا اعلل .

إذهم قائلون باجتهادالنبي والإ مام في الأحكام، والاجتهاد مظنة الاختلاف كما يقولون في أمير المؤمنين عَلَيَكُ ومعاوية. ثم اعلم أن المراد بالإ مامين الأميران على طائفة واحدة أواللذان تكون لهما الرئاسة العامة وإلا فينتقض باجتماع الأنبياء الكثيرين في عصر واحد في زمن بني إسرائيل. قوله: منها أن يكونوا قاصدين أقول: لعل المنظور في الوجه الأول عدم تعيين شيء للعبادة، لأنه يحتمل أن يكون كل شيء ربتهم حتى الأشياء التي لم يعبدها أحد، وفي الثاني إضلال الناس بعبادة الأصنام وأشباهها باحتمال أن تكون لم يعبدها أحد، و وي الثاني إضلال الناس بعبادة الأول هو أنه لا بدلهم من معرفة مي ربتهم ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الأول هو أنه لا بدلهم من معرفة ربتهم لتصح العبادة له ولا يمكنهم المعرفة بالكنه، وأقرب الوجوه التي تصل إليها عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنه لايشبه شيئاً من الأشياء في ذاته و صفاته، ويحتمل أن يكون تفر البائية ليس كمثله شيء الإقرار بجميع الصفات الثبوتية والسلبية فان جميعها راجعة إليه، داخلة فيه إجالاً، ولعل هذا أظهر.

قوله: لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية أقول: إمّا لأنها مشتملة على الإقرار بالربوبية أوراد بالربوبية في ربّ العالمين، وعلى التوحيد في التشهّد، وعلى الإخلاس في إيّاك نعبد و إيّاك نستعين وإمّا لأن أصل عبادته تعالى دون غيره خلع للأنداد وإقرار بالربوبية وأمّا الزجرعن الفساد فلأن من خواص الصلاة أنها تصلح صاحبها وتزجره عن الفساد، كما قال تعالى: "إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» (١) ولا أقل إنّه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي وبعدها يستحيى عن ارتكاب كثير منها. واسم كان الضمير الراجع إلى المسلّى، وخبره الظرف، وزاجراً وحاجزاً منصوبان بالحالية . (١)

قوله عَلَيَكُمُ : ليساهما في كل وقت باديين أي لايحصل فيهما الكثافة و القذارة مثل ما يحصل فيها الكثافة و القذارة مثل ما يحصل في الوجه واليدين . قوله : وذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض أقول : لم يقيد الفضل الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه إبراد الصدوق ، مع أنه يمكن تخصيصه

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ه٤.

 <sup>(</sup>٢) ويحتمل زيادة كلمة (ني) اشتباها من النساخ ، أوكان في الاصل (زاجراً وحاجزاً ومائماً)
 مرفوعات .

بالمتعدّي، أويقال: إنَّ مراده الأعمَّ من الوجوبالتخييريَّ، ويمكن توجيه كلامه بأنَّ الفرض في عرف الحديث ماثبت و جوبه بالقرآن، و الاستنجاء لم يثبت وجوبه بنصَّ القرآن حتَّى يكون فرضاً ؛ و يرد عليه: أنَّ استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى الأعمْ أيضاً شائع، و غاية الأمر أن يكون مجازاً في عرفهم و ارتكابه لتوجيه الكلام مجوَّز.

قوله: وتعريفاً لمنجهل الوقت يمكن تخصيصه بمن لايمكنه العلم بدخول الوقت ويحتمل أن يكون المراد أنه يتنبّه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به ، مع أنّه سيأتي كثير من الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على المؤذّ نين في دخول الوقت .

قوله: مجاهراً بالإيمان أي الصلاة كما قال الله تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم الله والمستكم الله والمستكم الله والمستكم الكلمتين والمستكلم الكلمتين والمستكلم الله والمستكلم الله والمستلم الله والمستكلم الله والمستكلم الله والمستكلم الله والمستكلم المستكلم المس

قوله: إنّما هوأدا، أيعلمهم طريق الشكرأوحد نفسه بدلاً عن خلقه . و قوله: وشكر تخصيص بعد التعميم . قوله: وإقرار بأنّه هوالخالق لأنّ المراد بالعالم مايعلم به الصانع وهو كلّ ماسوى الله ، وجمع ليدلّ على جميع أنواعه فإ ذا كان تعالى خالق الجميع ومدبّرهم فيكون هو الواجب تعالى و غيره آثاره .

قوله عَلَيَكُمُ : استعطاف لأن ذكره تعالى بالرحمانية و الرحيمية نوع من طلب الرحمة بلأكمل أفراده .

قوله: لأن التكبير في الركعة الأولى في العلل: في السلوات الأول وهو السواب أي التكبيرات الافتتاحية ، إذالا ولى افتتاح للقراءة ، والثانية افتتاح للركوع ، والثالثة للسجود الأول ، والرابعة للسجود الثاني ، وهكذا إلى تمام الركعتين ؛ وليست التكبيرات الستى للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١،٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) أى الشهادتين . ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان مجموع الشهادتين والمدعوة إلى المملاة
 وإلى خيرالمل .

قوله: غلط الفضل أقول: بل اشتبه على الصدوق رحمه الله إذ الظمّاهرأن تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى: «وربّك فكبّر» (١) ولذا تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً، على أنّه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كمام "، والعجب من الصدوق أنّه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلّها مأخوذة عن الرضا عُلَبَاكُم و تصريحه في سائر كتبه بأنّها مروبية عنه عَلَيَكُم كيف يجترى، على الاعتراض عليها ؟ ولعلّه ظن في سائر كتبه بأنّها بعض كلامه ، فما لايوافق مذهبه يحمله على أنّه من كلام الفضل وبعتر ض عليه ، وفيه أيضاً مالايخفى .

قوله: إلى أن يصير في كلّ شيء أربعة أضعافه أقول: هذه العبارة غير موجودة في العيون ، وفيه أنّـه لايوافق شيئاً من الأخبار المختلفة الواردة في آخر وقت العصر، فا نّـه لم يرد في شيء من الأخبار أكثر من المثلين، ولعلّ فيه تصحيفاً، ولذا أسقطه في العيون.

توله: ولأن في وقت رفع اليدين أقول: لعل المعنى أن في وقت ذكر الله تعالى يناسب التضرع والابتهال ، خصوصاً في وقت هذا الذكر المخصوص لأنه وقت إحضار النية وإقبال القلب فيكون التضرع والابتهال أنسب ، ولما كان هذا الوجه إنها يناسب تكبيرة الاستفتاح ذكر لاطراده في سائر التكبيرات وجها آخر على مافي العلل ، ولعل التضرع والابتهال في رفع اليدين إنما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالله و نفيه عما سواه وأنه تعالى لايدرك بالأخماس و الحواس الظاهرة والباطنة ، كماسيأتي في علل الصلاة .

قوله عَلَيَكُ ؛ فجعلت السنّة مثلي الفريضة قال الوالد العلاّمة رحمالله ؛ لأنَّ الغالب في أحوال الناس أنّهم لايمكنهم لتشبّثهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة ، فلمّاصار ب النافلة مثلي الفريضة أمكن تحصيل ثلث المجموع وهويساوي عدد الفريضة .

قوله عَلَيْكُ ؛ ولم تقصّر لمكان الخطبتين الأظهر أنّه لايختس بالوجه الأخير، بل الغرض دفع توهّم أنّها صلاة مقصورة كصلاة السفر، و ذلك لأن الخطبتين فيهابمنزلةالركعتين فليست بمقصورة ، أوالغرض بيان عدم جواز إيقاعها في السفر بتوهّم

<sup>(</sup>١) المدثر: ٣.

أنَّها صلاة مقصورة ، إذالخطبة من شرائطهافلايتحقَّق بدونها ، ومعها ليست بمقصورة لأ نَّها بمنزلةالركعتين ، ويمكن أن يقرأ (لِم ) بكسراللهم استفهاماًأي إنَّما تقصّر العيدلمكان خطبتيه .

قوله عَلَيْكُ ؛ والمنفعة أقول ؛ كأنّها معطوفة على الأهوال ، ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال ؛ وبعد ذلك في نسخ العلل زيادة ليست في العيون ، وهي هذه ؛ ولا يكون الصائر في الصلاة منفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن يؤمُّ الناس في غيريوم الجمعة . ولعلّه لإ غلاقه وعدم وضوح معناه أسقطه عن العيون ، ويمكن توجيهه بوجوه .

الاول: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بين حالة الصلاة وغيرها فيكون تقدير الكلام: أنه لا يكون الصائر في الصلاة أي المتلبس بها منفصلاً عنها في غيريوم الجمعة ، وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأنه كالداخل في الصلاة لاشتر اطكثير من أحكام الصلاة فيها وكونها عوضاً عن الركعتين ، وليس بداخل حقيقة فيها ، وليس فاعل غير الصلاة يؤم الناس في غيريوم الجمعة ويوم الجمعة كذلك ، لأن الإمام في الخطبة يؤم الناس من حيث يلزمهم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه كالاستماع لقراءته حال الصلاة وليست الخطبة بصلاة ححقيقة ، فالباء في قوله : بفاعل زائدة والضمير في غيره راجع إلى الصلاة بتأويل الفعل .

اثنانى: أن يرجع المعنى إلى الأو لويوجه العبارة بوجه آخر بأن يكون وليس بفاعل ، عطف تفسير لقوله: منفصلاً ، ويكون قوله: وغيره حالاً للصائر ، وقوله: «ميّن يؤمّ »صفة لغيره ، أوحالاً أخرى للصائر ، وحاصل المعنى : أن الصائر في الصلاة الدي يكون غير إمام المجمعة ويؤم الناس في غيريوم الجمعة لايكون منفصلاً عن الصلاة ، غير فاعل لها بخلاف يوم الجمعة ، فإ نه كذلك في حال الخطبة ، وليس في هذا الوجه شيء من التكلّفين السابقين .

الثالث: أن يكون تمسن يؤم خبر كان وقوله: "منفصلاً "وقوله: "ليس بفاءل غيره" حالين للصائر، فيكون لبيان علّة أخرى للخطبة، والحاصل أنه إنها جعلت الخطبة لثلاً يكون الصائر في صلاة الجمعة حال كونه منفصلاً ممتاذاً عن سائر الأعملة، ولا يفعلها

غيره ممّن يؤمّ الناس فيغير الجمعة ، إذ يشترط في الخطبة العلم بما يعظ الناس ويأمرهم بموالعمل بها ، ولايشترك ذلك في سائر الأعمّة ، وهذا وجه قريب ، وإن كان فيه بعد ما لفظاً ، بل الأظهر عندي أنّه كان في الأصل : •ليكون أي إنّما جعلت الخطبة ليكون الإمام في تلك الصلاة منفصلاً ممتاذ أو لا يفعل تلك الصلاة غيره من أعمّة الصلوات في سائر الأيّام . وفي هذا الوجه وفي قوله : فأداد أن يكون للأمير إشعار بأن هذه الصلاة إنّما يفعلها الأمراء أو المنصوبون من قبل الإمام عَلَيْكُلُى .

الرابع: أن يكون قوله: ممّن يؤمُّ متعلّقاً بقوله: منفصلاً ، ويكون قوله: وليس بفاعل غيره تفسيراً لقوله: منفصلاً ، ويكون حاصل الكلام: أنّه إنّها جعلت الخطبة لئلاّيكون المصلّي في يوم الجمعة منفصلاً عن المصلّي في غيره بأن يكون صلاته ركعتين ، فإ نّها مع الخطبتين بمنزلة أربع ركعات .

قوله: والخطبتان في الجمعة و العيدين بعد الصلاة أقول: لم يذهب إلى هذا القول فيما علمنا أحد من علمائنا غيره في هذين الكتابين ، وسيأتي القول في ذلك في بابه. قوله: فوجبت الجمعة على من هوعلى نصف البريد في مناسبة هذاالأ صل الحكم خفاء ، ولعله أمبني على مالايصل إليه علمنا من المناسبات الواقعية ، ويمكن أن يقال: للساكان الغالب في المسافرين الركبان ، و القوافل المحملة المثقلة إنها تقطع في بياض الأيام القصار ثمانية فراسخ والتكليف بحضور صلاة الجمعة يتعلق بالركبان والمشاة ، والغالب فيهم المشاة ، والماشي يسير غالباً نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ماجعل للمسافر ؛ أوأن ليوم الجمعة أعمالاً أخرى غيرالصلاة فجعل نصفه للصلاة ونصفه لسائر الأعمال ، فلووجب عليهم المسير أكثر من فرسخين لم يتيسترله سائر الأعمال والله يعلم .

قوله: ليلقى ربّه طاهر الجسد أي لايصير جسده كثيفاً من تراب القبر و غيره والمراد بملاقات الربّ ملاقات ملائكته ورحته. قوله: لأن هذه الأشياء كلّها ملبّسة ، لعل المعنى أنّه لمنّا كان غالب المماسّة فيهاهكذا فلذا رفع الغسلمن رأس ، فلايتوهنّم منه وجوب الغسل بمس ما تحلّه الحياة منها. قوله عَلَيْكُ : يرى الكسوف أي آثاره من ضوء الشمس والقمر .

قوله عَلَيْكُمُ : فلمنا تغيرت العلة أي المناسبلهذه العلّة الداليّة على نزول العذاب زيادة تضرّع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها . قوله : لأن أو ل شهور السنة علّة للتقييد بسنة الأكل . قوله : لأنّه يكون في ركعتين اننا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت .

قوله: فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط، وإلّا فالمجموع أزيد بعدد مازيد فيها ويقال: راض الفرس رياضاً ورياضة: ذلّله فهورائض. قوله: وفيه فرقاً ي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن.

قوله عَلَيَكُ ؛ وفيه نبسى، عَلى عَلَيْكُ لعل النبو قوالوحي كان في شهر رمضان ، والرسالة والأمر بالتبليغ كان في شهر رجب .

قوله عَلَيْكُمْ : لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل التعليل مبني على أن وقت القضاء هوما بين الرمضانين ، إذلا يجوزله التأخير اختياراً عنه ، فلما كان فيما بين ذلك معدوراً سهّل الشعليه ، وقبل منه الفداء ، ولم يكن الله ليجمع عليه العوض والمعوض ، فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لا تتقال فرضه إلى شيء آخر . قوله : لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيّام كذا في العيون ؛ وفي العلل : ثلاثة أيّام ، وعلى التقدير بن يشكل فهمه ، أمّا على الأوّل فيمكن توجيهه بوجهين : الأوّل أن يقال : العرض غير مختص بعمل الأسبوع بل يعرض عمل مام من من الشهر في كل خميس ، وإذا لم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلمة ، وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون الخميس الأوّل الحادي و العشرين ، و الخميس الثاني الثامن و العشرين ؛ الثالث أن يكون الخميس الثاني التاسع والعشرين ؛ الثالث أن يكون الخميس الثاني التاسم والعشرين ؛ الثالث أن يكون الخميس الثاني الشهر الما الشهر الما ولا أوّل الحتمالان الأوّل الأوّل الأوّل الحتمالان الأوّل الأمال الشهر المناهم معلوم فيهما ، الاحتمالان الأوّل الأوّل الذكر ، فنقول : دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما ، أكثر كالثاني فلذاخصة بالذكر ، فنقول : دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما ، فأمّا بعده فعايدخل في عرض الخميس الأوّل منه ومان يوم وبعض يوم ، ويدخل في أمّا بعده فعايد في عملوم فيهما ، فيقما ، ويدخل في ما ويدخل في أمّا بعده فعايد في عرض الخميس الأوّل منه يومان أي يوم وبعض يوم ، ويدخل في فأمّا بعده فعايد في عرض وعرم ، ويدخل في فيما ،

الثاني زائداً على هذا ثمانية أيّام أي سبعة أيّام و بعض يوم ، فبعض الخميس الأوّل حسب من اليومين وبعضه من الثمانية ؛ فالمراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية أيّام أي زائداً على ماسياتي من اليومين ، وعلى ماهو المعلوم دخوله فيهما من العشرين ؛ على أنّه يحتمل أن يكون المعروض في الخميس عمل العشر فلا يحتاج إلى إضافة العشرين ، ويمكن أن يقال : أخذ في الخميس الأوّل أكثر محتملاته وفي الخميس الثاني أقل محتملاته استظهاداً وتأكيداً إذعلى ماقر رنا أكثر عتملات الخميس الأوّل أن يدخل فيه عرض عمل يومين من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين ، و أقل محتملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية بأن يكون الأوّل في الحادي والعشرين وعلى هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفات .

الثاني أن يكون المعروض في الخميس عمل الأسبوع فقط ، لكن ملّسا خص كلّ عشر بسوم يوم كان الأنسب أن يكون ما يعرض في خميس العشر الآخر أكثر استيعاباً لأ يّسامه ، فإ ذا عرض في الخميس الأول فماهومن احتماليه أكثر استيعاباً هوأن يشمل يومين منه كما مر "بيانه ، وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية أيّسام من ذلك العشر على كل احتمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم ؛ و أمّا على الثاني فيمكن توجيهه أيضاً بوجهين : الأول أنّه إذا لزمه صوم الخميس الثاني ففي بعض الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطاً صوم خميسين ، كما ورد في أخبارا خرفيعرض علمه في ثلاثة أيّسام وهوصائم في بعض الأحيان (١) بخلاف ما إذا كان المستحب صوم الخميس الأول من العشر الآخر في يومين و هوصائم.

الثاني أن يكون المقصود من السؤال بيان علّة جعل الخميس الثاني بعدالأربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الأخير ، و سواء كان الخميس الأول من العشر الأخير أو الثاني منه ، فالمراد بالجواب أنّه إنّما جعل هذا الخميس بعد الأربعاء لأن يعرض فيه صوم ثلاثة أيّام في هذا الشهر ، مع أنّه يكون في يوم العرض صائماً أيضاً ، وعلى التقادير لا يخلو من تكلّف .

قوله عَلَيْنَكُمُ : واستخفُّ بالإيمانأي بأعماله ، والمرادهنا الصوم وسائر ماتلزم فيه

<sup>(</sup>١) في نسخة ، الإيام .

الكفَّارة ، و يحتمل أن يكون بفتح الهمزة بناءاً على إطلاق اليمين على النذر و أنَّ كفَّارته كذلك ·

قوله ﷺ؛ لعلَّة الوفادة الوفد؛ القوم يجتمعون ويردون البلاد، الواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء بالزيادة، والاسترفاد والانتجاع، يقال؛ وفديفدوفادة.

قوله: ثابتاً ذلك عليه دائماً أي في مدَّة مديدة ذائداً على أذمنة سائر الطاعات. قوله عَلَيْنَكُمُ: ولأن يجبعلى الناس الهدي لعلّه مبنى على أن هدي التمتعجبر اللانسك؛ فيكون قوله: والكفّارة عطف تفسير.

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

## 🕸 ( ماور د من ذلك برواية ابن سنان ) 🖈

العبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن على بن سنان أن أبا الحسن على بن موسى المبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن على بن سنان أن أبا الحسن على بن موسى الرضا على كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه : جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبادك و تعالى لم يحل شيئاً ولم يحر مه لعلة أكثر من التعبّد لعباده بذلك ، قد ضل من قال ذلك ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيناً لا نّه لو كان كذلك لكان جاءزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرام و تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلّها ، والإ نكارله ولرسله وكتبه و الجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الا مودالتي فيها فساد التدبير وفناء الخلق ، إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد لاغيره ، فكان كما أبطل الله عز وجل به قول من قال ذلك إنّا وجدنا كل مأ الحل ألله تبادك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم المعادا جاء المناء والهلاك ، ثم وأيناه تبادك وتعالى قد أحل بعض ماحرام في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير

إذا اضطر إليه المضطر"، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت ، فكيف دل الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان ، وحرام ماحرام لما فيه من المصلحة للأبدان ، وحرام ماحرام لما فيه من الفساد ، وكذلك وصف في كتابه وأدات عنه رسله و حججه كما قال أبوعبدالله في المحلال لو يعلم العباد كيف كان بدؤ الخلق ما اختلف اثنان . و قوله في المحلال وحراماً . المس بين المحلال و الحرام إلا شيء يسير ، يحوله من شيء إلى شيء في صير حلالاً وحراماً . «ص١٩٧»

بيان: قوله: بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه هذا كلام الصدوق ولما فرق في كتاب العلل هذه العلل الواردة في هذا الخبر على الأبواب المناسبة لها ذكر صدر الخبر وأشار إلى أن ما فرقه كلها من تتمة هذا الخبر، ولعله أسقط هذا تما رواه في العيون اختصاراً أولم يكن هذا في بعض ما أورده هناك من الأسانيد. قوله عَلَيْنَا : فكان كما أبطل الله خبره، أي فكان كما أبطل الله خبره، أي يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صريح الآيات الدالة على أن الأحكام الشرعية معللة بالحكم الكاملة، ويحتمل أن يكون إنا وجدنا استينافاً.

قوله عَلَيْكُمُ : كيف كان بدؤالخلق أي لأي علّة خلقهم و لأي حكمة كلّفهم لم يختلفوا في أمثال تلك المسائل المتعلّقة بذلك . قوله عَلَيْكُمُ : يحوله من شيء إلى شيء أي اختلاف الأحوال و الأوقات و الأزمان يوجب تغيّر الحكم لتبدّل الحكمة كحرمة الميتة في حال الاختيار وحليّتها في حال الاضطرار ، و كحرمة الأجنبيّة بدون الصيغة وحليّتها معها فظهر أن دقائق الحكم مرعيّة في كلّ حكم من الأحكام .

٢ ـ ن : ماجيلويه ، عن عمّه ، عن عمّان علي الكوفي ، عن عمّل بن سنان ؛ و حد ثنا على بن أحد السناني ، و على بن عبدالله الوراق ، والحسين بن إبراهيم بن أحدبن هشام المكتّب دضي الله عنهم ، قالوا : حد ثنا على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن عمّل بن إسماعيل ، عن على بن العبّاس قال : حد ثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن عمّل بن سنان ؛ و حد ثنا على بن أحد بن أبي عبدالله البرقي ، و على بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ، و أبوجعفر عمّل بن موسى البرقي البرقي .

بالري رضي الله عنهم ، قالوا حدّ ثنا عمل بن على ماجيلويه ، عن أحدبن على بن خالد ، عن أبيه ، عن على بن سنان أن أباالحسن على بن موسى الرضا عَلَيْكُ كتب إليه في جواب مسائله : علَّة غسل الجنابة النظافة و تطهير الإنسان نفسه ممَّا أصابه من أذاه ، وتطهر سائر جسده لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهر جسده كله، وعلّةالتخفيف فيالبول والغائط لأنهأكثر وأدوم منالجنابة فرضيفيه بالوضوء لكثرته و مشقَّته و مجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة ، و الجنابة لاتكون إلَّا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأ نفسهم ، وعلَّه غسلالعيد والجمعة و غيرذلك منالاً غسال ملا فيه من تعظيم العبد ربُّه ، واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنوبه ، و ليكون لهم يموم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عز ُّوجلُّ ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، و زيادة في النوافل و العبادة ، و ليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ، و علَّة غسل الميَّت أنَّه يغسَّل لأ نَّه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه ، وماأصابه من صنوف علله لأ نَّه يلقي الملائكة ويباشر أهل الآخرة ، فيستحبُّ إذاورد على الله و لقى أهل الطهارة و يماسُّونه و يماسُّهم أن يكون طاهراً ، نظيفاً ، موجَّماً به إلى الله عزُّ وجلَّ ليطلب به ويشفع له ؛ وعلَّة ا ُخرىأنَّـه يخرج منه الأذى(١) الدني منه خلق فيجنب فيكون غسله له ؛ وعلَّة اغتسال من غسَّله أومسَّه فظاهرة لما أصابه من نضح الميَّت لأنَّ الميِّت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفة فلذلك يتطهر منه و يطهر .

وعلّة الوضوء الّتي من أجلها صارغسل الوجه و الذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عز وجل ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين .

فغسل الوجه للسجود والخضوع ، وغسل البدين ليقلّبهما ويرغب بهما ويرهب و يتبتّل ، ومسح الرأس و القدمين لأنّهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل مافي الوجه والذراعين .

<sup>(</sup>١) في المعدر : المني (الاذي خ ل) . ٢

وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقرا، وتحصين أموال الأغنيا، لأن الله تبارك وتعالى كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة و البلوى ،كما قال عز وجل : « لتبلون في أموالكم باخراج الزكاة (١٠ وفي أنفسكم "بتوطين الأنفس على الصبر، معما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل ، والطمع في الزيادة ، معما فيه من الرحة والرأفة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقرا، والمعونة لهم على أمر الدين ، وهم عظة لأهل الغنى ، وعبرة لهم ليستدلّوا على فقر الآخرة بهم و مالهم من الحث في ذلك على الشكر لله عز وجل من أداء الزكاة (١) والصدقات وصلة الأرحام المخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كنيرة من أداء الزكاة (١) والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف .

وعلّة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائباً ممّا مضى، مستأنفاً لما يستقبل، و ما فيه من استخراج الأموال و تعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللّذ أت، والتقر ب بالعبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل ، شاخصاً في الحر والبرد والخوف والأمن، دائباً في ذلك دائماً، والاستكانة والذل ، شاخصاً في الحر والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل ومنه ترك قساوة وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل ومنه ترك قساوة القلب و جسادة الأنفس ونسيان الذكر و انقطاع الرجاء والأمل، و تجديد الحقوق وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة من في شرق الأرض وغربها، ومن في البر والبحر عمن يحج ومن لا يحج ومن لا يحج من المكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم.

و علمة فرض الحج مرّة واحدة لأن الله عزا و جل وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد، ثم رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم.

<sup>(</sup>١) في المصدر : «لتبلون في اموالكم وإنفسكم» في اموالكم باخراج الزكاة اه. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: في أداء الزكاة . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر · شاخصاً اليه في المعر ، م

وعلّة وضع البيت وسط الأرض أنّه الموضع الّذي من تحته دحيت الأرض، و كلّ ريح تهب في الدنيا فإنّها تخرج من تحت الركن الشامي، وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض، لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب في ذلك سواه ؛ وسمّيت مكّة مكّة لأنّ الناس كانوا يمكّون فيها، وكان يقال لمن قصدها: قدمكًا، و ذلك قول الله عز وجل في ها كان صلاتهم عند البيت إلّا مكاء وتصدية في فالمكاء: الصفير، والتصدية:

وعلّة الطواف بالبيت أن الله عز وجل قال للملائكة: "إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماه ، فرد واعلى الله عز وجل هذا الجواب فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا ، فأحب الله عز وجل أن يتعبّد بمثل ذلك العباد فوضع في السماه الرابعة بيتاً بحذاه العرش يسمسى الضراح ، ثم وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمل المعمور ، ثم وضع هذا البيت بحذاه البيت المعمور ، ثم أمر بيتاً يسمل فطاف به فتاب الله عز وجل عليه فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة .

و علّة استلام الحجر أن الله تبارك و تعالى لمّا أخذ ميثاق بني آدم التقمه الحجر فمن ثم كلّف الناس تعاهد ذلك الميثاق ؛ و من ثم يقال عند الحجر : أمانتي أد يتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ؛ ومنه قول سلمان رحم الله : ليجيئن الحجريوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة .

و العلَّة الَّـتي من أجلها سمِّيت منى منىأن جبرئيل عَلَيَّكُ قال هناك لا براهيم عليه السَّه مكان على ربَّك ماشئت ، فتمنَّى إبراهيم عَلَيَّكُ في نفسه أن يجعلالله مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداءاً له فأعطى مناه .

وعلّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً عسماراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع مافيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.

وحرٌّ م قتل النفس لعلَّة فساد الخلق في تحليله لوأحلٌّ وفنائهم وفساد التدبير .

وحر م الله عز وجل عقوق الوالدين لمافيه من الخروج عن التوقير ('الطاعة الله عز وجل، والتوقير للوالدين ، وتجنب كفر النعمة ، وإبطال الشكر وما يدعومن ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه ، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما ، وقطع الأرحام ، والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة ترك الولد بر هما .

وحرّ م الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس ، وذهاب الأنساب ، وترك التربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وماأشبه ذلك من وجوه الفساد .

وحر م أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أو ل ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقداً على قتله إذ اليتيم غير مستغن ، ولا محتمل لنفسه ، ولا عليم بشأنه ، ولا الهمن يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ؛ فإ ذا أكل ماله فكأنه قدقتله وصيّره إلى الفقر والفاقة ، مع ما خو فالله تعالى وجعل من العقوبة في قوله عز وجل " ولي خش الدين لو تركو امن خلفهم ذريّية ضعافاً خافواعليهم فليتتقواالله وكقول أبي جعفر على أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنّيا ، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم (١) واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه ، لما وعدالله تعالى فيه من العقوبة ، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا .

وحرّ م الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل ، والأ تمدّ العادلة عَالَيْكُل ، وترك نصرتهم على الأعداء ، والعقوبة لهم على إنكارها دعوا إليه من الإقرار بالربوبيدة وإظهار العدل وترك الجوروإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل ، وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغره من الفساد .

وحر م التعر ب بعدالهجرة للرجوع عن الدين ، وترك المؤازرة للا نبياء والحجج عليهم السلام ، ومافي ذلك من الفساد ، وإبطال حق كل ذي حق لالعلة سكنى البدو ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : التوفيق.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: استبقاء اليتيم. م .

وكذلك لوعرف الرجل الدين كاملةً لم يجزله مساكنة أهل الجهل ، والخوف عليهلاً نَّـه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك .

وحر ما أهل به لغيرالله عز وجل للذي أوجب الله عز وجل على خلقه من الإقراربه ، وذكر اسمه على الذبائح المحللة ، ولئلا يسوى بين ماتق به إليه ، وبين ماجعل عبادة للشياطين والأوثان ، لأن في تسمية الله عز وجل الإقرار بربويبته وتوحيده ، وما في الإهلال لغيرالله من الشرك به والتقر به إلى غيره ، أيكون ذكر الله تعالى و تسميته على الذبيحة فرقاً بين ماأحل الله وبين ماحر م الله ؛ وحر م سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وماحر م كما قال أبي عَليَكُن ؛ كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، وكلما كانت له قانصة من الطير فحلال . وعلة أخرى يفرق بين ما أحل من الطير وماحر م قوله عَليَكُن ؛ كل ما دف ، ولاتأكل ماصف .

وحرّم الأرنب لأنها بمنزلة السنّور ولها مخاليب كمخاليب السنّور وسباع الوحش فجرت مجراها ، مع قدرها في نفسها ، ومايكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنّها مسخ .

وعلّة تحريم الربا إنّما نهى الله عنه لما قيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما ، وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع ؛ فحظر الله على قرال العلّة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوّف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشد ؛ (١) فلهذه العلّة حرّم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يداً بيد .

وعلّة تحريم الربا بعدالبيّنة لمافيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم وهي كبيرة بعدالبيان وتحريم الله ا، ولم يكنذلك منه إلّا استخفاف بالمحرّم للحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر .

<sup>(</sup>١) في بعض النسيخ: رشده . م

وعلّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض من صنائع المعروف ؛ ولما في ذلك من الفساد والمظلم وفناء الأموال .

وحرّم الخنزير لأنّه مشوّه ، جعله الله عزّوجل عظة للخلق وعبرة وتخويفاً ودليلاً على مامسخ على خلقته ، ولأن غذاء أقدر الأقدار مع علل كثيرة ؛ وكذلك حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير ، وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلاً على مامسخ على خلقته وصورته ، وجعل فيه شيئاً من الإنسان (١) ليدل على أنّه من الخلق المغضوب عليه .

وحرَّ مت الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الآفة ، ولما أراد الله عزَّ وجلَّ أن يجعل التسمية سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام .

وحرّ مالله عزّ وجلَّ الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان ، ولأ نمه يورث الماء الأصفر ، و يبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيَّى الخلق ، ويورث القسوة للقلب ، وقلّة الرأفة والرحة حتَّى لايؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه .

وحرَّم الطحال لما فيه من الدم ، ولأن علّته وعلّة الدم و الميتة واحدة ، لا تله يجري مجراها في الفساد .

وعلّة المهرووجوبه على الرجال ولايجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجلمؤونة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها ، و الرجل مشتر ، ولايكون البيع إلا بثمن ، ولاالشراء بغيرإعطاء الثمن ؛ مع أن النساء محظورات عن التعامل والمجيء (١٦) مع علل كثيرة .

وعلّة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوّج أدبع نسوة كان الولد منسوباً إليه، والمرأة لوكان لها ذوجان أوأكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذهم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواديث والمعارف.

<sup>(</sup>١) في المصدر : شبها من الإنسان . م

<sup>(</sup>٢) في نسخة : المتجر

وعلّة تزويج العبد اننتين لاأكثرمنه لأنّه نصف رجل حرّ في الطلاق والنكاح ، لا يملك نفسه ولاله مال إنّما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقاً بينه و بين الحرّ ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .

وعلّة الطلاق ثلاثاً لمافيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث، أوسكون غضب إنكان، وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء و زجراً لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغى من معصية زوجها.

وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلاتحلّ له أبداً عقوبةً لتُلاّ يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في أمره ، متيقّطاً معتبراً ، وليكون يأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات .

وعلَّة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطاً لكمال الفرائمن ؛ وكذلك في الفرق في العد ّة للمتوفّى (١)عنها زوجها .

وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، و في كتاب الله عز وجلّ: اثنان ذواعدل منكم مسلمين ، أو آخران من غير كم كافرين ، و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم .

والعلّة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن لأنّ فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفةً مغلّظةً ، لمافيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث .

و علّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز و جل : « يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور ، مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز و جل : «ادعوهم لا باتهم هو أقسط عندالله » وقول النبي كَلَيْنَ الله أنت ومالك لأبيك ، وليست الوالدة كذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة : المتوفى .

لا تأخذ من ماله إلَّا با ذنه ، أو بإذن الأب لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولاتؤخذ المرأة بنفقة ولدما .

والعلّة فيأنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّ عي واليمين على المدّ عى عليه ماخلا الدملاً ننّ المدّ عى عليه جاحد ، ولايمكن إقامة البيّنة على المحودلاً ننه مجهول ؛ وصارت البيّنة في الدم على المدّ عى عليه واليمين على المدّ عي لا ننه حوط يحتاط به المسلمون لثلاّ يبطل دم امرى، مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة عليه لأنّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل .

و أمّا علّه القسامة أنجعلت خمسين رجلاً فلما في ذلك من التعليظ والتشديد والاحتياط لئلاً بهدر دم امرى، مسلم .

وعلّة قطع اليمين من السارقُ لأنّه يباشر الأشياء غالباً بيمينه وهي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالاً و عبرةً للخلق لثلاً يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر مايباشر السرقة بيميته.

و حرّ م غصب الأموال وأخذها من غير حكّها لمافيه من أنواع الفساد ، والفساد عرّ م لمافيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد .

و حرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال و قتل الأنفس لوكانت مباحة ، و لما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد ، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب ، واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد .

و علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به فجعلالضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات .

و علّة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد، وقطع النسل، و ذهاب النسب ؛ وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب حد المفتري .

و علَّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني و الزانية لاستخفافهما و قلَّة مبالاتهما بالضرب حتَّى كأنّهما مطلق الهما ذلك الشيء؛ وعلَّة أخرى أنّ المستخفّ بالله وبالحدّ كافرُ فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر .

وعلّة تحريم الذكر ان للذاكران ، والإناث للإناث لمركب في الإناث ، وماطبع عليه الذكران ، و لما في إتيان الذكر ان الذكران والإناث للإناث من انقطاع النسل و فساد التدبير وخراب الدنيا .

و أحل الله تعالى البقر والغنم و الإبل لكثرتها و إمكان وجودها ، و تحليل بقرالوحش و غيرها من أصناف مايؤكل من الوحش المحلّلة لأن عذا ها غير مكروه ولا محرّم ، ولاهي مضرّة بعضها ببعض ، ولامضرّة بالإنس ، ولا في خلقها تشويه .

وكره أكل لحومالبغال والحمير الأهليّة لحاجة الناس إلىظهورها واستعمالها والخوف من قلّتها ، لالقذر خلقها ولاقذر غذائها .

وحر م النظر إلى شعور النساء المحجوب بالأ زواج و إلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال ، وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل (١) و كذلك ما أشبه الشعور ، إلّا اللّذي قال الله عز وجل : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبر جات ، أي غير الجلباب ، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .

و علمة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزو جت أخذت ، والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال .

وعلَّة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ماتعطى الأنثى لأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج، فوفّر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجلَّ: «الرجال قوّ امون على النساء بمافضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».

وعلّة المرأة أنّها لاترث من العقاد شيئاً إلّا قيمة الطوب و النقض لأن العقاد لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة و يجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالدكذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، و المرأة يمكن الاستبدال بها ؛ فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام «ص٢٤٧-٢٤٧»

<sup>(</sup>١) في نسخة : ولايحمد .

توضيح : قوله عَلَيَّكُ : لأنَّه أكثر الضمير راجع إلى كلِّ واحد من البول و الغائط . وقوله : وأدوم عطف تفسيرلقوله : أكثر . قوله عَلَيَّكُ : ومشقَّته لأنَّه اشتغال بفعل لا استلذاذ فيه .

قوله ﷺ: والإكراه لأنفسهم أي بإرادتهم ، كأنَّ المريد لشيء يكره نفسه عليه ، والأظهر أنَّه تصحيف « ولاإكراه » . ثمَّ اعلم أنَّ الاختيار في الجنابة مبني على الغالب، إذالاحتلام يقع بغير اختيار .

قوله : لما فيه من تعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل . قوله عَلَيَا الله عَلَيَا الله عَلَيَا الله و فيها .

قوله عَلَيْكُم : ليطلب به أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه و تشييعه و دفنه ، ويؤيده ما في العلل : ليطلب وجهه أي وجهالله ورضاه ، وفي بعض نسخ العيون : ليطالب فيه ؛ فيكون قوله : ويشفع له عطفاً تفسيريّاً له .

قوله عَلَيَكُمُ : لأ نتهما ظاهر ان مكشوفان علَّه لأ صل المسح ؛ وقوله : وليس فيهما علَّه للاكتفاء به بدون الغسل .

قوله عَلَيْكُ : وتحصين أموال الأغنياء أي حفظها من الضياع ، فإن أداه الزكاة يوجب عدم تلفها وضياعها . قوله عَلَيْكُ : والحث لهم أي للأغنياء على المواساة بإعطاء أصل الزكاة ، أولأن إعطاء الزكاة يوجب تزكية النفس عن البخل ، و هذا أنسب بلفظ المواساة ، إذهي المساهمة ، والمساواة في المال بأن يعطي الفقراء مثل ما يأخذ لنفسه . قوله عليه السلام : من الحث في ذلك أي في الاستدلال والعبرة . قوله عَليَتُكُ : في أهور كثيرة متعلق بقوله : الشكر لله أو بمقد ر ، أي تحصل تلك الفضائل في أمور كثيرة .

قوله ﷺ؛ ومنه متعلّق بالرهبة ،كما أنّ إلى الله متعلّق بالرغبة قوله ﷺ؛ وتجديد الحقوق عطف على الترك كما أنّ ما قبله معطوف علىمدخوله.

قوله عَلَيْكُ : وعلّة وضع البيت وسطالاً رضاً يقال : إنّه وضع وسط الأرض ؟ لأن الأرض دحيت من تجته إلى أطراف الأرض فلذا يقال : إنّه الوسط ؛ أو المراد

بالوسط وسط المعمورة تقريباً لكون بعض العمارة في العرض الجنوبي أيضاً ، ويحتمل على بعدأن يكون الوسط بمعنى الأشرف وعلى الاحتمال الأول يمكن أن يكون هبوب الريح أيضاً علّه أخرى لكونه وسطاً . قوله عَلَيَّكُ : كانوا يمكّون فيها هذا لايساعده الاشتفاق إلّا أن يقال : كانأصل مكّة مكوة فصارت بكثرة الاستعمال هكذا ؛ أو يقال : كان أصل المكاه المك فقلبت الكاف الثانية من باب أمليت و أمللت ؛ أو يقال : إن يبان ذلك ليس لبيان مبده الاشتقاق ، بل لبيان أن الدين كان ذلك فعالهم أهلكهم ونقصهم ، يقال مكّه : أهلكه و نقصه ؛ ويمكن أن يكون مبنياً على الاشتقاق الكبير .

قوله عَلَيَكُمُ : ليعلم فيه لفّ ونشر ، فإنّ العلم بحال أهل الفقر في الدنيا علّة لكونه واعظاً ، والعلم بحال أهل الفقر في الآخرة علّة لكونه دليلاً .

قوله ﷺ: من قتل الأنفس أي للتغاير . قوله ﷺ: والعقوبة لهم لعلّها معطوفة على نصرتهم أو على الأعداء أو إلى الرسول على نصرتهم أو على المعلوم أو على المجهول .

قوله عَلَيَّكُمُ : و كذلك لوعرف الرجل أي أن التعر ب بعد الهجرة إنها يحرم لتضمّنه تركنصرة الأنبياء والحجج فالنيك ، وترك الحقوق اللازمة بين المسلمين والرجوع إلى الجهل لا لخصوص كونه في الأصل من أهل البادية ، إذ يحرم على من كمل علمه من غيرا هل البادية أيضا أن يساكنهم لتلك العلّة . أو المعنى : أنّه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمن علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى والبلاد أيضاً . وفي العلل : ولذلك وهو أظهر . قوله عَلَيْكُ : والخوف عليه كأنّه معطوف على الجهل ، أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال وترك الحق ؛ ويحنمل أن يكون معطوفاً على ذلك إذا كان لذلك ، وعلى التقديرين المراد عدم جوازمساكنة من يخاف عليه في مجالستهم أو الموقوع في المحر مات .

قوله عَلَيَكُمُ : فجعل الله عز وجل المفعول الثاني لجعل قوله : كل ذي ناب أي لمنا كانت العلّة في حرمتها أكلها اللّحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما

<sup>(</sup>١) في نسخة : من مجالستهم .

يدل عليه من الناب والمخلب. و قوله: و علّة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطراداً ويكون المراد بالعلّة القاعدة ؛ و يحتمل أن يكون الصفيف أيضاً من علامات الجلادة و السبعيّة ، ولا يبعد أن يكون «وعلّة أخرى » كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه عَلَيْكُم بقرينة تغيير الأسلوب، و أمّا عدم القانصة فمن لواذم سباع الطير غالباً.

قوله غَلِيَكُمُ : وكس أي نقس . قوله غَلِيَكُمُ : على المشتري متعلّق بالبيع . وقوله عليه السلام : على البائع متعلّق بالشراء على اللّف والنشر . قوله عَلَيَكُمُ : بالحرام المحر م أي المبيّن حرمته .

قوله ﷺ؛ ولما أرادالله للله الميتة نوعين ؛ الأوّل أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها ، ويورث أكلها فساد الأبدان والآفة ؛ و الثاني أن يكون ترك التسمية أوالاستقبال فقوله : لما أرادالله لهذا الفرد منها أي العلّة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لاأبدانهم .

قوله عَلَيْكُمُ : احتياطاً لكمال الفرائضاًي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم تنصّف الطلاق فا منّا أن يؤخذ واحد أوائنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط .

قوله عَلَيَكُمُ ؛ ولاتؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق . قوله عليه السلام : لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أومن العضو الدي يناسب وطي الرجال لهن ".

وقال في النهاية: الجلباب الإزار والرداء؛ وقيل: الملحفة؛ وقيل: هو كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها؛ وقيل: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى . وقد ورد في الأخبار المعتبرة أنّها تضع من الثياب الجلباب ، و هذا الخبر يدلّ على أنّه لاتضعه ، ولعل لفظ «غير» زيد من النسّاخ كماهوفي بعض النسخ ؛ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهن معن كشفه إذ قد فسّر بالقميص أيضاً .

قوله عَلَيْكُ : وعليه نفقتها لعلّ المراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت

والأُمَّ وإن كان فقيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاق العكس. و الطوب بالضمّ: الآجر، وسيأتي توضيح تلكالعلل في الأبواب المناسبة الها.

٣- ن: ابن المتوكّل، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن على بن سنان قال: سمعت أبالحسن على بن موسى بن جعفر على الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحلها إيساهم على إنكاد الله عز وجل ، والفرية عليه وعلى رسله ، و سائر ما يكون منهم من الفساد والقتل ، والقذف ، والزنا ، وقلة الاحتجاز من شيء من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام بحر م ، لا نه هيأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر ؛ فليجتنب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتولّنا و ينتحل مود تنا كل شراب مسكر فإ نه لاعصمة بيننا وبين شاربيها . « ص٢٤٨ ـ ٢٤٧ »

## ﴿ الفصل الثالث ﴾ ٥٤ في نوادر العلل ومتفرقاتها )ه

ا عن البنالمتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحد بن على بن جابر ، عن زينب بنت على خَلِيْكُ قالت : قالت فاطمة عليه في خطبتها في معنى فدك : لله فيكم عهد قد مه إليكم ، و بقية استخلفها عليكم ، كتاب الله بينة بسائره ، و آي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلّية ظواهره ، مديم للبرينة استماعه ، و قائد إلى الرضوان اتباعه ، و مؤد إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج الله المنيرة ، و عادمه الموهوبة ، و شرائعه عادمه المحر مة ، و فضائله المدو نة ، و جله الكافية ، و رخصه الموهوبة ، و شرائعه المكتوبة ، وبيناته الجالية ؛ ففرض الإيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تنزيها من الكبر والزكاة ذيادة في الرذق ، والصيام تثبيتاً للإخلاص ، و الحج تسلية للدين ، و العدل مسكاً للقلوب ، والطاعة نظاماً للملة ، والأمامة لمداً من الفرقة ، والجهاد عزاً الإسلام والصبر معونة على الاستيجاب ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية عن السخط ، (۱) وصلة الأرحام منماة للعدد ، و القصاص حقناً للدما، ، و الوفاء للندر

<sup>(</sup>١) في نسخة : من السخط .

تعرّضاً للمغفرة ، وتوفية المكاثيل والمواذين تغييراً للبخسة ، واجتناب قذف المحصنات حجباً عن اللّعنة ، واجتناب السرقة إيجاباً للعفّة ، و مجانبة أكل أموال اليتامى إجادة من الظلم ، و العدل في الأحكام إيناساً للرعيّة ؛ و حرّ م الله عزّ و جلّ الشرك إخلاصاً للربوبيّة ، فاتّقواالله حقّ تقاته فيما أمركم به ، وانتهوا عمّانهاكم عنه .

قال الصدوق رحمه الله : أخبر نا علي بن حاتم ، عن غل بن أسلم ، عن عبدالجليل الباقطاني ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن غل العلوي ، عن رجال من أهل بيته ، عن زينب بنت على ، عن فاطمة عليه المثله ؛ و أخبرني علي بن حاتم أيضاً عن غل بن أبي عميد ، عن غل بن عمارة ، عن غل بن إبراهيم المصري ، عن هارون بن يحيى الناشب ، عن عبيدالله بن موسى العبسي ، عن عبيدالله بن موسى المعمري ، عن حفس الأحر ، عن زيدبن على ، عن عتم ذينب بنت على ، عن فاطمة عليه المنظ ، وزاد بعضهم على بعض في الله ظ .

بيان : قولها : وبقيَّة أي من رحمته أقامها مقام نبيَّكم ؛ قولها : بصائره أي دلائله المبصرة الواضحة .

قولها عليه المارية استماعه أي مادام القرآن بينهم لاينزل عليهم العذاب، كماورد في الأخبار ؛ هذا إذا قرى، استماعه بالرفع ، وإذاقرى، بالنصب فالمعنى : أنّه يجب على الخلائق استماعه والعمل به إلى يوم القيامة ، أولايكر "ر بتكر"ر الاستماع ولا يخلق بكثرة التلاوة .

قولها: اتباعه بصيغة المصدرليناسب ماتقدّمه، أوالجمع ليوافق مابعده. وفي الفقيه: المنوّرة مكان المنيرة، والمحدودة مكان المحرّمة، والمندوبة مكان المدوّنة.

قولها: وشرائعها المكتوبة أي الواجبة أو المقررة . والجالية: الواضحة . قولها: تثبيتاً للإخلاص لأنّه أمر عدمي ليس فيه رياء . والسناء : الرفعة . قولها : مسكاً للقلوب أي يمسكها عن الخوف و القلق و الاضطراب أو عن الجود و الظلم .

قُولُها عَلَيْكِ ؛ والطاعة أي طاعة الله والنبيّ والإمام ، واللّم : الاجتماع . قولها

عليها السلام: معونة على الاستيجاب أي طلب إيجاب المطلوب والظفربه، و في بعض النسخ: الاستنجاب أيطلب نجابة النفس.

قولها عليها المنهاة المعدد أي إذا وصلهم أحبُّوه وأعانوه فيكثر عدَّد أتباعه وأحبَّاء بهم ، أويزيدالله أولاده وأحفاده ، وسيأتي شرح تمام الخطبة مفسّلاً في كتاب الفتن إنشاءالله تعالى .

Y = 3 : على بن حاتم ، عن أحد بن على العبدي ، عن الحسن بن إبر اهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبر اهيم الديري ، عن عبد الور "اق بن حاتم ، عن معمس بن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْ الله : جاءني جبر عيل فقال لي : ياأحد الإسلام عشرة أسهم وقد خاب من لاسهم له فيها : أو لها شهادة أن لا إله إلا الله وهي الكلمة ، والشانية الصلاة وهي الطهر ، والثالثة الزكاة وهي الفطرة ، والرابعة الصوم وهي الجنة ، والخامسة الحج وهي الشريعة ، والسادسة الجهاد وهو العز "، والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاء ، والثامنة النهي عن المنكر وهو الحجة ، والتاسعة الجماعة وهي الألفة ، والعاشرة الطاعة وهي العصمة .

قال: قال حبيبي جبر تيل: إنَّ مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة ، (١) الإيمان أصلها ، والصلّة عروقها ، والزكاة ماؤها ، والصوم سعفها ، وحسن الخلق ورقها ، والكفّ عن المحارم ثمرها ؛ فلا تكمل شجرة إلّا بالثمر ، كذلك الإيمان لا يكمل إلّا بالكفّ عن المحارم .

ايضاح: قوله عَلَيْتُ الله : وهي الكلمة أي هي الكلمة الجامعة التامّة التي تستحق أن تسمّى كلمة ؛ أوهي مع الشهادة بالرسالة التي هي قرينتها كلمة بها يحكم بالإسلام.

قوله عَلَيْكُاللهُ: وهي الطهر أي مطهرة من الذنوب. قوله عَلَيْكُاللهُ: وهي الفطرة تطلق الفطرة على دين الإسلام لأن الناس مفطورون عليه ، والحمل هنا للمبالغة في بيان اشتراط الإيمان بالزكاة .

قوله عَلَيْهُ أَنْ وهي الشريعة أي من أعظم الشرائع ، ولذا سمَّى الله تعالى تركه

<sup>(</sup>١) في نسخة : نابتة .

كفراً. قوله عَلَيْكُ أَنَّهُ : وهوالعز أي يوجب عز الدين وغلبته على سائر الأديان. قوله صلى الله عليه وآله : وهوالوفاء أي بعهدالله حيث أخذ عهردهم على الأمر بالمعروف. قوله عَلَيْكُ أَنَّهُ : الجماعة أي قوله عَلَيْكُ أَنَّهُ : الجماعة أي في الصلاة ، أو الاجتماع على الحق قوله عَلَيْكُ أَنَّهُ : وهي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب ، وعن استيلاء الشيطان ؛ والسعف بالتحريك : أغصان النخيل .

٣ ـ ع : أبي وابن الوليد ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنَّـه سأله عن شيء من الحلال والحرام فقال : إنَّـه لم يجعل شيء إلّا لشيء .

يان: أي لم يشر عالله تعالى حكماً من الأحكام إلالحكمة من الحكم، ولم يحلّل الحلال إلا لحسنه، ولم يحرّ ما لحرام إلا لقبحه، لاكما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض وإنكار الحسن والقبح العقليين؛ ويمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضاً، فإنه تعالى لم يخلق شيئاً أيضاً إلا لحكمة كاملة وعلّة باعثة؛ وعلى نسخة الباء أيضاً يرجع إلى ماذكر نا بأن تكون سببية، ويحتمل أن تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقد رشيئاً في الدنيا إلا متلبساً بحكم من الأحكم يتعلّق به، وهو يخزون عنداً هله من الأعملة عليه الدنيا إلى المتلبساً بحكم من الأحكم يتعلّق به، وهو يخزون عنداً هله من الأعملة عليه الدنيا إلى المناه المناه عن الأعملة المناه عن الأعملة المناه المناه المنه المناه المناه المناه المنه المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المناه المناه المنه المنه المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه و المنه ال

٤ \_ شى : عن على بنأبي حمزة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَا إِلَى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : مامن أحد أغير من الله تبارك و تعالى ، ومن أغير ممن حرام الفواحش ماظهر منها وما بطن ؟ .

ه ـ نهج ، قب : قال أمير المؤمنين عَلَيَنكُ : فرض الله تعالى الإيمان تطهير أمن الشرك و الصلاة تنزيها عن الكبر ، والزكاة تسبيباً للرزق ، و الصيام ابتلاءاً لإخلاص المحق ، والحج تقوية للدين ، (١) والجهادعز اللا سلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام ، والنهي

<sup>(</sup>۱) فى النهج : والصيام ابتلاءاً لاخلاص الخلق ، والحج تقربة للدين . أى سبباً لتقرب أهل الدين بعض إذ يجتمون من جديم الاقطار فى مقام واحد لفرض واحد . وعلى ما فى المتن فالممنى ظاهر ، إذ الحج عبادة تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة فى مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع والإنقياد ، فمن يرى من الملوك وغيرهم هذا المجتمع والمحشد عظم الدين فى عينه ولم يطمع فيهم ففى ذلك تقوية الدين و إعزاز للمسلمين .

عن المنكر ردعاً للسفها، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاصحقناً للدما، وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم ، و ترك شرب الخمر تحصيناً للعقل، ومجانبة السرقة إيجاباً للعفة ، وترك الزناتحقيقاً للنسب، وترك اللواط تكثيراً النسل، والشهادات (١) استظهاراً على المجاحدات ، وترك الكذب تشريفاً للصدق ، والسلم أماناً من المخاوف ، والإمامة نظاماً للأمّة (٢) والطاعة تعظماً للسلطان . (٦)

٣- قب : ممّا أجاب الرضا عَلَيْكُ بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي و عران الصابي عن مسائلهما قال عران : العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها ؟ قال عَلَيْكُ : العين شحمة وهوالبياض والسواد ، والنظر للروح ، دليله أنّك تنظرفيه فترى صورتك في وسطه ، والإنسان لايرى صورته إلّا فيماء أوم آة وما أشبه ذلك ؟ قال صباح : فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة و النظر ذاهب ؟ قال : كالشمس طالعة يغشاها الظلام ؟ قالا (٤) : اين تذهب الروح ؟ قال : أين يذهب الضوء الطالع من الكو ق (٥) في البيت إذا سد ت الكو ق ؟ قال : أوضح لي ذلك ، قال : الروح مسكنها في الدماغ ، وشعاعها منبث في الجسد بمنزلة الشمس دارتها في السماء و شعاعها منبسط على الأرض ، فإذا غابت الدارة فلاشمس ، وإذا قطعت الرأس فلادوح .

قالاً: فما بال الرجل يلتحي دون المرأة ؟ قال عَلَيَكُمُ : زيَّسْ الله الرجال باللَّحي ، وجعلها فصلاً يستدلُ بهاعلى الرجال من النساء .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة من النهج: والشهادة. قيل: هي الموت في نصر الحق ليستمان بذلك على قهر الجاحدين له فيبطل جعوده، وقبل: هي الإخبار بما شاهده وشهده، وغايتها استظهار المستشهد على مجاهدة خصمه كي لا يضيع لولم يكن بينهما شاهد.

 <sup>(</sup>۲) وفي نسخة من النهج : والإمانات نظاماً للامة . قيل : لانه إذا روعيت الإمانة في الإعمال أدى كل عامل ما يبعب عليه فتنتظم شؤون الإمة ، أما لو كثرت الخيانات فقد فسدت و كثر الإهمال فاختل النظام .

<sup>(</sup>٣) في النهج : تعظيما للامامة .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قال . م

<sup>(</sup>٥) بضم الكاف وقتحها مع الواو المشددة المفتوحة : الخرق في الحالط .

ج٦

قال عمران: ما بالالرجل إذا كان مؤنَّمناً والمرأة إذا كانت مذكَّرة ؟ قال عَلَيَاكُمُ : عَلَّةَ ذَلَكَأَنَّ المَرأَةُ إِذَا حَلْتَ وَصَارَالْغَلَامُ مِنْهَا فِيالَرْحَمُ مُوضَعُ الْجَارِيةَ كَانَ مؤنَّمْنًا ، وإذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكّرة ، و ذلك أنّ موضع الغلام في الرحم ممَّا يلى ميامنها ، والجارية ممَّا يلي مياسرها ، ورَّ بما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد فا ِن عظم ثدياها جيعاً تحمل توأمين ، وإن عظمأحد ثدييها كان ذلك دليلاً على أنها تلدواحداً إلَّا أنَّه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولود ذكراً ، وإذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنشى، وإذا كانت حاملاً فضمر (١) ثديها الأيمن فا نتها تسقط غلاماً، وإذا ضمر ثديها الأيسر فا نتمها تسقط أنشى، وإذا ضمرا جميعاً تسقطهما جميعاً. قالا: من أي شيء الطول والقصر في الإنسان ؟ فقال : من قبل النطفة إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر ، وإن استطالت جاء الطول.

قال صباح : ما أصل الماء ؟ قال عَلَيْكُ : أصل الماء خشية الله ، بعضه من السماء و يسلكه في الأرض ينابيع ، وبعضه ما عليه (٢) الأرضون ، وأصله واحد عذب فرات .

قال : فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار (٢٦) و ملح و أشباء ذلك ؟ قال : غيّره الجوهر و انقلبت كانقلاب العصير خمراً ، و كما انقلبت الخمر فصارت خلاً ، و كما يحرج من بين فرث ودم ليناً خالصاً .

قال : فمن أين أخرجت أنواع الجواهر ؛ قال : انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ثمُّ مضغة ثمَّ خلقة مجتمعة مبنية على المتضاد ان الأربع.

قال عمران : إذا كانت الأرض خلقت من الماء و الماء بارد رطب فكيف صارت الأرض باردة يا بسة ؟ قال: سلت النداوة فصارت ماسة.

قال: الحر ّ أنفع أم البرد ؟ قال: بل الحر ّ أنفع من البرد ؛ لأن " الحر من حر " الحيات والبرد من برد الموت وكذلك السموم القاتلة الحار منها أسلم وأقل ضرراً من السموم الباردة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : علته . (١) أي هزل ودق وقل لحمه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فكيف منها عيون نفطو كبريت ومنها قار . والقارمادة سوداه تعللي بهاالسفن يقال بالفارسية: قير.

وسألاه عن علّةالصلاة فقال: طاعة أمرهم بها، وشريعة حلهم عليها، وفي الصلاة توقير لمه وتبجيل و خضوع من العبد إذا سجد، و الإقرار بأنّ فوقه ربّـاً يعبده و يسجد له.

وسألاه عن الصوم فقال عَلَيْكُم : المتحنهم بضرب من الطاعة كيما ينالوا بهاعنده المدرجات ليعر فهم فضل ما أنعم عليهم من لذة الماء وطيب الخبز ، و إذا عطشوا يوم صومهم ذكروا يوم العطش الأكبر في الآخرة وزادهم ذلك رغبة في الطاعة .

وسألاه لم حرّ م الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد، وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، لاتعلم المرأة في الزنا من أحبلها؟ ولاالمولود يعلم من أبوه؟ ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة. « ص٤٠٦ \_ ٤٠٧ »

بيان: الدارة: الحلقة و الشعر المستدير على قرن الإنسان، أوموضع الذؤابة أطلقت هنا على جرم الشمس مجازاً. قوله عَلَيَكُمُ: خشية الله أي لمنا نظر الله بالهيبة في الدر ة صارت ماءاً كما ورد في الخبر، و النظر مجاز، فلذا نسب الماء إلى الخشية ويحتمل أن يكون تصحيف خلقة الله .

٧ \_ ين : فضالة ، عن أبان ، عن زياد بن أبي رجاء ، (١) عن أبي عبيدة ، عن أبي سخيلة ، (١) عن سلمان قال : بينا أنا جالس عند رسول الله عَيْدُ الله إذا قصد له رجل فقال :

 ( ۲ ) مصغراً ، وحكى المامقانى فى نصل الكنى عن رجال البرقى أن اسمه عاصم بن طريف ، وأنه مجهول من أصحاب على عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) قال النجاشي في ص ۱۲۲ من رجاله: زياد بن عيسى أبو هبيدة العدا، كوفي ، مولى ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، و اخته حمادة بنت رجاه . و قبل : بنت العسن روت عن أبي جعفر أبي عبدالله ، قاله ابن نوح ، عن أبي سعيد . وقال العصن بن علي بن فضال : ومن أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة العدا، واسمه زياد ، مات في حياة أبي عبدالله عليه السلام . قال سعد بن عبدالله الإشمرى : ومن أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة وهو زياد بن أبي رجاه ، كوفي ، ثقة ، صحيح ، و اسم أبي رجاه منذ و ، وقيل : زياد بن أحرم ولم يصح . وقال العقيقي العلوى : أبو عبيدة زياد العداه ، وكان حسن المنزلة عند آل محمد صلى الله عليه وعليهم وكان زامل أبا جعفر عليه السلام إلى مكة ، له كتاب يرويه على بن رئاب . انتهى . أقول : الظاهر من كلام النجاشي اتحاد زياد بن أبي رجاه وأبي عبيدة الحداه ، فعليه يحتمل إما زيادة كلمة (عن) في السند وإرساله لغرابة وواية زياد وهومن أصحاب على عليه السلام ؛ وإماكون أبي عبيدة كنية لشخص الصادقين عليهما السلام عن أبي سخيلة وهومن أصحاب على عليه السلام ؛ وإماكون أبي عبيدة كنية لشخص آخر مجهول غير الحداه ، وفي نسخة من البحاد عن عبيدة باسقاط كلمة «أبي» .

يارسولالله المملوك، فقال رسول الله عَلَيْظَةُ: ابتلى بك وبُـليت بهلينظر الله عز وجل كيف تشكر، وينظر كيف يصبر.

٨ - ين : ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن أحدهما عَلَيْهَ الله قال : إن الله تبادك و تعالى يقول : إن من عبادي من يسألني الشي، من طاعتي لأحبه فأصرف ذلك عنه لكي لا يعجبه عمله .

٩ ـ ما : جاعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيدالله بن الحسين بن إبر اهيم ، عن علي بن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين ، عن أبيه ، عن المحد والحسين ، عن أبي عبدالله جعفر بن على ، عن آبائه ، عن على على الله عن عن أبي عبدالله جعفر بن على ، عن آبائه ، عن على على الله على و آله : لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله عز وجل بين عبده المؤمن وبين ذنب أبداً . « ص١٦٠ »

الله أبي عن الله عن الله عن الله عنه عن الله عنه عن الله عنه عن الله الله عنه عن الله عنه ال

الله معصيته زيادة عبي المؤمنين المؤمني

١١ \_ وقال ﷺ في القاصعة : وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والمجزاء أجزل، ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأو لين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجاد لاتضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً ، ثم وضعه بأوعر (٢) بقاع الأرض حجراً ، وأقل نتائق (٦) الدنيا مدراً « إلى قوله » : و لكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ، و

<sup>(\*)</sup> من هنا إلى آخر الباب سقط عن طبع أمين الضرب وهوموجود في تسخة المصنف بخطه الشريف.

<sup>(</sup>١) من حاش الابل: جمعها وساقها.

<sup>(</sup>٢) الوهر بالتسكين : الصعب : ضدالسهل .

<sup>(</sup>٣) النتابى جسع نتيقة : البقاعالمرتفعة ، سميت مكة بذلك لارتفاعها وارتفاع بنائهاوشهرتها وعلوها منالارش .

يتعبُّدهم بألوان المجاهد ، ويبتليهم بضروبالمكاره ، إخراجــاً للتكبِّـر من قلوبهم ، و إسكاناً للتذليل في نفوسهم ، وليجعل ذلك أبواباً فُتحاً (١) إلى فضله ، وأسباباً ذللاً لعفُوه ، فَاللَّهُ اللَّهُ في عاجل البغي ، و آجل وخامة الظلم ، وسوء عاقبة الكبر ﴿ إِلَى قُولُهُ عَالَبُكُمْ ﴾ : وعن ذلك ماحرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيّمام المفروضات تسكيناً لأطرافهم ، (٢) وتخشيعاً لأبصارهم ، وتذليلاً لنفوسهم ، وتخفيضاً لقلوبهم ، و إذهاباً للخيلاء عنهم ، لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه (٢) بالتراب تواضعاً ، وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً ، و لحوق البطون بالمتون (٤) من الصيام تذلُّلاً ؛ مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة و الفقر ، انظروا إلىماني هذه الأفعال منقمعنواجم الفخر ، وقدع طوالع الكبر. (\*) إلى آخر ماسيأتي مشروحاً في آخر المجلَّد الخامس. (٦)

(١) بضنتين أي مفتوحة موسعة .

<sup>(</sup>٢) الراد بالاطراف هنا الايدى والارجل.

<sup>(</sup>٣) عناق الوجوه : كرامهـا وحسانها ، وهوجمع عنيق من عنق : إذا رقت بشرته .

<sup>(</sup>٤) المتون : الظهود .

 <sup>(</sup>٥) القمع : القهر . النواجم : الطوالع جمع ناجمة . القدع : الكف والمتع .
 (٦) وهو كتاب النبوة ، في باب ماورد بلفظ نبى من الإنبياء وبمش نوادر أحوالهم .

# ﴿ أَبُوابِ الْهُوتِ ﴾ ﷺ ( وما يلحقه الى وقت البعث و النشور ) ﴿

#### ﴿باب ۲﴾

क्षे ( حكمة الموت و حقيقته ، و ما ينبغى أن يعبر عنه )क्ष

الايات ، الملك : "٦٧» الله خلق الموت والحياة ليبولكم أيسكم أحسن عملاً وهوالعزيز الغفور «٣» .

تفسير: قال الطبرسي : أي خلق الموت للتعبد بالصبر عليه ، و الحياة للتعبد بالشكر عليها ، أو الموت للاعتبار ، والحياة للتزود ؛ وقيل قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب ، أولا نه أقدم . «ليبلوكم» أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهي فيجاذي كلا بقدر عمله ؛ وقيل : ليبلوكم أيسكم أكثر ذكراً للموت ، و أحسن له استعداداً ، وعليه صبراً ، وأكثر امتثالاً في الحياة .

۱ ـ لى : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : إن قوماً أتوا نبيّاً لهم فقالوا : ادع لنا ربّك (۱) يرفع عنّا الموت ؛ فدعا لهم فرفع الله تبارك و تعالى منهم الموت ، و كثر واحتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل ، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وا منّه وجد وجد جد م، ويوضّيهم (۲) ويتعاعدهم ، فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا : سل ربّك أن يرد نا إلى آجالنا الّتي كنّا عليها ، فسأل ربّه عز وجل فرد هم إلى آجالهم .

<sup>(</sup>١) في المصدر: ربنا ، م

<sup>(</sup>٢) أي ينظفهم . وفي المصدر : يرضيهم

كا : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله. <sup>(١)</sup> « ف ج ١ ص ٧٢ »

٢-٧ : غل بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على بن مهزياد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : الحياة والموت خلقان من خلق الله ، فإ ذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلّا وخرجت (٢) منه الحياة . « ف ج١ص ٧٢»

٣ ـ كا: العدّة ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، عن عمل بن سكين قال : سئل أبوعبد الله عَلَيْنَ عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ، فقال : ذا مكروه ؛ فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لابأس ، أما تراه يفتح فاه عندمو ته مر "تين أو ثلاثاً ، فذلك حين يجود بها طا يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بها ضنيناً . • فج ١ ص٧٢»

بيان : قال الجزري ": الاستيثاد : الانفراد بالشيء، ومنه الحديث : إذااستأثر الله بشيء فاله عنه انتهى . أقول : لعل كراهة ذلك لإشعاره بأنّه قبل ذلك لم يكن الله متفر داً بالقدرة والتدبيرفيه ؛ أولا يمائه إلى افتقاره سبحانه بذلك وانتفاعه تعالى به .

٤ - ع : عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إنّها صارالا نسان يأكل ويشرب بالنار ، ويبصر ويعمل بالنور ، ويسمع ويشم بالريح ، ويجدالطعام والشراب بالماء ، ويتحر ك بالروح ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ : فهكذا الا نسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة ، فإذا جعالله بينهماصارت حياته في الأرض لأ نّه نزل من شأن السماء إلى الدنيا ، فإذا فر قالله بينهماصارت تلك الفرقة الموت ، تردّ شأن الأخرى إلى السماء ؛ فالحياة في الأرض ، والموت في السماء ، وذلك أنّه يفر ق بين الأرواح والجسد ، فرد ت الروح والنور إلى (٢) القدس الأولى ، وترك الجسد لأنّه من شأن الدنيا ، وإنّما فسد الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فيبس فيبقى الطين فيصير دفاتاً ويبلى ، ويرجع الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فيبس فيبقى الطين فيصير دفاتاً ويبلى ، ويرجع

<sup>(</sup>١) الا أنفيه : فردهم إلى حالهم . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وقدخرجت . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : إلى القدرة (القدس خل) الادلى ، م

كل إلى جوهره الأول ، وتحر كت الروح (١) بالنفس حركتها من الربح ، فما كان من نفس المؤمن فهو نادمؤيد بالنكر ، (٢) فهذه صورة ناد ، وهذه صورة نود ، والموت رحمة من الله لعباده المؤمنين ، ونقمة على الكافرين . «ج٢ص٤٧»

## ﴿ بابٍ ﴾

\$ (علامات الكبروأن ما بين الستين الى السبعين معترك المنايا) \$ \$ (وتفسير أرذل العمر) \$

الأيات ، النحل «١٦» والله خلقكم ثمَّ يتوفَّيكم ومنكم منيرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً إنَّ الله عليم قدير "٧٠.

المحج «٢٢» ياأيتها الناس إنكنتم فيريب من البعث فا تما خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيتن لكم ونقر في الأرحام مانشاء إلى أجلمسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشد كم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أدفل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ه.

يس ٣٦٠، ومن نعمّره ننكسّه في الخلق أفلا يعقلون ٦٨.

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : ﴿إِلَى أَدِ ذَلَ العَمرِ ۗ أَيَّ أَدُونَ العَمرُ وَأُوضِعُهُ ، أَي يَبقيهُ حتَّى يصير إلى حال الهرم والخوف فيظهر النقصان في جوارحه وحواسه وعقله .

<sup>(</sup>١) في المصدر : وحركت (تعركتخل ) الارواح (الروح خل ) .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: النكر له . م

<sup>(</sup>ه) سقط هذا الخبر عنطبع أمينالضرب وهو موجود في نسخة المصنف بخطه الشريف.

وروي عن علي علي المرخمس وسبعون سنة . وروي مثل ذلك عن النبي عَلَيْهِ الله الله المرخمس وسبعون سنة . وعن قتاده تسعون سنة .

« لكيلايعلم بعدعلم شيئاً » أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ماكان علمه لأ جل الكبر فكأنه لا يعلم شيئاً مماكان عليه ؛ وقيل: ليقل علمه بخلاف ماكان عليه في حال شبابه.

۱ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عبدالله عَلَيْكُمُ فلمّا عبدالله عَلَيْكُمُ فلمّا عبدالله عَلَيْكُمُ فلمّا مردنا با حد قال : ترى الثقب الّذي فيه ؟ قلت : نعم ، قال : أمّا أنافلست أداه ، وعلامة الكبّر ثلاث : كلال البصر ، وانحناه الظهر ، ورقّة القدم . • ج اص ٤٤ » .

٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن أحد بن إدريس ، عن الأ شعري ، عن ابن عبد الحميد ، عمّن حد "نه قال : مات رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبو الحسن عَلَيْكُ ؛ فجاءه قوم فلمسا جلس أمسك القوم كأن على رؤوسهم الطير ، فكانوا في ذكر النقراء (١) والموت فلمسا جلس قال ابتداءاً منه : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : ما ين الستين إلى السبعين معترك المنايا ، ثم قال عَلَيْكُ : الفقراء عن الإسلام . « ص ١١٤ » .

٣ ـ فس : على بن جعفر، عن على بن أحد ، عن العبّاس ، عن ابن أبي نجران ، عن على بن المغيرة ، عن أبي عن على بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه العلم العمر . ماعة سنة فهي أرذل العمر .

٤ ـ ل : روي أنَّه إذابلغ المائة فذلك أرذل العمر . \* ج٢ ص ١١٥ . .

٥ - وروي : أن الخدل العمر أن يكون عقاله عقل ابن سبع سنين . (٢) دج ٢ س١١٥»

٣ ـ ف : عن أبي الحسن الثالث عليه أنه قال يوماً : إن أكل البطيخ يورث الجذام ؛ فقيل له : أليس قدأمن المؤمن إذا أتى عليه أربعين سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قال : نعم ، ولكن إذا خالف المؤمن ما أمربه عمن آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف . « ٤٧٣ »

<sup>(</sup>١) في المسدر: الفقر . وكذا في الفقرة الإخيرة . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عقل سبع سنين . م

75

٧ \_ شى : عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلائين سنة فقد انتهى منتهاه ، وإذا بلغ إحدى وأربعين فهو في النقصان ، وينبغى لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع .

٨١٠ دعوات الراوندي : قال النبي عَلَيْه الله : المسلم إذا ضعف من الكبَر يأمر الله الملك أن يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع .

٩ ـ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ ؛ العمر الدي أعدر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة .

# ﴿ بابٍ ﴾

الطاعون والفراد منه(١)) الله المنه (١) الماعون والفراد

الايات ، البقرة "٢٠ ألم تر إلى الدين خرجوا من ديارهم وهما ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذوفضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون . «س٢٤٣»

تفسير : قيل : نزلت في أهل داوردان قرية قبل واسط ، وقع فيهم طاعون فخرجوا هارين فأماتهم الله ، فمر بهم حزقيل (٢) وقد عريت عظامهم وتفر قت أوصالهم فتعجس من ذلك ، فأوحى الله إليه : ناد فيهم أن قوموابا ذن الله ؛ فنادى فقاموا يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لاإله إلا أنت ؛ وقيل : نزلت في قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففر واحذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيّام ثم أحياهم .

<sup>(</sup>ه) سقطهه [الخبر وتاليه عنطبم أمين الضرب وهما موجودان في نسخة المصنف بخطه الشريف .

<sup>(</sup>١) الطاعون : مرض ممروف ، هو بشروورم مؤلم جداً ، ينعرج مع لهب ، ويسود ماحواليه أو يتعضر أويحمر حمرة بنفسجية كدرة ، ويحصل معه خفقان القلب والقى. ، و ينعرج فى المراق و الإباط غالباً والإيدى والإصابع وسائر الجسد . قاله النووى فى تهذيب الإسماء و اللغات .

 <sup>(</sup>٢) هرحزقيلبن بورى ويلقب باين المعجوز ، من سلالة لاوى أحد أنبياء بنى إسرائيل ، يأتى
 ذكره في كتاب للنبوة .

۱ ـ ن : المفسّر، عن أحدبن الحسن الحسيني ، عن أبي على العسكري ، عن آبائه عليهم السلام قال : عذاب الله لقوم ، (۱) ورحة عليهم السلام قال : عذاب الله لقوم ، (۱) ورحة لآخرين ؛ قالوا : وكيف تكون الرحة عذاباً ؟! قال : أما تعرفون أن نيران جهنّم عذاب على الكفّار ، وخزنة جهنّم معهم فيها فهي رحة عليهم . «ص١٧٩»

ع: المفسّر ، عن أحدبن الحسن ، عن الحسن بن علي الناصر ، عن أبيه ، عن الجواد ، عن أبيه ، عن جدّه عليه المثله . «ص١٠٨»

٢ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْ قال : قال على عَلَيْكُ : الطاعون ميتة وحيلة . «س٢٠٧»

صح: عنه عَلَيْكُمُ مثله.

بيان : وحيَّة أي سريعة .

٣- ع: ابن المتوكّل، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد ، عن على بن المغيرة قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت ، ألهم أن يتحو لوا عنها إلى غيرها ؟ قال: نعم ؟ قلت: بلغنا أن رسول الله عَلَيْكُ عابقوماً بذلك ؟ فقال: أولئك كانوا رتبة بإزاء العدو فأمرهم رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله عَدِه ، فلما وقع فيهم الموت تحو لوا من إلى غيره ، فلما وقع فيهم الموت تحو لوا من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف .

بيان : في بعض النسخ رمية بالهمزة من الرؤية أي كانوا تيراؤون العدو ويترقبونهم ، وفي بعضها رتبة بالتاء قبل الباء الموحدة ، أي رتبوا و أ عبتوا با زاء العدو .

٤ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفّاد ، عن أحمد بن على ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان الأحمر قال : سأل بعض أصحابنا أباالحسن عَلَيَكُ عن الطاعون يقع في بلدة و أنا فيها ، أتحوّل عنها ؟ قال : نعم ؛ قال : نعم ؛ قال : نعم ؛ قال : نعم أتحدّث أنّ رسول الله قال : فغي الدار وأنا فيها أتحوّل عنها ؟ قال : نعم ؛ قلت : فإنّا نتحدّث أنّ رسول الله

<sup>(</sup>١) في نسخة : عداب لقوم .

صلّى الله عليه و آله قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، قال: إن رسول الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله ع

ه ـ و روي : أنَّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجَّد فليس لهم أن يفرَّ وا منه إلى غيره . «ص٧٤»

بيان: يمكن أن يكون الرواية الأخيرة على تقدير صحّتها محولة على الكراهة جمعاً بينها و بين ماسبق، و الظاهر أن لخصوصيّة المسجد مدخلاً وليس لبيان الفرد الخفي لما رواه على بن جعفر في كتاب المسائل، عن أخيه موسى عَلَيَّكُ قال: سألته عن الوباء (١) يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال: يهرب منه مالم يقع في مسجده الدي يصلّي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الّذي يصلّي فيه فلا يصلح الهرب منه .

٦- ت: جعفر بن على بن أحمد ، عن الحسن بن على بن على ، عن على بن على ، عن على ، عن على ، عن على بن على بن عربن عبدالعزيز ، على سمع الحسن بن على النوفلي ، عن الرضا على قال : إن قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم أ لوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة ، فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة (٢) فلم يز الوا فيها حتى نخرت عظامهم (٦) فصاروا رميماً ، فمر بهم نبي من أنبياه بني إسرائيل فتعجب منهم و من كثرة العظام البالية ، فأوحى الله عز وجل إليه : أتحب أن أحييهم لك فتنذرهم ، فقال : نعم يارب ؛ فأوحى الله عز وجل أن نادهم ، فقال : أيتها العظام البالية ؛ قومي با ذن الله عز وجل أبعون ينفضون التراب عن رؤوسهم . «ص٠٩٠»

٧ ـ كا: عَمَل بن يحيى يرفعه ، عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قال : دعمانبي من الأنبياء على قومه فقيل : له أسلّط عليهم عدو هم ؟ فقال : لا ، فقيل له : فالجوع ؟ فقال : لا ،

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في لسان العرب : الوباء : الطاعون بالقصر والهد والهمز ، و قيل : هو كل مرش عام .

<sup>(</sup>٢) الحظيرة : مايعاط بالشي، خشباً أوقعباً .

<sup>(</sup>٣) أي بليت وتفتتت.

فقيلله: ماتريد؟ فقال: موت دفيف يحزن القلب و يقل العدد ؛ فأرسل عليهم الطاعون. «ف ج١ ص٧٢»

٨ ـ فس : "ألم تر إلى الدين خرجوا " الآية قال : إنه كان وقع طاعون بالشام في بعض المواضع فخرج منهم خلق كثير هرباً من الطاعون فصادوا إلى مفازة فماتوا في ليلة واحدة كلّهم ، وكانوا حتى أن المار في تلك الطرق كان ينحى عظامهم برجله عن الطريق ، ثم أحياهم الله عز وجل ورد هم إلى منازلهم وعاشوا دهراً طويلاً ثم ماتوا ودفنوا . "س٠٧»

و عن بعضهم، عن أبي عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، وغيره عن بعضهم، عن أبي عبدالله على الله الله عن أبي عبدالله على الله الله عن و الله عن أبي عبدالله عن أبي عبد الله عن الله موتوا ثم الحياهم، فقال: إن هولا، أهل مدينة من مدائن الشام، وكانوا سبعين ألف بيت، وكان الطاعون يقعفيهم في كل أوان فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنيا، لقو تهم، وبقي فيها الفقراء لضعفهم ، فكان الموت يكثر في الذين أقاموا، ويقل في المدين خرجوا، فيقول الله ين خرجوا: لوكنا أحمنا الموت يكثر في الله أنه إذا وقع الطاعون وأحسوا به خرجوا كلم من خرجوا: وقال الله عن أبيه عن أنه إذا وقع الطاعون وأحسوا به خرجوا كلم من المدينة ، فلمنا أحسوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنعواعن الطاعون حذر الموت، فساروا في البلاد ماشاه الله ، ثم اتهم مر وا بمدينة خربة قدجلا أهلها عنها و أفناهم الطاعون فنزلوا بها فلمنا حطوا رحالهم واطمأنوا بها قال الله عز وجل : موتوا جميعاً ؛ فماتواهن فنزلوا بها فلمنا حطوا رحالهم واطمأنوا بها قال الله عز وجل : موتوا جميعاً ؛ فماتواهن وجعوهم في موضع ؛ فمر بهم نبي من أنبياه بني إسرائيل يقال له : حزقيل فلمنا رأى تلك العظام بكي واستعير ، (١٠ وقال: يارب ا لوشت لأحييتهم الساعة كما أمتتهم فممروا تلك العظام بكي واستعير ، (١٠ وقال: يارب ا لوشت لأحييتهم الساعة كما أمتهم فممروا بلادك ، وولدواعبادك ، وعبدوك معمن يعبدك من خلقك ؛ فأوحي الله تعالى إليه : أفتحب بلادك ، وولدواعبادك ، وعبدوك معمن يعبدك من خلقك ؛ فأوحي الله تعالى إليه : أفتحب

<sup>(</sup>۱) أي جرت عبرته أي دمعته .

ذلك ؟ فقال : نعم يا رب فأحيهم ، قال : فأوحى الله عز وجل إليه : قل : كذا وكذا ، فقال الدي أمره الله عز وجل أن يقوله من فقال أبوعبد الله عَلَيْكُ ؛ وهو الاسم الأعظم منظم قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم إلى بعض ، يسبّحون الله عز ذكره ، ويكبّرونه ويهللونه ؛ فقال حزقيل عندذلك : أشهد أن الله على كل شيء قدير . قال عمر بن يزيد : فقال أبوعبد الله عَلَيْكُ : فيهم نزلت هذه الآية .

• ١٠ - دعوات الراوندي: سئل زين العابدين عَلَيْكُم عن الطاعون: أنبرأ ممن يلحقه فإنه معذ به وقال عَلَيْكُم : إن كان عاصياً قابراً منه ، طعن أولم يطعن ، (١) وإن كان لله عز وجل مطيعاً فإن الطاعون مما تمحس به ذنوبه ؛ إن الله عز وجل عذ به قوماً ، و يرحم به آخرين ، واسعة قدرته لمايشاه ؛ أما ترون أنه جعل الشمس ضياءاً لعباده و منضجاً لثمارهم و مبلغاً لأقواتهم ؟ وقد يعذ بها قوماً يبتليهم بحر ها يوم القيامة بذنوبهم و في الدنيا بسوء أعمالهم .

## ﴿باب﴾

### \$ (حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت )

الايات ، البقرة "٢ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنسوا الموت إن كنتم صادقين الله ولن يتمنسوه أبداً بما قد مت أيديهم والله عليم بالظالمين الله و لتجديهم أحرص الناس على حيوة و من الدنين أشركوا يود أحدهم لويعمسر ألف سنة وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمس والله بصير بما يعملون ١٤ - ٣٦ .

آل عمران «٣» ولقدكنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه و أنتم تنظرون ١٤٣ « وقال تعالى » : النّذين قالوا لإخوانهم و قعدوالو أطاعونا ماقتلوا قل فادر وا عن أنفسكم الموت إنكنتم صادقين ١٦٨ .

<sup>(</sup>١) أي أصابه الطاعون أولا.

النساء «٤» أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيّدة ٧٨ .

يونس «۱۰» إنّ البنين لايرجون لقائنا و رضوا بالحياة الدنيا و أطمأنو ًا بها والبني و أطمأنو ًا بها والبني هم عن آياتناغافلون الله أولئك مأويهم الناربماكانوا يكسبون ٧-٨.

الاحزاب «٣٣» قل لن ينفعكم الفرارإن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً . ١٦

الجمعة «٦٢» قل يا أيهاالدين هادوا إن زعمتمأنكم أولياء لله من دون الناس فتمنو الموت إن كنتم صادقين اله ولايتمنونه أبداً بما قد مت أيديهم والله عليم بالظالمين الله قل إن الموت الدي تفر ون منه فإنه ملاقيكم ثم ترد ون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون ٦٠٨.

تفسير: «خالصة» أي خاصة بكم ، والخطاب لليهود لقولهم: « لن يدخل الجنة الآلا من كان هوداً» . « فتهنّوا الموت » لأنه من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشواعب « بما قد مت أيديهم » أي من موجبات النار ، و روي أنّهم لو تمنّوا الموت لغص (١) كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي « ومن النّذين أشركوا» أي أحرص منهم ، أوخبر مبتداء محذوف ، صفته « يود أحدهم » أي ومنهم ناس يود أحدهم ؛ وعلى هذا أيضاً يحتمل أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم : « عزير ابن الله » والزحزحة : التبعيد ، ويحتمل أن يكون المراد عذاب الآخرة أوالاعم فيكون الزحزحة كناية عن رفعه عنهم ؛ إذ بمقداد زيادة العمر يبعد عنهم عذاب البرزخ « ولقد كنتم تمنّون الموت » أي الحرب فا نّها من أسباب الموت ، أوالموت بالشهادة ، وهوتوبيخ لمن لم يشهد بدراً وتمنّى الجهاد ثم شهد ا حداً وفر « لا يرجون لقائنا » أي لايتوقعونه لا نكارهم البعث ، أولا يخافون عقابنا ، إذ قديكون الرجاء بمعنى الخوف «فتمنّوا الموت » الخطاب وإن توجه ظاهراً عقابنا ، إذى اليهودلكنه تعريض عام لكل من يدّعي ولاية الله ويكره الموت .

١ \_ فس : "فتمنُّوا الموت إن كنتم صادقين " قال : إنَّ في التوراة مكتوب :

<sup>(</sup>١) غس بالطمام أوالماء اعترض في حلقه شيء منه فينمه التنفس.

أُولياء الله يتمنُّمون الموت؛ ثمَّ قال: «إنَّ الموت النَّذي تفرُّون منه فا نُّـه ملاقيكم ». « ص ٦٧٩ ».

٢ - ين: ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن عن داود الأبزاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينادي مناد كل يوم: لدللموت واجمع للفناء وابن للخراب . (١)

٣ ـ ين : ابن محبوب ، عن أبي أيّروب ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأ بي جعفر عَلَيَكُم : جعلت فداك حد ثني بما أنتفع به ، فقال : يا أباعبيدة ما أكثر ذكر الموت إنسان إلازهد في الدُّنيا .

٤ - ين : على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود ، عن زيد بن أبي شيبة الزهري ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَيْدُالله : الموت ، الموت ، جاء الموت بمافيه ، جاء بالروح والراحة والكر قالمباركة إلى جنة عالية لا هل دار الخلود الدنين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم ، وجاء الموت بمافيه ، جاء بالشقوة والندامة والكرة الخاسرة إلى نارحامية (٢) لا هل دار الغرور الدنين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم .

ه ـ : وقال : إذا استحقّت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل بين العينين و
 ذهب الأجل وراء الظهر .

٦ ـ قال : وقال : سئل رسول الله عَلَيْكُ الله : أي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت ، وأشد هم استعداداً له .

٧ ــ وقال أمير المؤمنين عَلَيْكُ أيهًا النّاسكلّ امرى، لاق في فراره مامنه يفرّ، والأجل مساق النفس إليه ، والهرب منه موافاته .

أقول: سيأتي شرحه في باب شهادة أمير المؤمنين عَلَيْكُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللام في الجمل الثلاثه للعاقبة .

<sup>(</sup>۲) فی نسخة : خاصة .

<sup>(</sup>٣) قال رضى الله عنه هناك : قوله : كل إمر و لأن في فراره أى من الامور المقدرة العتبية كالموت ، قال الله تقال عليه السلام : في كالموت الله عنه الله عليه السلام : في فراده ، لان كل أحد يفر دائماً من الموت وإن كان تبعداً ، والمساق مصدر ميمى ، فيعتمل أن يكون المراد بالاجل منتهى المعرو المساق ما يساق إليه ، وأن يكون المراد به المحدة فالمساق زمان السوق •

-171\_

٨- لى: الدقيّاق عن على بن هارون عن عبيدالله بن موسى، عن على بن الحسين ، عن على بن محصن ، عن ابن ظبيان ، عن الصادق ، عن آباته ، عن أمير المؤمنين الله قال : لما أرادالله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عَلَيْكُمُ أهبط الله ملك الموت ، فقال : السلام عليك يا إبراهيم ! قال : وعليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع ؟ قال : بل داع يسا إبراهيم ؟ فأجب؛ قال إبراهيم: فهل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ قال: فرجع ملك الموتحتّى وقف بين يدي الله جلّ جلاله فقال: إلى قد سمعتماقال خليلك إبراهيم، فقال الله جلّ جلاله ياملك الموت إذهب إليه وقل له : هل رأيتحبيباً يكره لقا. حبيبه ؟ إنَّ الحببب يحبُّ لقاء حييبه . «س١١٨»

٩- ل : ابن المغيرة ، عنجد من عنجد من السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال أتى النبي عَلَيْكُ الله رجل فقال: ما لي لا أحبُّ الموت ؟ فقال له: ألك مال ؟ قال نعم ، قال : فقد منه ؟ قال : لا ، قال : فمن ثم لاتحب الموت . ﴿ جِ١ص٠ ١٠

١٠ ـ ل : أبي ، عنسعد، عن أحدبن على ، عن ابن أبي عميد ، عن حزة بن حران ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: لم يخلق الله عز وجل يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لايقين فيه من الموت . ﴿ ج ١ ص ١٠ ﴾

١١ ـ ل : الفامي وابن مسرور معاً ، عن ابن بطَّة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جد معاليم قال: سئل أمير المؤمنين السَّالِيُّ : بما ذا أحببت لقاء الله ؟ قال : لمَّا رأيته قد اختار لي دين ملاكمته ورسله وأنبيائه علمت أن " الدي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقائه . حج ا ص١٤٠

١٢ - يد: الهمداني ، عن على ، عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن أبى الجارود عن أبي جعفر ، عن آباته كاللج الله مثله .

ه وقوله عليه السلام : و الهرب منه موافاته من سمل اللازم على البلزوم ، فان الإنسان مادام يهرب من موته بحركات وتصرفأت يفني عمره فيها فكان الهرب منه موافاته ، والمعنى : أبنه إذا قدرزوال عمر أو دولة فكل ما يدبره الإنسان لرفع ما يهرب منه يمير سببًا لحصوله ، إذ تأثير الإدوية و الاسباب باذنه تعالى ، مع أنه عندحلول الاجل يعبير أحذق الإطباء أجهلهمو يغفل عما ينفم المريض وهكذا فيسائرالاموز انتهى .

الم عن غير واحد ، عن الم عن الله عن المنقري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : من أحب المحياة ذل .

م المعسكري ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن أبي على العسكري ، عن آبي على العسكري ، عن آبائه على الله الموت ؛ فقال : تمن الحياة لتطيع لا لتعصى ، فلأن تعيش فتطيع خيرلك من أن تموت فلا تعصى ولا تطيع . «ص ١٧٩»

<sup>(</sup>١) بكسرالفاء وتتحقيف الراء بعدها مهملة . ويقال : القرشية ، أوردها ابن حبير في فصل النساء من التقريب ، ووثقها .

<sup>(</sup>۲) اسمها لباية بتخفيف الباء ، بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية ، ووج العباس ابن عبد المطلب ، واخت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وآله ، عدها الشيخ في رباله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقيل : إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة ؛ حكى عن ابن حبان أنها ما تت بعد العباس في خلافة عثمان ، وأوردها النسابة البغدادي محمد بن حبيب ابن امية بن عمر والهاشمي المتوفى سنة ه ٢٤ في كتابه المحبر في فصل المنجبات من النساء فقال : ولدت الفضل : الردف ، وعبد الله الحبواد ، ومبدأ عميداً بافريقية \_ وعبد الرحمن عبواس ، وعبدالله بالطائف ، بسمر قند \_ بني العباس بن عبد المطلب ، مات الفضل بالشام في طاعون عبواس ، وعبدالله بالطائف ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وان تك . م

القاسم بن على ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عَلَيَ الله عن القاسم بن على ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله على قال : قلت له : أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال : نعم ، قلت . فوالله إنّا لنكره الموت ! فقال : ليس ذاك حيث تدهب ، إنّما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم ، والله يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله عن لقاء الله عن لقاء الله عن قرجل والله عن قرحل والله عن قرحل عن عن قرحل عن عن قرحل عن عن عن قرحل عن عن قرحل عن عن عن قرحل الله عن قراد الله عن القاء الله عن الله عن القاء الله عن ال

ين : القاسم بن على مثله .

مد المحاذي ، عن أحدالهمداني ، عن أحدالهمداني ، عن أحدالهمداني ، عن على المحاذي ، عن على المحافية ، عن على المحافية على المحافية الله على المحافية المحسن المحافية المحسن على المحسن على المحافية المحسن على المحسن المحسن على المحسن على المحسن على المحسن على المحسن على المحسن المحسن على المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن على المحسن على المحسن المحس

توضيح : الماجن : من لايبالي قولاً وفعلاً.

١٩ ــ مع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن غمل ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقو في "(١) قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيَّالُمُّ : شيء يروى عن أبي ذر " رحمه الله

<sup>(</sup>١) بالعين المهملة والقاف المثناة المفتوحتين ، ثم الراء المهملة الساكنة ، ثم القاف والواو ، ثم الغاء الموحدة ، ثم الياء ، نسبة إلى عقرقوف ، وهو على ما حكى عن مراصد الاطلاع قرية من نواحى نهر عيسى ، بينها وبين بغداد أربع فراسخ ، إلى جانبها تماعظيم يرى من خسة فراسخ أو اكثر ، وفي وسيطه بناء باللبن والقصب ؛ والرجل هوشعيب بن يعقوب ابن اخت يعيى بن القاسم أبى بعير ، وي عن ابيم بدالله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ، عين ، له كتاب يرويه حماد بن عيسى وغيره .

أنّه كان يقول: ثلاثة يبغضها الناسوأنا أحبّها: أحبّ الموت ، وأحبّ الفقر ، وأحبّ البلاء . فقال: إنّ هذا ليس على ما تروون (١) إنّ ما عنى : الموت في طاعة الله أحبّ إلى من الحياة في معصية الله ، والفقر في طاعة الله أحبّ إلى من الغنى في معصية الله ، والبلاء في طاعة الله أحبّ إلى من الصحّة في معصية الله . «ص٥٢»

حا : أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّاد ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزياد ، عن ابن فضّال مثله .

٠٠ ـ مع: أبي ، عن سعد ، عن البرقي . عن على بن على ، عن الحارث بن الحسن الطحّان ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن فضيل بن يساد ، عن أبي جعفر عُلَيّ قال : لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت أحبّ إليه من الحياة ، والمقرأحب إليه من الغنى ، والمرض أحب إليه من الصحّة ؛ قلنا : ومن يكون كذلك ؟ قال : كلّكم ، ثم قال : أيّه ما أحب إلى أحدكم : يموت في حبّنا ، أو يعيش كذلك ؟ قال : نموت والله في حبّكم أحب إلينا ؛ قال : وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة ؟ قلت : إي والله في حبّكم أحب إلينا ؛ قال : وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة ؟ قلت : إي والله . «ص٨٥»

٢١ ـ لى : عن الصادق عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : أكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت . «ص١٤»

٢٢ ـ لى : ابن المغيرة بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال على عليه السلام : ما أنزل الموت حق منزلته من عد عداً عداً من أجله . • ص ٦٦-٦٢ ،

١٣ ـ ين : حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنّه قال : لولا السجودلله ومجالسة قوم يتلفّظون طيب الكلام كما يتلفّظ طيب التمر لتمنّيت الموت .

٢٤ ـ لى : ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن خلف من حمّاد ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة : علىما يرون .

أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عباية بن ربعي (١) قال : إن شاباً من الأنصار كان يأتي عبدالله بن العباس ، و كان عبدالله يكرمه ويدينه (٢) فقيل له : إنّك تكرم هذا الشاب وتدينه و هو شاب سوء ! يأتي القبور فينبسها باللّيالي ! فقال عبدالله بن العباس الشاب ذلك فأعلموني ، قال : فخرج الشاب في بعض اللّيالي يتخلّل القبور فأ علم عبدالله ابن العباس بذلك فخرج لينظر ما يكون من أمره و وقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب ، قال : فدخل قبر أقد حفر ، ثم اضطجع في اللّحد ، ونادى بأعلى صوته ياويحي إذا دخلت لحدي وحدي ، ونطقت الأرض من تحتي فقالت : لامر حباً بك ولا أهلا قد كنت أ بغضك وأنت على ظهري ، فكيف وقد صرت في بطني ؟! بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياه وقوفاً والملاككة صفوفاً ، فمن عدلك غداً من يخلّصني ؟ ومن المظلومين من يستنقذني ؟ ومن عذاب النازمن يجيرني ؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى ، عاهدت ربّي مر ق بعداً خرى فلم يجدعندي صدقاً ولا وفاءاً . وجعل يرد د هذا الكلام ويبكي فلمّا خرج من القبر التزمه ابن عبّاس و عانقه ثم قال له : نعم النبّاش ، نعم النبّاش ، ما أنبشك من القبر والخطايا ! ثم "تفر قا . «ص٩٥٠»

• ٢٥ ـ ٣ : اليقطيني ، عن القد اح ، عن الصادق ، عن أبيه عَلَيْمُ قال : قال النبي عَلَى الله الله ، قال النبي عَلَى الله الله ، قال النبي عَلَى الله الله الله ، قال النبي عَلَى الله الله وماوعى ، و فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه ، وليحفظ الرأس وماوعى ، و البطن وما حوى ، وليذكر القبر و البلى ، و من أداد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا . • ص ١٣ »

بيان: وماوعىأي وليحفظ ماوعاه الرأس من البصر والسمع و اللّسان وغيرها من المشاعر عن ارتكاب مايسخط الله ، وليحفظ البطن وما حواه من الطعام و الشراب أن يكونا من حرام ، ويمكن أن يعم البطن بحيث يشمل الفرج أيضاً .

 <sup>(</sup>١) عباية بنته المين و تنخفيف الباء و فتح الياء ، وريسى بكسر الراء و سكون الباء والعين المهملة السكسورة ثم الياء هوعباية بن عبروبن ربسى ، عده الشيخ فى رجاله من أصحاب أمير المؤمثين والعسن عليهما السلام ، وعده البرتى \_ على ما حكى - من خواص على عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) أي يحسن إليه .

٢٦ ـ ل : الادبعمائة قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ : أكثروا ذكر الموت ، ويوم خروجكم من القبور ، وقيامكم بين يدي الله عز و جل تهون عليكم المصائب . \* ج ٢ ص١٥٨، من القبور ، وقيامكم بين يدي الله عن أحدبن الحسن الحسيني ، عن أبي على العسكري ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإنه ماهو كفنه ، ويبني بيتاً ليسكنه وإنها هو موضع قبره . \* ص١٦٥»

٢٨ ـ ن : بالإسنادا لى دارم ، عن الرضا ، عن آ بائه كَالْكَالِمَانَ قال رسول اللهُ عَلَيْكَاللهُ : أكثر وا من ذكر هادم اللّذُ ات . « س٢٢٨ »

١٩٠ ـ ما : فيما أوصى به أمير المؤمنين عَلَيَّكُمْ عند وفاته : قصّر الأمل، واذكر الموت ، وازهد في الدنيا، فإ نَّك رهن موت ، و غرض بلاء ، وصريع سقم . (١) «ص٥» ـ ٦٠ ـ ما : فيما كتب أميرالمؤمنين عَلَيَّكُمْ لمحمّد بن أبي بكر : عباد الله ! إن الموت ليس منه (١) فوت فاحذرواقبل وقوعه و أعدّوا له عدّته ، فإ نّكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم و إن فررتم منه أدرككم ، وهو ألزم لكم من ظلّكم ، الموت معقود بنواصيكم ، والدنيا تطوي خلفكم ، فأكثر وا ذكر الموت عندماتنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات ، و كفي بالموت واعظاً ؛ و كان رسول الله عَلَيْكُمْ كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول : أكثر وا ذكر الموت فا نّنه هادم اللّذ ات ، حامل بينكم و بين الشهوات . «ص ١٧ ـ ١٨ »

٣١ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحدبن عبد الله بن عمّاد ، عن علي بن عمر بن المان ، عن على بن عمر بن المادث بن بشير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن عمر بن المادث بن بشير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن عمر بن المادث بن بشير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن عمر بن المادث بن عمر بن المادث بن الماد

<sup>(</sup>۱) قوله : «زهن موت > شبه عليه السلام البوت للزومه الإنسان و عدم انفكاك إلانسان منه بالرهن في يد البرتهن . و الفرض : الهدف . والصريع بسمني مصروع أى البطروح على الإدض والساقط عليها ، لان طبيعة الإنسان دائماً بصارع المرض والسقم ويدانعه حتى تضعف ويفلب عليه المرض والسقم فيصرعها و يعلم على الادض ، فهو إما ذمن مقعد على فراشه ، وإما داكب على سريره و نعشه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : فيه .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى منقر وزان منير ؛ أبي بطن من سعد وهو منقربن عبيدبن مقاعس .

عن الصادق ، عن آبائه عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : لوأن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سميناً . •ص ٢٨٩»

ييان: لاينافي هذا الخبر ما سيأتي من الأخبار في أنّ الموت ممّا لم تبهم عنه البهائم ، إذ المعنى فيه: لوعلمواكما تعلمون منخصوصيّّات الموت وشدائده ؛ فلا ينافي علمهم بأصل الموت ؛ أو المراد: أنّهم لوكانوا مكلّفين وعلموا ما أوعدالله من العقاب ما كانوا غافلين كغفلتكم ، ولذا قال عَيَّالِلهُ : من الموت .

عنابت الغفلة ، و يقو ي القلب بمواعد الله ، و يرق الطبع ، ويكسر أعلام الهوى ، و منابت الغفلة ، و يقو ي القلب بمواعد الله ، و يرق الطبع ، ويكسر أعلام الهوى ، و يطفى و ناد الحرص ، ويحقر الدنيا ، وهو معنى ماقال النبي عناله : فكر ساعة خيرمن عبادة سنة ؛ وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا ، ويشد هافي الآخرة ، ولايشك بنزول الرحة على ذاكر الموت بهذه الصفة ، ومن لايمتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه و طول مقامه في القير وتحيره في القيامة فلا خر فيه

قال النبي عَنْ اللهُ عَنْ أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، و من كره لقاء الله كره الله لقاءه .

<sup>(\*)</sup> يحتمل أن يكون ذلك والعديث الاتى بعده من بقية كلام الإمام المادق عليه السلام استشهد بهما على ماقال أولا من الترغيب فى ذكر الموت ، أويكونان خبرين مرسلين من جامع المعباح والظاهر من المصنف الاول .

ييان: قوله عَلَيَكُمُ : وذلك أي فكر الساعة الدي هو خيرمن عبادة سنة . وحل أطناب خيام الدنيا كناية عن قطع العلائق عنها وعنشهواتها ، وكذا شدُّها في الآخرة عبادة عن جعل مايأخذه ويدعه في الدنيا لتحصيل الآخرة .

٣٣ - شى : عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر ﷺ قال : قلت له : أخبرني عن الكافر الموت خير له أم الحياة ؟ فقال : الموت خير للمؤمن و الكافر ، قلت : ولم ؟ قال : لأن الله يقول : «ولا تحسبن الدين كفرواأنهما نملي لهم خير لأ نفسهم إنهما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» .

٣٤ - سو: من كتاب أبي القاسم بن قولويه رحمالله قال: قال أبوعبدالله على الله المعنين عَلَيْكُمْ موت رجل من أصحابه ثم جاء خبر آخر أنه لم يمت ، فكتب إليه : بيسطِ الله على أمي المعد فا نه قد كان أتانا خبر ارتاع له إخوانك ، (١) ثم جاء تكذيب الخبر الأول ، فأنعم ذلك إن سردنا ، وإن السرور وشيك الانقطاع (٢) يبلغه عما قليل تصديق الخبر الأول ، فهل أنت كائن كرجل قدذاق الموت ثم عاش بعده فسأل الرجعة (١) فأ سعف بطلبته فهومتاً هم بنقل ماسر ، من ماله إلى دارقراره ، لايرى فسأل الرجعة (١) فأ سعف بطلبته فهومتاً هم بنقل ماسر ، من ماله إلى دارقراره ، لايرى طي الآجال ؛ هيهات هيهات قد صبحا عاداً وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً فأصبحوا قد وردوا على ربيهم وقدموا على أعمالهم ، والليل والنهار غضان جديدان لا يبليهما مل وردوا على ربيهم وقدموا على أعمالهم ، والليل والنهار غضان جديدان لا يبليهما مل الع يستعد ان لمن بقي بمثل ماأصابا من مضى ، (٥) واعلم أنها أنت نظير إخوانك وأشباهك مثل الجسدقد نزعت قو ته فلم يبق إلا حشاشة نفسه ، ينتظر الداعي فنعوذ بالله عما نقصر عنه .

<sup>(</sup>١) ارتاع منه وله : فزع وتفزع .

<sup>(</sup>٢) أي سريع الانفطاع و قريبه.

<sup>(</sup>٣) في السرائر المطبوع : قد ذاق الموت وعاين مايمده يسأل الرجعة .

<sup>(</sup>٤) دأب نى المسل : جدوتهب و استسر عليه فهو دا ب . وفي السرائر المطبوع : واعلمأن الليل و النهار لم يزالا دائيين في قمس ( نقس خل) الاعماد .

<sup>(</sup>ه) في نسخة : يستعدان لبن بقى أن يصيباه ما أصا بامن مضى .

بيان: فأنعم ذلك أي أقر عيون إخوانك، يقال: نعمالله بك عيناً، و أنعم الله بك عيناً، و أنعم الله بك عيناً، وأنعمت بك عيناً، وأنعمت على فلان أي أصرت إليه نعمة. والحشاش والحشاشة بضمهما: بقيه الروح في الجسد في المرض.

٣٥ ــ ضه : قال رسول الله عَلَيْهُ الله : أكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت . ٣٦ ــ و قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ في خطبته : فإنّ الغاية أمامكم ، وإنّ ورا.كم الساعة تحدوكم ، تخفّفوا تلحقوا فإنّهما ينتظر بأوّ لكم آخركم .(١)

(١) قال السيد في نهج البلاغة بعداير اده هذا الكلام: إن هذا الكلام لووزن بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه و آله بكل كلام امال به واجعاً وبرزعليه سابقاً ، فأماقوله عليه السلام : «تتعفقوا تلحقوا » فما سبع كلام أقل منه مسموماً ولا أكثر محصولا و ما أبعد غورها من كلمة 1 ، وأنقع نطفتها من حكمة 1 ، وقد نبهنا في كتاب الخصائس على عظم قدرها وشرف جوهرها انتهى . منه

آقول: وقال بعض الشارحين: الغاية: الثواب والعقاب، والنيم والشقاء، فعليكم أن تعدوا للغاية ما يصل بكم إليها، ولا تستبطؤها فان الساعة التي تصيبونها فيها ... وهي القيامة - آزفة إليكم فكأنها في تقربها نحوكم وتقليل المسافة بينها و بينكم بعنزلة سائق يسوقكم إلى ماتسيرون إليه، سبق السابقون بأعمالهم إلى الحسنى فعن أداد اللحاق بهم فعليه أن يتخفف من أثقال الشهوات و أوزار العناه في تحميل اللذات، ويحفز بنفسه عن هذه الفائيات فيلحق بالذين فازوا بعتبي الدار، وأصله الرجل يسعى وهو غير مثقل بها يحمله يكون أجدر أن يلحق الذين سبقوه. قال ابن ميثم: كون الساعة وراءهم فلان الانسان لماكان بطبعه ينفر من الموت ويفر منه وكانت العادة في الهارب من الشيء أن يكون وراءه المهروب منه وكانت الموت متأخراً عن وجود الانسان ولاحقاً تأخراً ولمحقاً عقليا أشبه المهروب منه المتأخر اللاحق هرباً وتأخراً ولحوقاً حسياً فلاجرم استمير لفظ المحسوسة وهي الوزاه. وأما كونهم تحدوهم فلان العادى لماكان من شأنه سوق الابل بالحداء وكان تذكر الموت وسماع نواد به مزعجاً للنفوس إلى الاستعداد للامور الاخرة والاهبة للقادالة سبحانه فهو يحملها على قطع عقبات طريق الاخرة ، كما يحمل العادى الابل على قطع الطريق البيدة الوعرة لاجرم أشبه العادى فاسند الحداء إليه. قوله: «تخففوا تلحقوا» لما نبههم بكون الغاية أمامهم وأن الساعة تحدوهم في سفرواجب وكان السابق إلي الغاية من ذلك السفر هوالفائز برضوان الله وقد من السابق والفوز بلعوق السابقين لاجرم أمرهم هان التضفيف و قطع الملائق في الاسفار سبب للسبق والفوز بلعوق السابقين لاجرم أمرهم هما

ج٦

٣٧ \_ و قال أيضاً فيخطبته : فماينجو من الموت من يخافه ، ولايعطى البقاء من أحبُّه، ومن جرى في عنان أمله عثر به أجله، و إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى ؛ الحدر الحدر ؛ فوالله لقد ستر حتمى كأنَّه غفر .

٣٨ ـ و تبع أمير المؤمنين جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال : كأن الموت فيها على غيرنا كتب ، وكأنَّ الحقُّ فيها على غيرنا وجب ، وكأنَّ الَّـذي نرى منالاً موات سفر عمَّا قليل إلينا راجعون نبوَّ وُهم أجدائهم ونأكلتراثهم ، قدنسيناكلُّ واعظ وواعظة ، ورمينابكل جائحة ، وعجبت لمننسي الموت وهويرى الموت ! ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير . (١)

٣٦ \_ قال الصادق عَلَيَّكم مكتوب في التوراة : نحنا لكم فلم تبكوا ، وشو قناكم فلم تشتاقوا ، أعلم القتَّالين أنَّ لله سيفاً لاينام وهوجهنَّم ؛ أبناء الأربعين أوفوا للحساب، أبناء الخمسين ذرع قددنا حصاده ، أبناء الستّين ماذاقد متم وماذا أخّر تم، أبناء السبعين عدُّوا أنفسكم في الموتى، أبناء الثمانين تكتب لكم الحسنات ولا تكتب عليكم السيتُمات، أبناء التسعين أنتما سراءالله في أدضه ؛ ثمَّ قال : ما يقول كريم أس رجلاً ؟ ماذا يصنع به ؟ قلت : يطعمه ويسقيه ويفعلبه ؛ فقال : ما ترى الله صانعاً بأسيره ؟.

بيان: الغاية: الموت أو الجنَّة و النار. قوله عَلَيَّكُمُّ: ينتظر بأو َّلكم أي إنَّما ينتظر ببعث الأو َّلين و نشرهم مجيء الآخرين و موتهم . لقد ستر أي الدَّنوب حتَّى

بالتخفيف لناية اللحوة في كلمتين فالإولى منهما قوله : «تغففوا» وكنى بهذا الإمرعن الزهد الحقيقي الذي هو أقوى أسباب السلوك إلى الله سبحانه ، وهوعبارة عنحذف كل شاغل من النوجه إلى القبلة الحقيقية ، والإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها ، فان ذلك تخفيف للاوزار المائمة عنالصمود في درجات الابراز، والموجبة لعلول دار البوار، وهي كناية باللفظ الستمار و هذا الإمر في معنى الشرط . والثانية قوله : ﴿ تُلعقوا ﴾ وهوجزاء الشرط ، أى إن تتخلفوا تلحقوا . إلى آخركلامه ومن شاء فليراجعه .

<sup>(</sup>١) أورده السيد في نهج البلاغة في باب المعتار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام . والسفر بفتح السين و سكون الغاء: مسافرون . نبو وهم أى ننزلهم . في آجدا ثهم أى تبورهم . الجامعة : الافة تهلك الإصل والفرع .

كأنّه قدغفرها ، فاحذروا عقاب ماستره واشكروه على هذا الستر ؛ ويحتمل على بعد أن يكون المعنى ستر الموت عن الخلائق بحيث يظنّون أنّه رفع عنهم لكثرة غفلتهم عنه . قوله : أوفوا أي أكملوا و سلّموا ماطلب منكم من الأعمال لأنّكم تحاسّبون عليها . قوله : ذرع أي أنتم أو أعمالكم .

بيات : لعل الضمير فيقوله تَليَّكُ : منه راجع إلى الموت المتقد م ذكره في الرواية ، أو المعلوم بقرينة المقام ، وقوله : على الإنسان متعلّق بقوله : أشبه ، والظاهر أنَّـه سقط منه شيء ؛ والتوكّف : التوقّع ، أي يتوقّع و ينتظر عقابه .

٤١ ـ جع : قال النبي عَلَيْهُ الله : أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت ، وأفضل العبادة ذكر الموت ، و أفضل التفكر ذكر الموت ، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنية .

27 ـ وقال رجل لأ بي ذر وحمالة : مالنا نكر الموت ؟ قال : لأ تُنكم عرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عران إلى خراب ؟ قيل له : فكيف ترى قدومنا على الله ؟ قال : أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله ، وأمّا المسي و فكالآبق يقدم على مولاه ؟ قيل : فكيف ترى حالنا عندالله ؟ قال : أعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك و تعالى : " إن الأبر الفي نعيم و إن الفجّاد لفي جحيم " قال الرجل : فأين رحمة الله ؟ قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين .

٤٣ \_ كتاب الدرّة الباهرة: قيل لأ ميرالمؤمنين عَلَيْكُ : ما الاستعداد للموت ؟

عده ، وقال : لاتتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد ، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ، ويرزقه الله الإنابة إلى دار الخلود .

٤٦ ــ و قال أميرالمؤمنين تَلتَّكُمُ : بقيَّة عمر المرء لاقيمة له ، يدرك بها ماقدفات ، و يحيى مامات .

أقول: سيأتي أخبار الاستعداد للموت في باب موضوع له في كتاب المكارم. تحقيق مقام لرفع شكوك وأوهام: ربما يتوهم التنافي بين الآيات والأخبار الدالمة على حب لقاءالله، وبين ما يدل على ذم طلب الموت، وما ورد في الأدعية من استدعاء طول العمر وبقاء الحياة، وما روي من كراهة الموت عن كثير من الأنبياء والأولياء، ويمكن الجواب عنه بوجوه: الأول ماذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى من أن حب لقاءالله غيرمقيد بوقت، فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحب، واستشهد لذلك بمام من خبر عبد الصمد بن بشير. (١)

الثاني : أنَّ الموت ليس نفس لقاء الله فكر اهته من حيث الألم الحاصل منه لايستلزم كراهة لقاء الله ، وهذا لاينفع في كثير من الأخبار .

الثالث : أنَّ ماورد في ذمَّ كراهة الموت فهي محمولة على ماإذا كرهه لحبُّ الدنيا وشهواتها والتعلَّق بملاذٌ ها ، وماورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى وتحصيل مرضاته وتوفير مايوجب سعادة النشأة الأُخرى ، ويؤيِّده خبر سلمان . (٢)

الرابع : أن كراهة الموت إنه الذم إذا كانت مانعة من تحصيل السعادات الأخروية بأن يترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر وهجران الظالمين لحب الحماة

<sup>(</sup>١) الواقع تحت رقم ١٧.

<sup>(</sup>٢) الواقع تبحت رقم ٢٣.

-179-

والبقاء، والحاصل أنَّ حبَّ الحياة الفانية الدنيويَّة إنَّما يذمَّ إذا آثرها على مايوجب الحياة الباقية الآخرويية ، ويدل عليه خبرشعيب العقرقوفي ، وفضيل بن يسار ، (١) وهذا الوجه قريب من الوجه الثالث .

الخامس : أنَّ العبد يلزم أن يكون في مقام الرضا بقضاء الله ، فإذا اختار الله له الحياة فيلزمه الرضا بها والشكر عليها ، فلوكر ه الحياة والحال هذه فقد سيخط ماارتضاه الله له وعلم صلاحه فيه ، وهذا تمثُّالايجوز ، وإذا اختارالله تعالى له الموت يجب أن يرضى بذلك ، ويعلم أن صلاحه فيما اختاره الله له فلوكره ذلك كان مذموماً ، وأمَّا الدعاء لطلب الحياة والبقاء لأمره تعالى بذلك فلاينافي الرضاء بالقضاء، وكذا في الصحّة والمرض والغني والفقروسائر الأحوال المتضادَّة يلزم الرضابكلِّ منها في وقنه ، وأمرنا بالدعاء لطلب خيرالاً مرين عندنا ، فماورد في حبّ الموت إنّما هو إذا أحبّ الله تعالى ذلك لنا ، وأمَّا الاقتراح عليه في ذلك وطلب الموت فهو كفرلنعمة الحياة ، غير ممدوح عقلاً وشرعاً كطلب المرض والفقر وأشباه ذلك ، وهذا وجه قريب ، ويؤيِّده كثير من الآيات والأخباروالله تعالى يعلم.

#### ﴿ باب ه ﴾

\$ ( ملك الموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح )

الايات ، الانعام ٥٠ وهوالقاهرفوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذاجاء أحدكم الموت توفيَّته رسلنا وهم لايفرَّ طون ٦٦.

الاعراف « ٧ ، حتى إذاجاءتهم رسلنا يتوفُّونهم قالوا أين ماكنتم تدعون من دون الله قالوا صلّوا عنّا وشهدوا على أنفسهم أنَّهم كانوا كافرين ٣٧.

يونس «١٠» ولكن اعبدواالله الدي يتوفيكم ١٠٤.

النحل «١٦» الَّـذين تتوفَّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم ٢٨ «وقال تعالى»: النَّذينُ تتوفّيهم الملائكة طيبين ٣٢.

<sup>(</sup>۱) الواتمان تحت رقبی ۱۹۰۹.

التنزيل «٣٢» قل يتوفّيكم ملك الموت النّذي وكُل بكم ثمّ إلى ربّكم ترجعون ١١.

الزمر «٣٩» الله يتوفَّى الأنفس حين موتها والّنتي لم تمت في منامها فيمسك الّـذي قضى عليهاالموت ويرسل الأُخرى إلى أجل مسمّى ٤٢.

تفسير: «وهوالقاهر» أي المقتدر المستولي على عباده « ويرسل عليكم حفظة » أي ملاء كة يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم « توفّته » أي تقبض روحه « رسلنا » يعني أعوان ملك الموت « وهم لايفر طون » لايضيعون ولايقصرون فيما أمروابه من ذلك « حتى إذا جاءتهم رسلنا » أي ملك الموت وأعوانه « يتوفّونهم » أي يقبضون أرواحهم ؛ وقيل : معناه : حتى إذا جاءتهم الملاءكة لحشرهم يتوفّونهم إلى الناريوم القيامة « قالوا صلّوا عنّا » أي ذهبوا عنّا وافتقدناهم فلايقدرون على الدفع عنّا وبطلت عبادتنا إيّاهم .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: «قل يتوفّيكم ملك الموت الدي وكل بكم »: أي وكل بقبض أرواحكم ؛ عنا بن عبّاس قال : جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها ماشا، إذا قضى عليه الموت من غير عنا، وخطوته ما بين المشرق والمغرب . وقيل : إن له أعوانا كثيرة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فعلى هذا المراد بملك الموت المجنس ويدل عليه قوله : «توفّته رسلنا» وقوله : «تتوفّيهم الملائكة وأمّا إضافة التوفّي إلى نفسه في قوله : «يتوفّى الأنفس حين موتها » فلأنه سبحانه خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه .

١ - ٣ : في خبر الزنديق المدّ عي للتناقض في القر آن قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ في قوله تعالى : «الله يتوفّى الأنفس حين موتها» وقوله : «يتوفّيكم ملك الموت ، وتوفّته رسلنا ، وتتوفّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم » : فهو تبارك و تعالى أجلّ وأعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه ، وفعل رسله وملائكته فعله ، لأنّهم بأمره يعملون ، فاصطفى جلّ ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه وهم الدّنين قال الله فيهم : «الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » فمن كان من أهل الطاعة قال الله فيهم : «الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » فمن كان من أهل الطاعة

-121-

تولُّت قبض روحه ملائكة الرحة ، ومن كان من أهل المعصية تولَّى (١) قيض روحه ملائكة النقمة ، وطلك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره ، وفعلهم فعله ، وكلُّ مايأتونه منسوب إليه ، وإذاً كان فعلهم فعل ملك الموت ، وفعل ملك الموت فعلالله لأ نَّـه يتوفَّى الأ نفس على يد من يشاء ، و يعطى و يمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء ، وإنَّ فعل أُمنائه فعله ، كما قال : ﴿ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ . « ١٣٠-١٢٩ , »

٢ \_ فس : (٢) أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَمَا الله عَدَا أُسري بي إلى السماء رأيت ملكاً من الملائكة بيده لوح من نورلا يلتفت يميناً ولاشمالاً مقبلاً عليه ، ثبُّه كهيئة الحزين؛ فقلت : من هذا ياجبر ثيل ؟! فقال : هذا ملك الموت ، مشغول في قبض الأرواح ؛ فقلت : ادنني منه يا جيرتيل لا كُلُّمه ؛ فأدناني منه فقلت له : ياملك الموت أكل من مات أوهوميَّت فيما بعد أنت تقبض روحه ؟ قال : نعم ، قلت : وتحضرهم بنفسك ؟ قال : نعم ، ماالدنيا كلَّها عندي فيما سخَّرها الله لي ومكَّنني منها إلَّا كدرهم في كفُّ الرجل يقلُّبه كيف يشاء ، ومامن دار في الدنيا إلَّا وأدخلها في كلِّ يوم خمس مرَّ ان ، (٣) وأقول إذابكي أهل البيت على ميَّتهم: لاتبكوا عليه فان الى إليكم عودة وعودة حتَّى لايبقى منكم أحد ؛ قال رسول الله : كفي بالموت طامَّة (٤) ياجبر ئيل ؛ فقال جبر ئيل : مابعدالموت أُطمَّ (٥) وأعظم من الموت! « ص٣٧٠»

٣ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه كاللل قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) في المصدر: تولت، م،

<sup>(</sup>٢) في المطبوع ﴿ن﴾ وهووهم من النساخ والصحيح ﴿ فَس ﴾ أى تفسير على بن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) أي في أوقات الصلوات ، على مافي حديث آخرياتي تحت رقم ٤٤ من الباب الاتي -

<sup>(</sup>٤) الطامة : الداهية تقوق ماسواها ،

 <sup>(</sup>٥) أي أعظم وأفقم .

صلى الله عليه وآله: لممّا أسري بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلاً قاعداً: رجل له في المشرق، ورجل (١) في المغرب، وبيده لوح ينظر فيه، ويحر له رأسه؛ فقلت: ياجبر ثيل من هذا؛ فقال: ملك الموت عَلَيَكُ لللهُ . (٢) « ص٢٠٠ »

٤ - ن : بهذاالا سناد قال رسول الله عَلَيْظَةُ : إذا كان يوم القيامة يقول الله عن وجل للك الموت : باملك الموت وعز تن وجلالي وارتفاعي في علو ي لا ذيقنت طعم الموت كما أذقت عبادي . • ص ٢٠٠٠ »

ه ـ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن على بن على ، عن داود ، عن الرضا عن آباته عَلَيْهِ ، عن النبي عَيْدُ الله مثله . (٢٠ وص٢١٤»

٦ - يد : القطّان ، عن ابن ذكريّا ، عن ابن حبيب ، عن أحدين يعقوب بن مطر ، عن عبد الله بن عبيد ، عن أبي معمّر السعد انيّ - في خبر من أتي أمير المؤمنين عَلَيّكُ مدّ عباً للتناقض في القرآن عن أبي معمّر السعد انيّ - في خبر من أتي أمير المؤمنين عَلَيّكُ مدّ عباً للتناقض في القرآن قال غَلَيْكُ ؛ أمّا قوله : «قل يتوفّي مملك الموت المّذي وكل بكم (١٤) » وقوله : « المّذين يتوفّي الأ نفس حين موتها » وقوله : « توفّيته رسلناوهم لايفر طون » وقوله : « المّذين تتوفّيهم الملائكة طيّبين يقولون تتوفّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم » و قوله : « المّذين تتوفّيهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم » فإن الله تبادك وتعالى يدبّر الأ مودكيف يشاء ، ويوكل من خلقه ، ويوكل بمايشاء ، أمّا ملك الموت فإن الله عز وجل يوكله بخاصة من يشاء من خلقه ، إنّه تبادك وتعالى ، والملائكة المذين سمّاهم الله عز وجل و كلم بخاصة من يشاء من خلقه ، إنّه تبادك وتعالى "كالناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره لكل الناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره لكل الناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره لكل الناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره لكل الناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره لكل الناس ، لأن منهم القوي يشاء ، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسيّره الكل الناس ، لأن منهم القوي المناس المؤل العلم يستطيع صاحب العلم يستطيع ساعب العلم يستطيع العب العلم يستطيع العبد العلم يستطيع العبد العبد العبد العبد العبد ا

<sup>(</sup>١) في المصدر : ورجلله . م .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: قال: هذاملك البوت. م.

<sup>(</sup>٣) الاان فيه : وارتفاعي في علومكاني . م .

<sup>(</sup>٤) في المصدريمد هذه الجبلة : ثم إلى ربكم ترجمون . م .

<sup>(</sup>a) ليس في المصدر قوله : إنه تبارك و تعالى . م

\_125\_

والضعيف، ولأن منه مايطاق عله، ومنه مالايطاق عله إلّا من يسهل الله له(١) عله وأعانه عليه من خاصَّة أوليائه ، و إنَّما يكفيك أن تعلم أنَّ الله المحيى المميت ، و أنَّه يتوقّى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم . «ص٧٧ \_ ٢٧٠» أقول: تمامه في كتاب القرآن.

٧ \_ شي : عن حران قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله : \* إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون ، قال : هو البَّذي سمَّى لملك الموت عَلَيْكُمْ في للةالقدر.

٨ \_ جع : قال إبراهيم الخليل عَليَّك للكالماوت : هل تستطيع أن تريني صورتك الَّدِي تقبض فبهار وح الفاجر؟ قال: لاتطيق ذلك ، قال: بلى ، قال: فأعرض عنَّى ؛ فأعرض عنه ثمَّ التفت فإذا هو برجل أسود، قائم الشعر، منتن الربح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم ثمَّ أفاق، فقال: لولم يلق الفاجر عند موته إلّا صورة وجهك لكان حسبه.

٩ \_ نهج : من خطبة له عَلَيْكُمُ ذكر فيها ملك الموت : هل تحس به إذا دخل منزلاً ؟ أم هل تراه إذا توفَّى أحداً ؟ بلكيف يتوفَّى الجنين في بطن أمَّه : أيلج عليه من بعض جوارحها ؟ أم الروح أجابته با ذن ربُّها ؟ أم هو ساكن معه في أحشائها ؟ كيف يصف إلهه من يعجزعن صفة مخلوق مثله ٢.

١٠ \_ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عيد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما منأهل بيت شعر ولاو برإلًا وملك الموت يتصفّحهم في كلِّ يوم خمس مر ات . •فج١ص٧٠٠

بيان : لعلَّ الأَ ظهر « مدر » مكان « وبر » .

١١ .. كا : عَد بن يحيى : عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن شمر ، عنجابر ، عنأبي جعفر عَلَيْكُم قال : سألته عن لحظة ملك

<sup>(</sup>١) في البصدر: الاان يسهل الله .

الموت ، قال : أما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعتريهم السكتة (١)فما يتكلّم أحد منهم ؛ فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم . «فج١ ص٧١»

ين : ابن علوان مثله .

الشحّام قال : سئل أبوعبدالله تَطَيَّا عن عمروبن عثمان ، عن المفضّلبن صالح ، عن ذيد الشحّام قال : سئل أبوعبدالله تَطَيَّا عن ملك الموت يقال : (٢) الأرض بين يديه كالقصعة يمدّ يده حيث يشاه ؛ فقال : نعم . (فج ١ص ٧٠)

١٣ ـ ٩٤ : قال الصادق عَلَيَّكُ : قيل لملك الموت عَلَيَّكُ : كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة ؛ فقال : أدعوها فتجيبني . قال : وقال ملك الموت عَلَيَّكُ : إنَّ الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم ، يتناول منها مايشاء ، والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف شاء . «ص٢٦ ـ ٣٣٣»

<sup>(</sup>١) في المصدر: السكينة (السكتة خل) . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فقال الارض ، والظَّاهر ان النسخة مغلوطة لتكرر الجواب بناءاً عليه . م

ـ ٩ ـ بحارالاً نوار

١٦ \_ كا : أبوعلى الأشعري ، عن على بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن على ابن عقبة ، عن أسباط بن سالم مولى أبان قال : قلت لأ بي عبد الله عَلَيَكُ : جعلت فداك يعلم ملك الموت بقبض من يقبض ؟ قال : لا إنّما هي صكاك (١) تنزل من السماء : اقبض نفس فلان بن فلان . «فج ١ ص ٧٠»

ما : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن على بن وهبان ، عن على بن أحمد بن ذكريًّا ، عن الحسن بن فضًّال ، عن على بن عقبة مثله . «ص٧٤»

ابن إسماعيل الميشمي ، عن عندالاً على مولى آل سام قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّلَمُ : قول الله عز وجل : "إنّ ما نعد لهم عداً " قال : فما هو (٢) عندك ؟ قلت : عدد الأيّام ، قال : إنّ الآباء والا مُمّهات يحصون ذلك ، لاولكنّه عدد الأنفاس . " فح ١ ص ٧٢ "

۱۸ ـ كا : على من عن أبيه ، عن بكر بن على الأزدي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : "إِنَّ الموت اللَّذِي تفر ون منه فا نَّه ملاقيكم الله قوله : "تعملون" قال : تعد (٢) السنين ، ثم تعد الشهور ، ثم تعد الأيسام ، ثم تعد الساعات ، ثم يعد النفس ، فا ذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . "فج اس٧٢"

ب : ابن سعد ، عن الأزدي مثله . «ص٢٠»

## ﴿باب﴾

\*(سكرات الموت وشدائده ومايلحق المؤمن والكافر عنده) الم

الايات ، النساء «٤ » إنَّ الدين توفّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالواكنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أدض الله واسعة فتهاجروا فيها فأ ولئك مأويهم جهنّم وساءت مصيراً ٩٧ .

<sup>(</sup>١) وزان بحار جمع الصك وهو الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: مأهوعندك ٢. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : بعد السنين ثم بعد الشهور ؛ وهكذا . م

الا نفال «٨» ولو ترى إذ يتوفّى النّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و أُدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ٥٠ .

يونس «١٠» الدّنين آمنوا وكانوا يتتّقون الله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هوالفوذ العظيم ٦٣-٦٤.

الاحزاب «٣٣» تحيَّتهم يوم يلقونه سلام ٤٤.

السجدة «٤١» إنَّ اللَّذِينَ قالوا ربَّنا اللهُ ثمَّ استقاموا تتنزَّلُ عليهم الملائكة أَلَّا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنَّة الَّتي كنتم توعدون ٣٠.

محمد «٤٧» فكيف إذا توفَّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ٢٧. ق «٥٠» وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد ١٩. (١)

الواقعة «٥٦» فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون الونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله فلولا إن كنتم غير مدينين الترجعونها إن كنتم صادقين الفأمّا إن كان من المقرّبين الله فروح وريحان وجنّة نعيم الله وأمّا إن كان من أصحاب اليمين الله فسلام لك من أصحاب اليمين الوأمّا إن كان من المكذّبين الضالّين افنزل من حميم الله وتصلية جحيم ٨٤٥٠٠.

المنافقين •٦٣» وأنفقوا تما رزقناكم منقبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخّر تني إلى أجل قريب فأصّد ق وأكن من الصالحين ١٠.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى رحمه الله : هذه استعارة ، والمراد بسكرة الموت ههنا الكرب الذى يتغشى المتحتضر عندالموت فيفقد تدييزه ويفارق معهمعقوله ، فشبه تعالى بالسكرة من الشراب ، إلا أن تلك السكرة منعة ، وهذه السكرة مؤلمة . وقوله : «بالحق» يحتمل معنيين : إحداهما أن يكون وجاءت بالحق من أمر الاخرة حتى عرفه الانسان اضطراراً ورآه جهاراً ، والاخر أن يكون المراد بالحق هينا أى بالموت الذى هوالحق . تلخيص البيان ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>۲) قال السيد الرضى رضوان الله عليه فى س٢٦٨ من تلخيص البيان : هذه استمارة على أكثر الاقوال والمراد به .. والله أعلم .. صفة الشدنين المجتمعين على المره من فراق الدنبا ولقاء أسباب الاخرة ، و قد ذكرنا فيما تقدم مذهب العرب فى العبارة عن الامر البشديدوالخطب الفظيع بذكر .

الفجر «٨٩» يا أيّتها النفس المطمئنّة ۞ ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة ۞ فادخلي في عبادي ۞ وادخلي جنّتي ٢٧-٣٠٠

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله: « توقيهم » أي تقبض أرواحهم الملاكة : ملك الموت أوملك الموت وغيره ؛ فإن الملائكة تتوقي ، وملك الموت يتوقي ، والله يتوقي ، وما يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إذافعلوه بأمره ، وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذا فعلوه بأمره «فيم كنتم» أي في أي شيء كنتم من دينكم على وجه التقرير لهم والتوبيخ لفعلهم «قالواكتا مستضعفين في الأرض يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا ، ويمنعوننا من الإيمان بالله واتباع رسوله ، ولو ترى يا غلى « إذ يتوقى الدين كفروا الملائكة » أي يقبضون أرواحهم عند الموت « يضربون وجوههم و أدبارهم » يريد إستاههم ، ولكن الله سبحانه كنتى عنها . وقيل : وجوههم ما أقبل منهم ، وأدبارهم ماأدبر منهم ، والمراد : يضربون أجسادهم من قد الموت و من خلفهم ، و المراد بهم قتلى بدر . وقيل : معناه : سيضربهم الملائكة عند الموت « و ذوقوا عذاب الحريق » أي و تقول الملائكة للكفار استخفافاً بهم : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة . وقيل : إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد الموريق بعد هذا في الآخرة . وقيل : إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا المشركين بها التهبت الناد في جراحاتهم فذلك قوله : « و ذوقوا عذاب الحريق » .

« الله نين آمنوا » أي صدقوا بالله ووحدانيته « وكانوا يتتقون » معذلك معاصيه « لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة » قيل : فيه أقوال :

أحدها : أنَّ البشرى في الحياة الدنيا هي مابشَّرهم الله تعالى به في القرآن على

<sup>\*</sup> الكشف عن الساق و القيام على ساق ، وقد يجول أيضاً أن يكون الساق هبنا جمع ساقة كما قالوا : حاجة و حاج ، وغاية وغاي ، والساقة : هم الذين يكونون في أعقاب الناس يحفزو نهم على السير ، وهذا في صفة أحوال الاخرة وسوق الملائكة السابقين بالكثرة (بالكرة خ) حتى يلتف بعضهم ببعض من شدة الحفز وعنيف السير والسوق ، ومما يقوى ذلك توله تعالى : و إلى ربك يومئذ المساق والوجه الاول أقرب ، وهذا الوجه أغرب . انتهى . أقول : قوله : الملائكة السابقين هكذا في النسخ ولمل الصحيح والسائقين ي .

الأعمال الصالحة ، ونظيره قوله تعالى : «وبشرالدين آمنوا أن لهم قدم صدق عندربهم» وقوله : « يبشرهم ربهم برحة منه » .

و ثانيها : أنّ البشارة في الحياة الدنيابشارة الملائكة للمؤمنين عندموتهم : ألّا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنّـة الّـتيكنتم توعدون .

و ثالثها: أنّها في الدنيا الرؤيا الصالحة ، يراها المؤمن لنفسه أوترى له ، وفي الآخرة الجنّة وهي ماتبشّرهم الملائكة عند خروجهم من القبور و في القيامة إلى أن يدخلوا الجنّة يبشّرونهم بها حالاً بعد حال ، وهو المروي عن أبي جعفر عَلَيْكُ ، وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبي عَيْمَالُهُ .

و روى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عَلَيْكُ أنّه قال: ياعقبة لايقبل الله من العباديوم القيامة إلّا هذا الدين الدي أنتم عليه، ومابين أحدكم وبين أن يرى ماتقر به عينه إلّا أن تبلغ نفسه إلى هذه و أوما بيده إلى الوديد و الخبر بطوله، ثم قال: إن هذا في كتاب الله وقرأ هذه الآبة وقيل: إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنّة في قبره فيشاهد ما أعدً له في الجنّة قبل دخولها الاتبديل لكلمات الله أي لاخلف لما وعد الله ولاخلاف .

وفي قوله تعالى : \* تحيّتهم يوم يلقونه سلام \* روي عن البراء (١) أنّه قال : يوم يلقون ملك الموت لايقبض روح مؤمن إلّا سلّم عليه .

و في قوله: "إن السّنين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا " أي استمر وا على أن الله ربّهم وحده لم يشركوا به شيئاً ، أو ثم استقاموا على طاعته وأداء فرائضه . و روى عمل ابن الفضيل قال: سألت أباالحسن الرضا عَلَيْكُم عن الاستقامة فقال: هي و الله ما أنتم عليه " تتنز لعليهم الملائكة " يعني عندالموت ، و روي ذلك عن أبي عبدالله عَلَيْكُم . وقيل: إن تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى . وقيل: إن البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عندالموت ، وفي القبر ، وعندالبعث " ألا تخافوا ولا تحزنوا " أي يقولون لهم : لا تخافوا عقاب الله ولا تحزنوا لفوت الثواب وقيل : لا تخافوا ما أمامكم من أهور الا خرة ، ولا تحزنوا على ماورا وكم وعلى ما خلفتم من أهل وولد .

<sup>(</sup>١) بالباء المفتوحة والراء السهملة ، والإلف والهمزة .

وقيل: لاتخافوا ولاتحزنوا على ذنوبكم، فإنتي أغفرها لكم. وقيل: إن الخوف يتناول المستقبل من الأوقات، ولاتحزنوا على مامضى. على مامضى.

«وجاءت سكرة الموت» أي غمرة الموت (١) وشد ته التي تغشي الإنسان وتغلب على عقله «بالحق» أي أمرالآخرة حتى عرفه صاحبه واضطر إليه . وقيل : معناه : جاءت سكرة الموت بالحق الدي هو الموت «ذلك» أي ذلك الموت « ماكنت منه تحيد» أي تهرب وتميل .

«فلولا إذا بلغت الحلقوم »أي فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عندالموت وأنتم ياأهل الميت «حينيّد تنظرون» أي ترون تلك الحال و قدصار إلى أن يخرج نفسه. و قيل : معناه : تنظرون لايمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً «ونحن أقرب إليه منكم » بالعلم و القدرة «ولكن لا تبصرون» ذلك ولا تعلمونه . وقيل : معناه : و رسلنا الدّين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون رسلنا « فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها » يعني فهلا ترجعون نفسمن يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وترد ونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزية بن بثواب و عقاب و غير محاسين . و قيل : أي غير مملوكين . و قيل : أي غير مبعوثين ، والمرد أن الأمر لو كان كما تقولونه من أنه لا بعث ولاحساب ولاجزا ، ولا إله محاسب و يجازي فهلا رددتم الأرواح و النفوس من حلوقكم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكم ، فإذا لم تقدروا على ذلك فاعلموا أنه من تقدير مقد رحكيم و تدبير مدبير عليم .

« فأمنا إن كان » ذلك المحتضر «من المقرّ بين » عندالله «فروح» أي فله روح وهو الراحة والاستراحة من تكاليف الدنيا ومشاقها . وقيل : الروح : الهواء النّدي تستلذّه النفس ويزيل عنها الهم «وريحان» يعني الرزق في الجنّة . وقيل : هو الريحان المشموم من ريحان المجنّة يؤتى به عندالموت فيشمنّه .

و قيل : الروح : الرحمة ، والريحان :كلّ نباهة وشرف . وقيل : الروح : النجاة (١) غمرة الشيء : هدته و مزدسه ، غيرة البوت : مكادهه و شدائده . من النار ، والريحان : الدخول في دار القرار . وقيل : روح في القبر ، وريحان في الجنّـة . وقيل : روح في القبر ، وريحان في القيامة .

« فسلام لك من أصحاب اليمين» أي فترى فيهم ماتحب لهم من السلامة من المكاره والمخوف . وقيل : معناه : فسلام لك أيتها الإنسان الدي هومن أصحاب اليمين من عذاب الله ، وسلمت عليك ملائكة الله ؛ قال الفراه : فسلام لك إنتك من أصحاب اليمين ؛ فحذف إنتك . وقيل : معناه : فسلام لك منهم في الجنة لأنتهم يكونون معك ويكون «لك» بمعنى عليك .

« فنزل من حيم ، أي فنزلهم الدني أعد لهم من الطعام والشراب من حيم جهنام « وتصلية جحيم » أي إدخال نارعظيمة «كلا » أي ليس يؤمن الكافر بهذا . وقيل : معناه : حقا «إذا بلغت » أي النفس أو الروح « التراقي » أي العظام المكتنفة بالحلق ، وكنتي بذلك عن الإشفاء على الموت . وقيل : «من راق ، أي وقال من حضره : هل من راق أي من منبيب شاف يرقيه ويداويه فلا يجدونه ؛ أوقالت الملائكة : من يرقي بروحه ؛ أملائكة الرحة أم ملائكة العذاب ؛ وقال الضحاك : أهل الدنيا يجهزون البدن وأهل الآخرة يجهزون الروح « وظن أنه الفراق ، أي و علم عند ذلك أنه الفراق من الدنيا و الأهل و المال والولد ؛ وجاء في الحديث أن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته ، ومفاصله يسلم بعضها على بعض تقول : عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة .

«والتفت الساق بالساق» فيه وجوه: أحدها التفت شد قأم الآخرة بأم الدنيا؟ والثاني التفت حال الموت بحال الحياة؛ والثالث التفت ساقاه عند الموت لأنّه تذهب القوة فتصير كجلد يلتف بعضه ببعض؛ وقيل: هو أن يضطرب فلا يزال يمد إحدى رجليه و يرسل الأخرى ويلف أحداهما بالأخرى. وقيل: هو التفاف الساقين في الكفن؛ والرابع التفت ساق الدنيا بساق الآخرة وهو شدّة كرب الموت بشدة هول المطلع؛ والمعنى في الجميع أنّه تنابعت عليه الشدائد فلا بخرج من شدة إلا جاء أشد منها.

"إلى ربَّك يومئذالمساق، أي مساق الخلائق إلى المحشر الَّذي لايملك فيه الأمر

والنهي إلّا الله تعالى . وقيل : يسوق الملك بروحه إلى حيثأمرالله به ، إنكان منأهل الجنّـة فا لى علّيتين ، وإنكان منأهلالنار فا لى سجّين .

«ياأيتهاالنفس المطمئنية» بالإيمان، المؤمنة، الموقنة بالثواب والبعث. وقيل: المطمئنية الآمنة بالبشارة بالجنية عندالموت ويوم البعث. وقيل: النفس المطمئنية التي يبيض وجهها وتعطى كتابها بيمينها فحينئذ تطمئن «ارجعي إلى ربيك» أي يقال لهاعند الملوت وقيل: عند البعث: ارجعي إلى ثواب ربيك وما أعده لك من النعيم. وقيل: ارجعي إلى الموضع الدي يختص الشسبحانه بالأمروالنهي فيه دون خلقه. وقيل: إن المراد: ارجعي إلى الموضع الدي يختص الشسبحانه بالأمروالنهي فيه دون خلقه. وقيل: إن المراد: ارجعي إلى صاحبك و جسدك فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى المجسد «راضية » بثواب الله « مرضية " أعمالها التي عملتها. وقيل: راضية " عن الشبما أعد لها، مرضية رضي عنها ربيها بما عملت من طاعته. وقيل: راضية بقضاء الله في الدنيا حتى رضي الله عنها ورضي باعتقادها وأفعالها « فادخلي في عبادي » أي في زمرة عبادي الصالحين المصطفين الدين رضيت عنهم « وادخلي جنتي» التي وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها. (١)

۱ ـ ل : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن خل بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمروبن شمر ، عنجابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : الناس اثنان : واحد أراح ، و آخر استراح ، فأمّا الّـذي استراح فالمؤمن إذامات استراح من الدنيا وبلائها ، وأمّا الّـذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدواب وكثيراً من الناس «ج١ص١٧».

٢ \_ مع : ماجيلويه ، عن عنه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيَـ الله عنه مثله . «ص٤٧»

٣ حا ، ما : المفيد ، عن الصدوق ، عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيء ، وعلى بن سنان معاً ، عن على بن عطية ، عن أبيء بدالله عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سيأتي في تفسير الاية حديث عن الكافي في بابما يما ين المؤمن هند الموت تحترقم ٥٠.

٤ ـ ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن عبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيَكُمُ فذكر عنده المؤمن وما يجب من حقّه ، فالتفت إلي أبوعبد الله عَلَيَكُمُ فقال لي : يا أبا الفضل ألا أحد ثك بحال المؤمن عندالله ؟ فقلت : بلى فحد ثني جعلت فداك ، فقال : إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا رب عبدك و نعم العبد ؟ كان سريعاً إلى طاعتك ، بطبعاً عن معصيتك ، وقد قبضته إليك ، فما تأمرنا من بعده ؟ فيقول الجليل الجبار : اهبطا إلى الدنياوكو ناعندقبر عبدي ومجدداني وسبتحاني وهللاني وكبراني واكتباذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره ، "س١٢٢»

أقول : سيأتي تمامه في باب قضاء حاجة المؤمن .

ه ـ ما : المفيد ، عن عمروبن على الصيرفي ، عن على بن همام ، عن الفزاري ، عن سعيد بن عمر ، عن المحسن بن ضوء ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ قال : قال علي بن الحسين دين العابدين عَلَيَّكُمُ : قال الله عز وجل : مامن شيء أترد د عنه ترد دي عن قبض روح المؤمن ، (۱) يكره الموت وأنا أكره مساءته ، فإ ذاحضره أجله الدي لايؤخر فيه الله بريحانتين من الجنّة ، تسمّى إحداهما المسخية ، والأخرى المنسية ؛ فأمّا المسخية فتسخيه عن ماله ، (۲) وأمّا المنسية فتنسيه أمر الدنيا . « س٢٦٤ »

<sup>(</sup>١) في البصدر: اترددنيه مثل ترددي عند قيض روح البؤمن . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لإتاخيرفيه . م

<sup>(</sup>٣) كأنه من سخوت نفسى عن الشيء اى تركته ولم تنازعني إليه نفسى .

<sup>(</sup>٤) أى تأخذه فترة في حواسه فقارب النوم.

<sup>(</sup>ه) جمع المنشار وهي آلة ذات أسنان ينشر بهاالغشب وتعوه .

بعض الكافرين والفاجرين، ألاترون منهم من يعاين تلك الشدائد؛ فذلكم الدي هوأشد من هذا لا من عذاب الآخرة فا ينه أشد من عذاب الدنيا؛ قيل: فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفى، وهويحد ت ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عندسكرات الموت هذه الشدائد؛ فقال: ماكان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وماكان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيباً، نظيفاً، مستحقاً لثواب الأبد، لامانع له دونه؛ وماكان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجرحسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا مايوجب عليه العذاب، وماكان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته في المات هذا الله عذاب الله الله عدل لا يجود. "ص ١٥١-١٥٢"

ع ، مع : المفسر ، عن أحد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي الناصري ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جد ، عن الصادق الله على الله مثله . « ص١٠٨٥ مع : المحداني ، عن على ، عن أبي على الأ نصاري و كان خيراً عن عن على الأسدي ، عن أبي عبدالله على الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وجل الله على ربّه عز وجل أن الايميته ما أماته أبدا ، ولكن إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ربحين : ريحا يقال له : المسخية ، فأمّا المنسية فا نها تنسيه أهله وماله ، فأمّا المسخية فا نها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ماعند الله تبادك و تعالى . «ص٤٧»

٨ ـ ل : الأربعمائة قال أميرالمؤمنين عَلَيْكُ : تمسَّكُوا بِمَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ ، فَمَا بِينَ أَحدكُم وبِينَ أَن يَعْتَبُطُ وَيَرَى مَا يَعْتَبُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ : تمسَّكُوا بِمَا أَن يَعْتَبُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ، ومَا عند اللهُ خيرواً بقى ، وتأتيه البشارة من الله عز وجل فتقر عينه ويحب لقاء الله . «ص١٥٧» خيرواً بقى ، وتأتيه البشارة من الله عز وجل فتقر عينه ويحب لقاء الله . «ص١٥٧»

بيان : الاغتباط : كون الإنسان على حال يغبطه الناس ويتمنُّون حاله .

مع: المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي الناصري ، عن أبي جعفر الجواد ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قيل لأ مر المؤمنين عَلَيْكُ : صف

<sup>(</sup>١) ليس في المصدر قوله : يعدنفا د حسناته . م .

لنا الموت، فقال: على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أ مور يرد عليه: إمّا بشارة بنعيم الأبد، وإمّا بشارة بعذاب الأبد، وإمّا تحزين (١) وتهويل وأمره مبهم، لاتدري من أي الفرق هو؛ فأمّا وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد، وأمّا عدو نا المخالف علينا فهو المبشّر بعذاب الأبد، وأمّا المبهم أمره الّذي لايدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لايدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر مبهما مخوفا، ثمّ لن يسوّيه الله عن وجل بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا، فاعملوا وأطيعوا ولاتتكلوا (١) ولاتستصغروا عقوبة الله عز وجل فإن من المسرفين من لاتلحقه شفاعتنا إلّا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة.

و سئل الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيَّكُم : ما الموت الدّذي جهلوه ٢ قال : أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، و أعظم ببور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنّتهم إلى نار لاتبيد ولاتنفد .

وقال على بن الحسين على المناه المند الأمر بالحسين بن على بن أبي طالب على النظر إليه من كان معه في إذا هو بخلافهم لا نتهم كلما اشتد الأمر تغييرت ألوانهم و الرتعدت فر المصهم و وجلت قلوبهم ، وكان الحسين صلوات الله عليه و بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم ، و تهدى و جواد حهم ، و تسكن نفوسهم ؛ فقال بعضهم لبعض انظروا لايبالي بالموت ! فقال لهم الحسين عَلَيَكُم : صبراً بني الكرام ! فما الموت إلاقنطرة يعبر بكم عن البؤس و الضر ا و إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة ، فأيدكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ؟ وماهو لأعداكم إلاكمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب، إن أبي حد ثني عن رسول الله عَلَيْكُما أن الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر ، و الموت جسر هؤلاء إلى جنانهم ، وجسر هؤلاء إلى جنانهم ، وجسر هؤلاء إلى جنانهم ، وحسر هؤلاء إلى جنانهم ، ماكذبت ولاكذبت .

<sup>(</sup>١) في المصدر: تخوين (تخويف خل) . م

<sup>(</sup>٢) في البصدر: فاعلبوا وإطيعوا ولا تتكلبوا ، م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: الدنيا..

وقال على تَلِيّكُ : قيل لعلى بن الحسين عَلَيّكُ : ما الموت ؟ قال : للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة ، وفك قيود وأغلال ثقيلة ، والاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها دوائح ، وأوطى المراكب ، وآنس المناذل ؛ وللكافر كخلع ثياب فاخرة ، و النقل عن مناذل أنيسة ، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها ، وأوحت المناذل و أعظم العذاب . وقيل لمحمّد بن علي عَلَيْكُم كل ليلة ، ويل لمحمّد بن علي عَلَيْكُم كل ليلة ، إلا أنه طويل مد ته ، لاينتبه منه إلا يوم القيامة ، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح مالايقادر قدره ومن أصناف الأهوال مالايقادرقدره فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه ؟ هذا هو الموت فاستعد واله . «ص٨٣»

بيان: النكد. الشدّة والعسر. والثبور: الهلاك:

۱۱ ـ مع : بهذاالإ سناد ، عن على على على على الله الله من رجل من أصحاب الرضا عَلَيَ الله فعاده فقال : كيف تجدك ؟ قال : لقيت اللوت بعدك ـ يريد مالقيه من شدة مرضه ـ فقال : كيف لقيته ؟ فقال : أليما شديداً ، فقال : مالقيته إنما لقيت ماينذدك به ، ويعر فك بعض حاله ؛ إنها الناس رجلان : مستريح بالموت ، و مستراح به منه ،

<sup>(</sup>١) نخل الدقيل : غربله وأزال نخالته ، ونخل ألشي. : اختاره وصفاه .

فجد دالا يمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ؛ ففعل الرجل ذلك . و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . (١) « ص٨٤»

الموات الله عليه: مابال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت ؟ قال : لأنهم جهلوه فكرهوه ولوعرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه ولعلموا أن الآخرة خيرلهم من الدنيا. ولوعرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه ولعلموا أن الآخرة خيرلهم من الدنيا. ثم قال عَلَيْ : يا أباعبد الله مابال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه ؟ قال : لجهلهم بنفع الدواء ، قال : و الذي بعث على البالحق نبياً إن من المتعد للموت حق الاستعداد فهو (٢) أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج ، أما إنهم لوعرفوا ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة . «ص٨٤»

مريض من أصحابه وهويبكي ويجزع من الموت ، فقال له : يا عبدالله تخاف من الموت مريض من أصحابه وهويبكي ويجزع من الموت ، فقال له : يا عبدالله تخاف من الموت لا نتكلاتعرفه ، أرأيتك إذا السخت وتقذرت وتأذيت من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمّام يزيل ذلك كلّه أما تريد أن تدخله فتغسل ذاك عنك ؟ أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك ؟ قال : بلى يابن رسول الله ؟ قال : فذلك الموت هو ذلك الحمّام ، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك و تنقيتك من سيمتاتك ، فإذا أنت و ردت عليه و جاورته فقد نجوت من كل غم وهم و هم و أذى ، ووصلت إلى كل سرور وفرح ، فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه أذى ، ووصلت إلى كل سرور وفرح ، فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله . وسئل الحسن بن على بن على تَلِيَّكُم عن الماوت ماهو ؟ فقال : هوالتصديق بما لايكون . حد ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جد ، عن الصادق عَلَيَّكُم قال : إن المؤمن إذا مات لم يكن ميستاً ، فإن الميست من الحي "يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . «ص٧٤» .

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث مرسلا في باب مايماين المؤمن تعتدقم ٢٤ عن دعوات الراو تدى في صورة مفسلة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ليو، م

بيان قوله عَلَيَكُمُ : هوالتصديق بما لايكون أي هوما يستلزم التصديق بأمور لا تكون بزعمه أي لايتوقع حصولها عمّا يشاهده من غرائب أحوال النشأة الآخرة ؛ أو المعنى : أنّ الموت أمر ، التصديق به تصديق بمالايكون ، إذ المؤمن لايموت بالموت ، و الكافر أيضاً لايموت بالموت بلكان ميّتاً قبله ؛ ففيه حذف مضاف أي التصديق بالموت تصديق بما لا يكون .

الأربعمائة عن أميرالمؤمنين عَلَيَكُمُ قال : مامن الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببلية تمحسبها ذنوبه ، إما فيمال ، و إما فيولد ، و إما في نفسه حتى يلقى الله عز وجل وماله ذنب ، وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنو بهفيشد د به عليه عند موته . «ج٢ص٢٦٢»

المفضّل قال: قالاً بوعبدالله عَلَيَّا : يامفضّل إيّاك والدنوب، وحد رهاشيعتنا، فوالله ماهي المفضّل قال: قالاً بوعبدالله عَلَيَّا : يامفضّل إيّاك والدنوب، وحد رهاشيعتنا، فوالله ماهي إلى أحداً سرع منها إليكم، إن أحدكم لتصيبه المعر قمن السلطان وما داك إلّا بدنوبه، وإنّه ليحبس عنه الرزق وما هو إلّا بدنوبه، وإنّه ليصيبه السقم وما ذاك إلّا بدنوبه، وإنّه ليحبس عنه الرزق وما هو إلّا بدنوبه، وإنّه ليسد د عليه عندالموت وماهو إلّا بدنوبه، حتى يقول من حضره: لقدعم بالموت ؛ فلمنّا ليشد د عليه عندالموت وماهو إلّا بدنوبه، حتى يقول من حضره: لأدري جعلت فداك ؛ قال : وأى ماقد دخلني قال : أتدري لم ذاك يامفضل ؟ قال : قلت : لاأدري جعلت فداك ؛ قال : ذاك والله إنّكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وعجلت لكم في الدنيا . « ص ١٠٨ »

بيان: قال الفيروز آبادي : المعر ة: الإنهم، والأذى ، والغرم، والدية، والخيانة. قوله عَلَيْتُكُ : لقد غم الملوت أي صارمغموماً متألَّماً بالموت غاية الغم الشدته ، وقال المجوهري : غم يومنا بالفتح ، فهويوم غم : إذا كان يأخذ بالنفس من شد ة الحر .

١٦ \_ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن على بن الصلت ، (١) عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : كنّا معه في جنازة فقال بعض القوم : بارك الله

<sup>(</sup>١) أقول · الموجود في نسخة المصنف والمطبوع و نسخة مخطوطة اخرى من البحار (على بن الصلت) والظاهر أنه لا يصح لان على بن الصلت لم يدرك أباعبدالله عليه السلام ، ولمله تصحيف (على بن الصامت) كما في مماني الاخبار المطبوع ، فليراجع العديث في ص١٠٨ منه .

لى في الموت وفيما بعدالموت ، فقال له أبوعيدالله تَاكِنَكُمُ : فيما بعدالموت فضل ، إذا بورك لك في الموت فقد بورك لك فيما بعده . «ص١٠٨»

۱۷ - ع : على بن حاتم ، عن القاسم بن عمل ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين البن الوليد ، عن عمران بن الحجر الحجر الحجر الحجر المحجر الحجر المحجر المحج

ييان: قوله عَلَيْهَا لا نَهْ نما عليها البدن أي أن الألم إنها هو لا لفة الروح بالبدن لنمو معليها لالمحض الإخراج حتى يكون لا دخال الروح أيضاً ألم ؛ أو أنه للما ما عليها البدن و بلغ حداً يعرف الآلام و الأوجاع فلذا يتألم بإخراج الروح، بخلاف حالة الإ دخال فا نه قبل دخول الروح ما كان يجد شيئاً لعدم الحياة ، وبعده لا ألم يحس به ؛ ويحتمل وجها ثالثاً وهوأن السائل لما توهم أن الروح يدخل حقيقة في البدن سأل عن الحكمة في عدم تأدّر البدن بدخول الروح و تأدّره بالخروج ، مع أن العكس أنسب ، فأجاب عَلَيْل بأن الروح الحيواني لا يدخل من خارج في البدن ، بل المنا تتولد فيه وينموالبدن عليها . (١) والمس أو ل ما يحس به من التعب والألم منه .

<sup>(</sup>۱) لوبدل دحمه الله الروح الحيوانى بالروح الانسانى انطبق على العركة الجوهرية القائلة بكون الروح الانسانى إحدى مراتب البدن الاستكمالية كما يدل عليه قوله تمالى: ﴿ ثم انشأناه خلقاً آخر ﴾ الاية والمدوك للذة والالم هوالنفس فيتم البيان؛ فالروح حدوثه كمال للبدن وهو نفسه فلايشعربه، ومفارقته مفارقة ما أنس به بالتعلق والتصرف فيوجب التألم. ط

١٩٠٠ ل: أبي ، عن سعد ، عن الإصبهاني ، عن المنقري ، عن عبد الرزّاق ، عن معمسر عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عالية الله : أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات : الساعة السّبي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة السّبي يقوم فيها من قبره ، والساعة السّبي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى فا منا إلى الجنّة وإمّا إلى النار . ثم قال : إن نجوت يابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلّا هلكت ؛ وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلّا هلكت ؛ وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت و إلّا هلكت ؛ وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت و إلّا هلكت ؛ وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلّا هلكت . ثم تلا : «ومن ورائهم وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلّا هلكت . ثم تلا : «ومن ورائهم من رياض الجنّة ، أو حفرة من حفر النار . ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له : قد علم ساكن السماء ساكن الجنّة من ساكن النار فأى الرجلين أنت ، وأي الدارين دارك ؟ . « ج١ ص٥٥»

• ٢٠ - لى : أبي ، عن سعد ، عن النهدي "، عنابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن على بن صالح ، عن على بن صالح ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ أنّه سئل عن قول الله عز و جل ": «وقيل من راق» قال : ذاك قول ابن آدم إذا حضر ، الموت ، قال : هل من طبيب ؛ هل من دافع ؟ (١) قال : «وظن أنّه الفراق» يعني فراق الأهل والأحبّة عندذلك ، قال : «والتقت الساق بالساق» قال : التقت الدنيا بالآخرة ، قال : «إلى ربّك يومئذ المساق» إلى ربّ العالمين يومئذ المصر . «ص١٨٥»

٢١ \_ كا : علي ، عن أبيه ، غن عمروبن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر عن أبي جعفر تَليّن مثله . (٢) «فج ١ ص ١٧)

عن أبيه عن على بن : الطالقاني ، عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه عن الرضا عُلِيَّكُ ، عن آبامه عَالِيَكُمُ قال : لمّا حضرت الحسن بن علي عَلَيْمُكُمُ الوفاة بكى فقيل : يا بن رسول الله عَلَيْمُكُمُ مكانك المّذي أنت به (٦)

<sup>(</sup>١) في الامالي المطبوع: هلمن طبيب ؟ هلمن داق ؟ الخ .

<sup>(</sup>٢) مع اختلاف في الالفاظ م

<sup>(</sup>٣) في الإمالي : ومكانك من رسول الله صلى الله عليه و آله الذي انت به . م

وقد قال فيك رسول الله تَلَيْحُظُهُ ماقال ، وقد حججت عشرين حجّة ما شياً ، وقدقاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتّى النعل و النعل ؟ فقال عَلَيْكُ : إنّما أبكي لخصلتين : لهول المطّلع ، وفراق الأحبّة . • ١٣٢ – ١٣٤ ص١٦٨»

٢٣ ـ ين : النضر ، عن ابن سنان ، عمن سمع أباجعفر عَلَيْكُ مثله ؛ وفيه : وقد حججت عشرين حجمة راكباً ، و عشرين حجمة ماشياً . وما في رواية الصدوق أظهر .

٢٤ ــ سن: ابن فضّال ، عن ابن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُم يقول : قال الله تبارك وتعالى : ما ترددت عنشيء أنافاعله كترددي عن المؤمن ، فأ تبي أحب لقاءه و يكره الموت ، فأزويه عنه ؛ ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت به عن حميع خلقي ، وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج معه إلى أحد . عص ١٦٠٠

م ٢٠ ـ سن: ابن فضّال ، عن أبي جعيلة ، عن عبر الحلبي قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ قال الله تبارك وتعالى: ليأذن بحرب منّى مستذل عبدي المؤمن ، وما ترد دت عنشي كترد دي في موت المؤمن ؛ إنتي لأحب لقاء ويكره الموت فأصرفه عنه ، وإنّه ليدعوني في أمر (١) فأستجيب له لما هو خير له ، (٢) ولولم يكن في الدنيا إلّا واحد من عبيدي في أمر (١ نساً لايستوحس فيه إلى مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي ، ولجعلت له من إيمانه أنساً لايستوحس فيه إلى أحد . •ص١٦٠»

بيان : قوله تعالى : فأستجيب له لماهو خيرله أي أعطيه عوضاً عمَّا يسألني من الأمور الفانية ماأعلمه أنَّه خيرله من اللَّذَّ ان الباقية .

٢٦ ـ سن: أبي ، عمّن حد ثه ، عن أبي سلام النحّاس ، عن عَلى بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عَلَيَاكُمُ : والله لايصف عبد هذا الأمر فتطعمه الناد ، قلت : إنّ فيهم من يفعل و يفعل ! فقال : إنّه إذا كان ذلك ابتلى الله تبادك وتعالى أحدهم في جسده فإ ن كان ذلك كفّادة لذنوبه وإلّا ضيّق الله عليه في رزقه ، فإن كان ذلك كفّادة لذنوبه

<sup>(</sup>١) في المصدر: في الامر، م

 <sup>(</sup>٢) ليست هذه الجملة الى قوله : عنجميع خلقى موجودة في البصدر ؛ وفيه ايضاً : «إجمل له»
 بدل ﴿ لجملت له » . م

وإلّا شدّ دالله عليه عند موته حتى يأتي الله ولاذنب له ، ثم "يدخله الجنّة . • ص١٧٢٠ ٢٧ ـ سن : ابن محبوب ، عن عمل بن القاسم ، عن داودبن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَكُ : رجل يعمل بكذا و كذا ـ فلم أدع شيئاً إلّا قلته ـ وهو يعرف هذا الأمر ، فقال : هذا يرجى له و الناصب لايرجى له ؛ و إن كان كما تقول لا يخرج من الدنيا حتى يسلّط الله عليه شيئاً يكفّر الله عنه به ، إمّا فقراً وإمّا من من أ . «ص١٧٢»

٢٩ ـ وقال النبي عَلَيْ الله عن عبد قال : يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه ، حسبي من عمله ، قد بلوته فوجدته حيث أحب ؛ فينزل ملك الموت و معه خمسمائة من الملائكة معهم قضبان الرياحين و أصول الزعفران ، كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه ، ويقوم الملائكة صفين لخروج دوحه ، معهم الريحان فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ ؛ فيقول له جنوده : مالك ياسيدنا ؟ فيقول : أما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامة ؟ أين كنتم عن هذا ؟ قالوا : جهدنا به فلم يطعنا .

٣٠ ـ كنز: أبوطاهر المقلّدبن غالب، عن رجاله با سناده المتّصل إلى عليّ بن أبيطالب عَلَيْكُمُ : وهو ساجذيبكي حتّى علانحيبه وارتفع صُوته بالبكاء، فقلنا : يا أمير

المؤمنين لقد أمرضنا بكاؤك و أمضنا وشجانا ، (١) وما رأيناك قدفعلت مثل هذا الفعل قطّ، فقال: كنت ساجداً أدعو ربني بدعاء الخيرات في سجدتي فغلبني عيني فرأيت رؤياً هالتني وأقلقتني ، رأيت رسول الله عَلَيْكُ قائماً وهو يقول: ياأ باالحسن طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك ، وقد أنجزلي ربني ما وعدني فيك. فقلت يا رسول الله و ماالدي أنجز لك في وقد أبجزلي فيك وفي زوجتك وابنيك و ذر يستك في الدرجات العلى في عليسين ؛ قلت: بأبي أنت و أمسي يا رسول الله فشيعتنا ؟ قال: شيعتنا معنا، و قصورهم بحداء قصورنا، و منازلهم مقابل منازلنا ؛ قلت: يا رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال: الأمن والعافية ، قلت: فمالهم عند الموت؟ قال: يحكم الرجل في نفسه و يؤمر ملك الموت بطاعته ، قلت: فمالذك حد يعرف؟ قال: بلى ، إن أشد شيعتنا لنا حبناً يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الدي ينتقع به القلوب يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الدي ينتقع به القلوب

حملت فداك يستكر والمؤمن على خروج نفسه ؟ قال : فقال : لاوالله ، قال : قلت : وكيف جعلت فداك يستكر والمؤمن على خروج نفسه ؟ قال : فقال : لاوالله ، قال : قلت : وكيف ذاك ؟ قال : إن المؤمن إذا حضر تمالوفاة حضر رسول الله عَنْ الله وأهل بيته : أمير المؤمنين على بن أبي طالب و فاطمة والحسن و الحسين و جميع الأعمة عليهم الصلاة و السلام ، على بن أكتوا عن اسم فاطمة ـ ويحضره جبر عيل وميكائيل و إسرافيل و عزرائيل (٢) عليهم السلام ، قال : فيقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُ : يا رسول الله إنه كان يحب مدن يحبّنا ويتولانا فأحبه ، قال فيقول رسول الله عَنْ بن أبي طالب عَلَيْكُ : يا جبر عيل إنه ممن فال يحب على الميكائيل وإسرافيل كاليك الموت : إنه ممن كان يحب على أو آله ويتولسي عليها و ذر يته فادفق به ، على الموت : إنه ممن كان يحب على أو آله ويتولسي عليها و ذر يته فادفق به ، قال فيقول ملك الموت : و الذي اختار كم و كر مكم و اصطفى على أعناه بالنبوة ، وخصه بالرسالة لأنا أدفق به من والد رفيق ، وأشفق عليه من أخ شفيق ، ثم قام إليه وخصه بالرسالة لأنا أدفق به من والد رفيق ، وأشفق عليه من أخ شفيق ، ثم قام إليه

<sup>(</sup>١) أمضه الامر : أحرقه وشق عليه . أمضه الجرح و تعوه : أوجعه . وشجا الرجل : أحزنه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وعزرائيل و ملك الموت . م

ملك الموت فيقول: يا عبدالله أخذت فكاك رقبتك ؟ أخذت رهان أمانك ؟ فيقول: نعم ، فيقول الملك : فبماذا ؟ فيقول: بحبّى خداً و آله ، وبولايتي على بن أبي طالب و ذر يبته ، فيقول : أمّا ما كنت تحدر فقد آ منك الله منه ، و أمّا ما كنت ترحو فقد أ تاك الله به ، افتح عينيك فانظر إلى ماعندك ؛ قال : فيفتح عينيه فينظر إليهم واحداً واحداً ، ويفتح له باب إلى الجنّة فينظر إليها ، فيقول له : هذا ماأعد الله لك ، وهؤلاء رفقاؤك ، أفتحب لله باب إلى الجنّة فينظر إليها ، فيقول له : هذا ماأعد الله لك ، وهؤلاء رفقاؤك ، أفتحب اللهاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : فقال أبوعبدالله علي المارجوع إليها ؟ و يناديه ورفع حاجبيه إلى فوق من قوله : لاحاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع إليها ؟ و يناديه مناد من بطنان العرش يسمعه و يسمع من بحضرته : يا أيّتها النفس المطمئنة إلى غمل ووصيّه والأ عمّة من بحده ارجعي إلى ربّك راضية بالولاية ، مرضيّة بالثواب ، فادخلي في عبادي مع عمّل و أهل بيته و ادخلي جنّتي غير مشوبة . "ص٢١٠"

بيان : قوله ﷺ : ولكن أكنُّـوا عن اسم فاطمة أي لاتصرَّ حوا باسمها عَلَيْكُمْ لئلّا يصير سبباً لا نكار الضعفاء من الناس .

قوله عَلَيَكُمُ : من قوله : لاحاجة أي رفع حاجبيه إشارة إلى الإباء والامتناع عن الرجوع إلى الدنيا . قوله عَلَيَكُمُ : غير مشوبة أي حال كون الجنّة غير مشوبة بالمحن والآلام .

٣٦ ـ فر : على بن عيسى بن ذكريّا الدهقان ، معنعناً عن على بن سليمان الديلميّ ، عن أبيه قال : سومت الإفريقيّ يقول : سألت أباعبد الله على عن المؤمن : أيستكره على قبض روحه ؟ قال : لاوالله ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّه إذا حضره ملك الموت جزع ؛ فيقول له ملك الموت : لا تجزع فوالله لأنا أبر بك و أشفق (٢) من والد رحيم لوحضرك ، افتح عينيك وانظر ، قال : ويتهلّل له رسول الله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب والحسن و الحسين والأ تمنّة من بعدهم والزهر اعليهم الصلاة والسلام ، قال : فينظر إليهم فيستبشر بهم ،

 <sup>(</sup>١) شخص الشيء: ارتفع. شخص بصره: فتح عينيه فلم يطرف ، شخص الميت بصره و بيصره:
 رفعه. و في المصدر: شخصه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: واشفق عليك. م

فما رأيت شخوصه ؟ (١) قلت: بلى ، قال: فإنها ينظر إليهم قال: قلت: جعلت فداك قديشخص المؤمن والكافر ، قال: ويحك إن الكافر يشخص منقلباً إلى خلفه لأن ملك الموت إنها يأتيه ليحمله من خلفه ، والمؤمن أمامه ، وينادي روحه مناد من قبل رب العزة من بطنان العرش فوق الأفق الأعلى ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى على و آله على و أله على و أله على و أله المؤمن أمامه ، فادخلي في عبادي وادخلي جنسي ، فيقول ملك الموت: إني قد أمرت أن أمحيس كالرجوع إلى الدنيا والمضي ، فليس شيء أحب إلى الدنيا والمضي ، فليس شيء أحب إليه من إسلال روحه . (٢) «ص ٢١٠»

على الغرة (٢) حيث لإإقالة ولارجعة كيف نزل بهم ماكانوا يجهلون ، وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا يأمنون ، وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا يأمنون ، وقدموا من الآخرة على ماكانوا يوعدون ، فغيرموصوف ما نزل بهم ، (٥) اجتمعت عليهم مدكرة الموت و حسرة الفوت ، ففترت لها أطرافهم ، و تغيرت لها ألوانهم ، ثم ازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم وبين منطقه ، وإنه لين أهله ينظر ببصره و يسمع بأذنه على صحة من عقله و بقاء من لبه ، و يفكرفيم أفنى عمره ؟ وفيم أذهب دهره ؟ و يتذكر أموالاً جعها أغمض في مطالبها ، (١) و أخذها من مصرة حاتها (٧) ومشتبهاتها ، قد لزمته تبعات جعها ، (٨) وأشرف على فراقها ، تبقى من مصرة حاتها (٧)

<sup>(</sup>١) في المصدر: شخصه، م

<sup>(</sup>٢) من سل الشيء من الشيء : إذا أنتزعه وأخرجه برفق .

<sup>(</sup>٣) بكسر الفين المعجمة أى بفتة وعلى غفلة .

 <sup>(</sup>٤) من الموت وما بعده ، لان الغافل حال إنهماكه في لذات الدنيا واشتفاله باللهو واللمب
 فيها لايعرض له خوف الموت ، بل يكون آمناً منه و غافلا عنه .

<sup>(</sup>٥) أى لا يسكن توصيف ما نزل بهم من الإهوال والحسرات حقيقة ، بلكل ما يقال في ذلك تمثيل يقرب ذلك إلى ذهن الفاهم .

<sup>(</sup>٦) أى تساهل فى وجوه اكتسابها ، لم يغرق بين حلالها وحرامها ، فكأنه أغمض عينيه وأطبق جفنيها فلم ينظر إلى حرامها ومشتبهها .

<sup>(</sup>٧) الصرح: النعالص من كل شي.

 <sup>(</sup>٨) تبعات بفتح فكسر: مايطالبه به الناس من حقوقهم قيها أو ما يحاسبه به الله من منع حقه منها وتخطى حدود شرعه في جمعها.

لمن وراءه ينعمون بها (۱) فيكون المهنأ لغير، (۱) والعبء على ظهره ، والمرء قدغلقت رهونه بها ، يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره ، و يزهد فيما كان يرغب فيه أينام عمره ، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قدحازها دونه ، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه ، (۱) فصار بين أهله لاينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه ، يرد د طرفه بالنظر في وجوههم ، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم ، ثم ازداد الموت التياطأ فقبض بصره كما قبض سمعه ، و خرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله ، قد أوحشوا من جانبه ، وتباعدوا من قربه ، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا ، ثم حلوه إلى مخط من الأرض ، (٤) و أسلموه فيه إلى عمله ، و انقطعوا عن زورته حتى إذا بلغ الكتاب أجله . إلى آخر ماسيأتي في باب صفة المحش .

بيان: ماكانوا يجهلون أي من تفصيل أهواله وسكراته أولعدم استعدادهم له كأنهم جاهلون؛ والولوج: الدخول؛ والمصرحات: يحتمل العملال الصريح والحرام الصريح؛ و العب، بالكسر: الحمل؛ (م) ويقال: غلق الرهن يغلق غلوقاً: إذا بقي في يد المرتبن لايقدر راهنه على فكه؛ على ماا صحرله أي انكشف، وأصله الخروج إلى الصحراء، والضمير في أمره راجع إلى الموت أوالمره؛ ولايسمع رجع كلامهم أي ما يتراجعونه بينهم من الكلام؛ والالتياط: الالتصاق؛ قد أوحشوا من جانبه أي وجعلوا مستوحشين، والمستوحش: المهموم الفزع.

٣٤ \_ كا : العدَّة ، عنسهل ، (٦) عن على بن الفضيل ، عن أبي حزة قال : سمعت

<sup>(</sup>١) الموجود في النهج : ينعمون فيها ويتمتمون بها .

<sup>(</sup>٢) المهنأ : ماأتاك بلامشقة .

 <sup>(</sup>٣) فى النهج : حتى خالط لسانه سمه . أى شارك السبع اللسان عن أدا. وظيفته ، وفيه إشارة إلى أن ما تبطل أولا مى الاعضا. اللسان ، ثم السمع ، ثم البصر .

 <sup>(</sup>٤) المخط: موضع الخط: كناية عن القبر، يخط أولا ثم يعفر. و يروى بالحاء، و معط القوم: منزلهم، قاله ابن ميثم.

<sup>(</sup>ه) والثقل .

<sup>(</sup>٦) الصحيح كما في الكاني والمرآت: سهل بن زياد ، عن محمد بن على ، عن محمد بن الفضيل .

أباجعفر عَلَيْكُ يقول: إن آية المؤمن إذا حضره الموت يبيض وجهه أشد من بياض لونه ، ويرشح جبينه ، ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه ؛ وإن الكافر تخرج نفسه سيلاً من شدقه ، (١) كزبدالبعير ، أو كما تخرج نفس البعير . «فج ١ص٨٣» من - كا : على ، عن أبيه ، عن غلب بن عيسي ، عن يونس ، عن إدريس القمي قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : إن الله عز وجل يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس : لقد شد د على فلان الموت ؛ وذلك تهوين من الله عز وجل عليه ، أو محن أبغض الله أمر من السوف المبلول ، فيقول الناس : لقدهو ن على فلان الموت . «ف ج١ ص٣٥» على فلان الموت . «ف ج١ ص٣٥»

بيان: قوله عَلَيَاكُمُ: فيرد نفس المؤمن أي يرد الروح إلى بدنه بعد قرب النزع من ق بعدا خرى لئلا يشق عليه مفارقة الدنيا دفعة ، والكافر يصرف عنه ذلك ؛ و قيل : يراه منزله في الجنية ثم يرد إليه الروح كاملاً ليرضى بالموت ويهون عليه ، أو يرد عليه روحه مر أم بعد ا خرى ليخفف بذلك سيتاته و يهون عليه أمر الآخرة ، و الأول أظهر . والسفود بالتشديد : الحديدة التي يشوى بها اللهم .

٣٦ - فس : في قوله تعالى : "إن الذين قالوا ربّ ناالله ثم استقاموا أي على ولاية أمير المؤمنين عَلَيْنُ " نتنز ل عليهم الملائكة " قال : عند الموت " ألّا تخافوا ولا تحز نوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا " قال : كنّا نحر سكم من الشياطين "وفي الآخرة " أي عند الموت "ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون " يعني في الجنّة " نزلاً من غفود رحيم " . "ص٥٩٣ - ٥٩٣

٣٧ ـ كا : على من عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله على الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت ولولا ذلك ما استقر (١٠) دف ج ١ ص ٦٩-٦٠ >

<sup>(</sup>١) الشدق : جانب الغم .

<sup>(</sup>٢) قال|المصنف قدسالة روحه في كتابه مرآت|العقول .. بمدتضميفه|الحديث .. : الإيثاق إما ه

٣٨ ـ يه: ستل رسول الله عَنْهُ الله عَن الله عند موقف العبدالذليل من المولى فيقوم هو وأصحابه لايدنو منه حتّى يبدأ (١) بالتسليم ويبشره بالجنّة . «س٣٣»

٣٩ - لى: بإسناده عن أبي سعيدالخدري قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ : من صام من رجب أربعة وعشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموت تراى له في صورة شاب ، عليه حمّة من ديباج أخضر ، على فرس من أفراس الجنان ، وبيده حرير أخضر بمسك بالمسك الأذفر ، وبيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان ، فسقاه إياه عند خروج نفسه يهون عليه سكرات الموت ، ثم يأخذ دوحه في تلك الحرير فيفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع سماوات فيظل في قبره ريان حتى يرد حوض النبي عَلَيْ الله . «ص٢١٥» أقول : سيأتي الحديث بإسناده في كتاب الصوم .

عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن أحدبن سلمة ، عن إبر اهيم بن على ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبي عبد الله على الله عن المسلمان ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبي عبد الله على الله عنه الله المسلمان المسلمان ، عنه المنافذة وقال : أين صاحبكم ؟ قالوا : مريض ، قال : امشوا بنا نعوده ، فقاموامعه فلم الدخلوا على الرجل إذا هو يجود بنفسه ؛ فقال سلمان : ياملك الموت ادفق بولي الله ، فقال ملك الموت بكلام سمعه من حضر : يا أباعبد الله إنه أدفق بالمؤمنين ، ولو ظهرت لأحد لظهرت لك . «ص٨٠»

عد: الاعتقاد في الموت قيل لأميرالمؤمنين عَلَيَكُ : صف لنا الموت ، فقال : على الخبير سقطتم ، وساق الحديث إلى آخر ما رويناه من كتاب معاني الأخبار عن كل إمام في ذلك . (٢) وقال الشيخ المفيد قد سالله روحه في شرحه : ترجم الباب بالموت وذكر غيره وقد كان ينبغي أن يذكر حقيقة الموت ، أو يترجم الباب بمآل الموت و عاقبة الأموات

<sup>\*</sup> على الحقيقة وإن لم ترالوثاق ، أو هو كناية عن أن بعد رؤيته لاتبقى له قوة تقدر على الحركة ، وقال الوالد رحمه الله : يوثقه بالبشارة بما أعدالله له ، أو باراهة الجنة و مراتبها المعدة له ، أو بشاهدته ؛ كما ترى أنه إذا رأى الشخص أسداً كأنه يتوثق ولا يمكنه الحركة ، أو بأنياب المنية ، أوبغير ذلك مما لا يعلمه إلاالله تعالى وحججه عليهم السلام .

<sup>(</sup>١) في المصدر : حتى يبدأه . م

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث تحت رقم ٩ .

فالموت هو مضاد الحياة ، يبطل معه النمو ، ويستحيل معه الا حساس ، وهومن فعلالله تعالى ، ليس لا حد فيه صنع ، ولا يقدر عليه أحد إلَّا الله تعالى ، قال الله سيحانه : «وهوالدي يحيى ويميت» (١١) فأضاف الإحياء والإماتة إلى نفسه ، وقال : «الدي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَّكم أحسن عملاً ، (٢) فالحياة ماكان بها النمو و الإحساس، ويصح معها القدرة والعلم، و الموت ما استحال معه النمو و الإحساس، ولم يصح معه القدرة والعلم ، وفعلالله تعالى الموت بالأحياء لنقلهم من دار العمل و الامتحان إلى دار الجزاء والمكافَّاة ، وليس يميت الله عبداً إلَّا وإماتته أصلح له من بقائه، ولا يحييه إلَّا وحياته أصلح له من موته ، وكلّ ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم و أصوب في التدبير، وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت ويعفي آخرين من ذلك ، و قد يكون الألم المنقدم للموت ضرباً من العقوبة لمن حلّ به ، و يكون استصلاحاً له ولغيره ، ويعقّبه نفعاًعظيماً وعوضاً كثيراً ، وليسكلّ منصعب عليهخروج نفسه كان بذلك معاقباً ، ولاكل من سهل عليه الأمر في ذلك كان به مكرماً مثاباً ، وقد وردالخبر (٣) بأنّ الآلام الّتي تتقدّم الموت تكون كفّارات لذنوب المؤمنين ، وتكون عقاباً للكافرين، و تكون الراحة قبل الموت استدراجاً للكافرين، و ضرباً من ثواب المؤمنين ، وهذا أمر مغيَّب عن الخلق ، لم يظهر الله تعالى أحداً من خلقه على إرادته فيه ، تنبيها له حتى يميز له حال الامتحان من حال العقاب ، و حال الثواب من حال الاستدراج، تغليظاً للمحنة ليتم التدبير الحكمي في الخلق.

فأمّا ماذكره أبوجعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم فقد جاءت الآثار به على التفصيل، وقد أورد بعض ماجاء فيذلك إلّا أنّه ليس ممّا ترجم به الباب في شيء، و الملوت على كلّ حال أحد بشارات المؤمن، إذ كان أوّل طرقه إلى محلّ النعيم، و به يصل إلى ثواب الأعمال الجميلة في الدنيا، وهوأوّل شدّة تلحق الكافر من شدائد العقاب

<sup>(</sup>١) البؤمن ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الملك : ٢.

<sup>(</sup>٣) تقديم في الباب أخبار عديدة تدل على ذلك .

وأوّل طرقه إلى حلول العقاب إذكان الله تعالى جعل الجزاء على الأعمال بعده ، وصيّره سبباً لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء ، و حال المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله ، وحال الكافر بعد موته أسوء من حاله قبله ، إذ المؤمن صائر إلى جزائه بعد بماته ، والكافر صائر إلى جزائه بعد مماته .

٤١ ـ وقد جاءالحديث من آل على عَالَيْكُمْ أنتهم قالوا: الدنياسجن المؤمن ، والقبر بيته ، والجنّة مأواه ؛ والدنيا جنّة الكافر ، والقبر سجنه ، والنار مأواه .

٢٤ ـ وروي عنهم عَالِي أنهم قالوا: الخيركله بعدالموت، والشركله بعدالموت. ولاحاجة بنا معنص القرآن بالعواقب إلى الأخبار، وقد ذكر الله جزاء الصالحين فبينه، وذكر عقاب الفاسقين ففصله، وفي بيان الله و تفصيله غنى عماسواه انتهى.

أقول : سيأتي خبرطويل يشتمل على تكلّم سلمان مع الأموات في باب أحواله رضى الله عنه .

عن الحسين بن سعيد ، عن أحدبن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن سليمان بن داود ، عن أبي بصير قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمُ قوله عز وجل : «فلولا إذا بلغت الحلقوم» إلى قوله : «إن كنتم صادقين» فقال عبدالله عَلَيْكُمُ وله عز وجل أبي منزله في الجنه فيقول : رد وني إلى الدنياحتى أخبر أهلي بما أرى ، فيقال له : ليس إلى ذلك سبيل . « فج ١ ص٣٨ه

عن حمل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : دخل رسول الله عَلَيْهُ قَال على رجل من أصحابه و هو عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْهُ قال : دخل رسول الله عَلَيْهُ قال على رجل من أصحابه و هو يجود بنفسه فقال : ياملك الموت ارفق بصاحبي فا نه مؤمن ، فقال : أبشر ياعم فا نتي بكل مؤمن رفيق ، و اعلم يا عم إنتي أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا الجزع فوالله ما تعجلناه قبل أجله ، وماكان لنافي قبضه من ذنب ، فإن تحتسبوه و نصبر وا تؤجر وا ، وإن تجزعوا تأثموا و توزروا ، و اعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة ثم عودة ، فالحذر الحذر! إنه ليس في شرقها ولافي غربها (٢) أهل بيت

<sup>(</sup>١) في المصدر: ثم إرى . م .

<sup>(</sup>٢) الضَّمير في الكلمتين يرجع إلى الارس، ولم يذكرها اعتماداً على القرينة .

-14.-

مدر ولاوبر (۱) إلّا و أنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات ، ولأنا أعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم بأنفسهم ، ولو أردت قبض روح بعوضة ماقدرت عليها حتّى يأمرني ربّى بها . فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله ، وأن عَمَّل الله ، ونحتى عنه ملك عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لاإله إلّا الله ، وأن عَمَّل السول الله ، ونحتى عنه ملك الموت إبليس . «فجاص ٣٨»

على ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضَّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَليَّكُمُ مثله بأدنى تغيير . «فج ا ص٣٨»

بيان : استدلّ بهذا الخبرعلى أنّ القابض لأرواح غيرالاً نسان من الحيوانات أيضاً هوملك الموت عَلَيْكُم ، وفيه نظر .

وقال ، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه اشتكى عينه فعاده النبي عَلَيْهُ فَا ذَا هو يصيح ، وقال ، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه اشتكى عينه فعاده النبي عَلَيْهُ فَا ذَا هو يصيح ، فقال له النبي عَلَيْهُ فَا ذَا هو يصيح ، فقال له النبي (٢) عَلَيْهُ فَا أَم وجعاً وقعاً وقعال : يارسول الله ما وجعت وجعاً قط أشد منه ! فقال : ياعلي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نارفنزع روحه به فتصيح جهنم ، فاستوى علي علي الله على جالساً فقال : يارسول الله أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ، ثم قال : هل يصيب ذلك أحداً من أمتك ؟ قال : نعم حاكم جائر ، و آكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور . «فج ١٠٠٠»

<sup>(</sup>٧) أدادمن أهل بيت المهذأ هل القرى ، ومن أهل بيت الوبر أهل البوادى وأهل الفساطيط والخيم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فقال النبي. . م

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من إلكافي : مرارة السوق . وفي الوافي : حزازة السوق . وهو وجم في القلب
 من الغيظ و تحوه . و السوق بالفتح : النزع كأن روح الإنسان تساق لتخرج من بدنه .

الدنيا وتعود على حرارة الموت ؛ فتركه فعاد إلى قبره . « ف ج ١ ص ٧٧ »

ييان : لعل دوق حرارة الموت إنها بكون بعد استمرار التعييش في الدنيا و
عودالتعلقات كما كانت .

24 - كا: على "، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسي عن أبي أبي جعفر عَلَيْكُم قال: إن قتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبّدين ، و كانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل ، وأنّهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا فمر "وا بقبر على ظهر الطريق (۱) قد سفى عليه السافي ، ليس يتبين منه إلّا رسمه ، (۱) فقالوا: لودعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجدطعم الموت ؟ فدعوا الله ، و كان دعاؤهم الدي دعوالله به : أنت إلهنا يا ربّنا ، ليس لنا إله غيرك ، والبديع الدائم ، غير الغافل ، الحي الذي لايموت ، لك في كلّ يوم شأن ، تعلم كلّ شيء بغير تعليم ؛ انشر لنا هذا الميّت بقدرتك . قال : فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس و اللحية ينفض رأسه من التراب فزعاً ، شاخصاً بصره إلى السماء ، فقال لهم : ما يوقفكم على قبري ؟ فقالوا : دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت ؟ فقال لهم : لقدسكنت (۱) في قبري تسعة وتسعين سنة ، ماذهب عني ألم الموت وكربه ، ولاخرجمرارة طعم الموت من في قبري منظماً بعري ، فقالوا له : مت يوم مت وأنت على مانري أبيض الرأس واللحية ؟ قال : لا ، ولكن حلقي ، فقالوا له : مت يوم مت وأنت على مانري أبيض الرأس واللحية ؟ قال : لا ، ولكن في منا بالمعت الصيحة : « اخرج » اجنمعت تربة عظامي إلى دوحي ، فبقيت فيه فخرجت فزعاً ، شاخصاً بصري ، مهطعاً (٤) إلى صوت الداعي ، فابيض لذلك رأسي ولحيتي . فرعاً ، شاخصاً بصري ، مهطعاً (١٤) إلى صوت الداعي ، فابيض لذلك رأسي ولحيتي . فرعاً ، شاخصاً بصري ، مهطعاً (١٤) إلى صوت الداعي ، فابيض لذلك رأسي ولحيتي .

توضيح : قال الجزريّ : السافي : الريح الُّــتي تسفي التراب .

<sup>(</sup>١) في المصدر: على ظهرطريق (الطريق خل) . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ليس منه الارسمه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: سكنت (مكشتخل) . م

 <sup>(</sup>٤) هطع كمنع هطما وهطوعا : أسرع مقبلا خائفا ، وأقبل ببصره على الشيء ولا يقلع عنه ،
 و أهطع : مدعنقه وصوب رأسه .

أقول : سيأتي مثله بأسانيد في باب شدّة ابتلاء المؤمن وباب علّة ابتلائه .

مه : الغضائري ، عن على بن غل العلوي ، عن الحسن بن على بن صالح الصوفي ، عن أحد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن على بن الصوفي ، عن أبيه ، عن غلبن على بن الصوفي ، عن أبيه ، عن جد قط بن على الموت ، موسى ، عن أبيه ، عن جد و على الله قال : قيل للصادق جعفر بن على عَلَيْكُ : صف لنا الموت ، قال : للمؤمن كأطيب طيب يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم عنه ؛ والكافر (١) كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد " «ص٥٥»

الثالث ، عن آبائه على المنظمة ، عن أبي المفضيل ، عن عبدالله بن على بن قيس ، عن أبي الحسن الثالث ، عن آبائه على قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : الناس اثنان : رجل أراح ، ورجل استراح ، فأميّا الدي استراح ، فأميّا الدي استراح ، فأميّا الدي استراح ، فأميّا الدي أراح فالفاجر أراح (٢) منه النيّاس و الشجر و الدواب و كريم ثوابه ؛ وأميّا البدي أراح فالفاجر أراح (٢) منه النيّاس و الشجر و الدواب و أفضى إلى ما قدّ م ص ١٠٠٠ ـ ١٠٠٧

۲٥ ــ دعوات الراوندى : روي بأنّ المحتضر يحضره صفّ من الملائكة عن يمينه عليهم ثياب خضر ، وصفّ عن يساره عليهم ثياب سود، ينتظركلّ واحد من الفريقين في قبض روحه ، والمريض بنظر إلى هؤلاء مرّة وإلى هؤلاء المخرى ، ويبعث الله

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والظاهر : للكافر .

<sup>(</sup>٢) ليس في المعبدر جلة ﴿ فاما الذي استراح ﴾ ، م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : راح ،

ملكاً إلى المؤمن يبشره، ويأمر ملك الموت أن يتراى له في أحسن صورة، فإ ذا أخذ في قبض روحه وارتقى إلى ركبتيه شفّع إلى جبرئيل وقد أمره الله أن ينزل إلى عبده أن يرخسله في توديع أهله وولده، فيقول له: أنت خيسر بين أن أمسح عليك جناحي، أو تنظر إلى ميكائيل، فيقول: أين ميكائيل؛ فإ ذا به وقد نزل في جوق من الملائكة فينظر إليه و يسلم عليه، فإ ذا بلغت الروح إلى بطنه و سر ته شفّع إلى ميكائيل أن يمهله فيقول له: أنت خيسر ببن أن أمسح عليك جناحي، أو تنطر إلى المجنّة، فيختار النظر إلى الجنّة فيتضاحك، ويأمر الله ملك الموت أن يرفق به، فإ ذا فارقته روحه تبعاه النظر إلى الجنّة فيتضاحك، ويأمر الله ملك الموت أن يرفق به، فإ ذا فارقته روحه تبعاه الملكان اللّذان كانامو كلين به يبكيان ويترحنمان عليه، ويقولان: رحم الله هذا العبدكم أسمعنا الخير، وكم أشهدنا على الصّالحات، وقالا: يا ربّنا إنّا كنّا مو كلين به وقد نقلته إلى جوارك فما تأمر نا؟ فيقول تعالى: تلزمان قبره وتترحنمان عليه وتستغفران له إلى يوم القيامة، فإ ذا كان يوم الفيامة أتياه بمركب فأركباه و مشيا بين يديه إلى الجنّة وخدماه في الجنّة وخدماه في الجنّة .

## ﴿باب﴾

\$ (ما يعاين المؤمن والكافر عندالموت وحضور الائمة عليهم السلام ) الله المدذلك وعند الدفن ، وعرض الاعمال عليهم صلوات الله عليهم )

۱ ـ م : إن المؤمن الموالي لمحمد وآله الطبيبين ، المتخذلعلي بعد على إمامه الذي يحتذي مثاله ، وسيده الدي يصدق أقواله و يصوب أفعاله و يطيعه بطاعة من يندبه من أطائب ذر يته لأ مورالدين وسياسته ، إذا حضره من أمرالله تعالى مالايرد ونزل به من قضائه مالا يصد ، وحضره ملك الموت وأعوانه وجد عند رأسه على أرسول الله ، ومن جانب آخر علينا سيد الوصيين ، وعند رجليه من جانب الحسن سبطسيد النبيين ، ومن جانب آخر الحسين سيدالشهداء أجعين ، وحواليه بعدهم خيار خواصهم وعبين من ومن الدين هم سادة هذه الأمة بعدسادا تهم من آل على ، ينظر العليل المؤمن إليهم فيخاطبهم ـ بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه كما يحجب رؤيتنا أهل البيت

ورؤية خواصَّنا عن أعينهم ليكون إيمانهم بذلكأعظم ثواباً لشدَّة المحنة عليهم ...

فيقول المؤمن: بأبي أنت وأمني يا رسول رب العزة ، بأبي أنت وأمني ياوصي رسول رب الرحة ، بأبي أنت وأمني ياوصي رسول رب الرحة ، بأبي أنتما و أمني يا شبلي على و ضرغاميه ، يا ولديه و سبطيه ، يا سيدى شباب أهل الجنة المقر بين من الرحة و الرضوان ، مرحباً بكم معاشر خياد أصحاب على و على و ولديهما ، ماكان أعظم شوقي إليكم ! وما أشد سروري الآن بلقائكم ! يا رسول الله هذا ملك الموت قد حضرني ولا أشك في جلالتي في صدر ملكانك و مكان أخيك .

فيقول رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على ملك الموت فيقول: ياملك الموت فيقول الله على ملك الموت فيقول الم ياملك الموت استوس بوصية الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا و مجبنا و مؤثرنا ، فيقول له فيقول له ملك الموت: يارسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله العلوفينظ إلى مالا يحيط به الألباب ، (١) ولا يأتي عليه العدد والحساب.

فيقول ملك الملوت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه، وهذا على و أعز ته زو اره؟ يا رسول الله لولا أن الله جعل الموت عقبة (٢) لا يصل إلى تلك الجنان إلّا من قطعها لما تناولت روحه، ولكن لخادمك ومحبّك هذا أسوة (٢) بك وبسائر أنبياء الله و رسله و أوليائه البّذين أذيقوا الموت لحكم الله تعالى .

ثم يقول على : يا ملك الموت هاك أخانا قدسلمناه إليك فاستوص به خيراً ، ثم ير تفع هو ومن معه إلى روض الجنان وقد كشف من الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن العليل فيراهم المؤمن هناك بعد ما كانوا حول فراشه فيقول : يا ملك الموت الوحسى الوحى ، (3) تناول روحي ولاتلبثني ههنا ، فلاصبرلي عن على و أعز ته ، وألحقني بهم ،

<sup>(</sup>١) الموجود في التفسير المطبوع هكذا: فيقول له رسول الله صلى الله عليه و آله : انظر ، فينظر إلى الايمالا يحيط به الالباب .

<sup>(</sup>٢) العقبة : المرقى الصعب من العجبال .

<sup>(</sup>٣) الاسوة بضم الهمزة وكسرها وسكون|لسين : القدوة .

<sup>(</sup>٤)كلمة تقال في الإستعجالو المعنى : البدار البدار .

فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه فيسلّم اكما يسلّ الشعرة من الدقيق ، وإن كنتم ترون أنّه في شدّة وليسهو في شدة بلهو في رخاء ولذّة ، فإذا أدخل قيره وجد جماعتنا هناك .

وإذا جاءه منكر ونكير قال أحدهما للآخر: هذا غلى وعلى والحسن والحسين وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتسطع لهما (١) فيأتيان فيسلمان على على سلاما مفرداً، ثم يسلمان على الحسنين سلاماً يجمعانهما فيه، ثم يسلمان على الحسنين سلاماً يجمعانهما فيه، ثم يسلمان على سائر من معنا من أصحابنا، ثم يقولون: قدعلمنا يا رسول الله زيارتك في خاصتك لخادمك و مولاك، ولولا أن الله يريد إظهار فضله لمن بهذه الحضرة من الملائكه و من يسمعنا من ملائكته بعدهم لماسألناه، ولكن أمرالله لابد من امتثاله، ثم يسألانه فيقولان: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيتك ؟ و من إمامك ؟ وما قبلتك ؟ ومن شيعتك ؟ ومن إخوانك ؟

فيقول: الله ربّى ، وغل نبيّى ، وعلى وصي على المامي ، والكعبة قبلتى ، و المؤمنون الموالون للحمد وعلى وآلهما و أوليائهما المعادون لأعدائهم الموالون المحمد وعلى وآلهما و أشهد أن على عبده و رسوله ، و أن أخاه أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن على عبده و رسوله ، وأن أخاه عليّاً ولى الله ، وأن من نصبهم للإ مامة من أطائب عترته وخيار ذرّيته خلفاء الأمّة و ولاة الحق والقو امون بالصدق ؛ فيقولان : على هذاحييت ، وعلى هذا مت ، وعلى هذا تبعث إنشاءالله تعالى ، وتكون معمن تتوله في دار كرامة الله ومستقر رحته .

قال رسول الله عَلَيْ وَ ال الله الفاجر سادته بألقابنا ملقباً فإ ذا جاءه ملك الموت لنزع روحه مثل الله عز وجل لذلك الفاجر سادته البنين اتخذهم أربابا من دون الله ، عليهم من أنواع العذاب مايكاد نظره إليهم يهلكه ولايزال يصل إليه من حر عذابهم مالاطاقة له به ، فيقول له ملك الموت : يا أيتها الفاجر الكافر تركت أولياء الله إلى أعدائه ، فاليوم لا يغنون عنك شيئاً ، ولا تجد إلى مناص (٢) سبيلاً ، فيرد عليه من العذاب مالوقسم أدناه على أهل الدنيا لا هلكهم ، ثم إذا دلتي في سبيلاً ، فيرد عليه من العذاب مالوقسم أدناه على أهل الدنيا لا هلكهم ، ثم إذا دلتي في

<sup>(</sup>١) اى قلنتذلل ولنتخشع لهما .

<sup>(</sup>٢) المناص : الملجأ والمفر .

قبره رأى باباًمن الجنّة مفتوحاً إلى قبره يرى منه خيراتها ؛ فيقول له منكرونكير : انظر إلى ماحرمت من تلك الخيرات ، ثمّ يفتح له في قبره باب من النار يدخل عليه منه من عذابها فيقول : ربّ لا تقم الساعة يارب لا تقم الساعة .

بيان: الضرغام بالكسر الأسد.

٢ - ٩ : قوله عز وجل "الدين يظنون أنهم ملاقوا ربهم" (١) الدين يقد رون أنهم يلقون ربهم اللقاء الدي هو أعظم كرامانه ، وإنها قال : يظنون لأنهم لايرون بماذا يختم لهم ، و العاقبة مستورة عنهم " وأنهم إليه راجعون " إلى كراماته ، و نعيم جنانه ، لا يمانهم وخشوعهم ، لا يعلمون ذلك يقيناً لأنهم لا يأمنون أن يغيروا ويبد لوا ؟ قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله المؤمن خائفاً من سوء العاقبة ، لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموتله .

وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدة علّة ، وعظيم ضيق صدره ، بما يخلّف من أمواله ، ولماهو عليه من اضطراب أحواله في معامليه و عياله ، وقد بقيت في نفسه مرادتها وحسراتها ، واقتطع دون أمانيته فلم ينلها ، فيقول له ملك الموت : مالك تجرع غصك ؟ قال : لا ضطراب أحوالي و اقتطاعك لي دون آمالي ، فيقول له ملك الموت : وهل يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا ؟ فيقول : لا ، فيقول ملك الموت : فانظر فوقك ، فينظر فيرى درجات الجنتة و قصورها السبي يقصر دونها الأماني ، فيقول ملك الموت : تلك منازلك و نعمك و أموالا و أهلك و عيالك ، ومن كان من أهلك ههنا وذر يتتك صالحاً فهم هناك معك ، أفترضى به بدلاً ممنا هناك ؟ فيقول : بلى والله .

ثم يقول: انظر فينظر فيرى عملاً وعليّاً و الطيّبين من آلهما في أعلا علّيّين، فيقول: أو تراهم ؟ هؤلاء ساداتك وأئمّتك، هم هناك جلّاسك وآناسك، (٢) أفماترضي

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) الجلاس جمع الجليس . الإناس جمع الإنس : من تأنس به .

بهم بدلاً ممّن تفارق ههنا ؟ فيقول : بلى وربّى ، فذلك ماقال الله تعالى : "إنّ الّـذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألّا تخافوا ولا تحزنوا "فما أمامكم من الأهوال كفيتموها ، ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال ، فهذا الّـذي شاهدتموه في الجنان بدلاً منهم ، وابشروا بالجنّة الّـتي كنتم توعدون هذه مناذلكم وهؤلاء ساداتكم آناسكم و جلاسكم .

٣ ـ ين: القاسم، عن كليب الأسدى (١) قال: قلت لأ بي عبد الله عَلَيْكُ : جعلني الله فداك ، بلغنا عنك حديث ، قال: وماهو ؟ قلت: قولك: إنّه ما يغتبط صاحب هذا الأمر إذا كان في هذه ـ وأومأت بيدك إلى حلقك \_ فقال: نعم ، إنّه ما يغتبط أهل هذا الأمر إذا بلغت هذه ـ وأومأ بيده إلى حلقه ـ أمّا ما كان يتخوّف من الدنيا فقد ولّى عنه و أمامه رسول الله عَيَن الله وعلى والحسن والحسين ، صلوات الله عليهم . (٢)

٤ ـ ين : النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيدوب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُمُ يقول : إن أشد ما يكون عدو كم كراهية لهذا الأسرحين تبلغ نفسه هذه ـ وأوما بيده إلى حنجرته ـ ثم قال : إن رجلاً من آل عثمان كانسبابة لعلى عَلَيَكُمُ فحد ثتني مولاة له كانت تأتينا قالت : لمّا احتضر قال : مالي ولهم ؟ قلت : جعلني الله فداك ماله قالهذا ؟ فقال : لما أري من العذاب ، أما سمعت قول الله تبارك و تعالى : «فلاور بنك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلموا تسليماً » ؟ هيهات الاوالله حتّى يكون ثبات الشيء في القلب وإن صلى وصام .

ه ـ شى : عن عبدالرحيم قال : قال أبوجعفر عَلَيَكُ الله أحدكم حين يبلغ نفسه همنا ينزل عليه ملك الموت فيقول : أمّا ماكنت ترجو فقد أعطيته ، وأمّاكنت تخافه فقد أمنت منه ، ويفتح له باب إلى منزله من الجدّة ، ويقال له : انظر إلى مسكنك

<sup>(</sup>۱) كليب و قان (زبير) هو كليب بن معاوية بن جبلة الصيداوى الاسدى ، أبو محمد ، وقيل أبو الحسين ، روى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام ، له كتاب . أورد ترجمته النجاشي في ص ٢ ٢٣ من رجاله ، وفي سائر كتب التراجم يوجد ترجمته وبيان حاله فليراجع .

<sup>(</sup>١) تأتي صورة اخرى للتحديث تحت رقم ١٤.

في الجنَّة ، وانظر هذا رسول الله وعلى والحسن والحسين عَلَيْكُمْ رفقاؤك ، وهو قول الله : «الَّذين آمنوا وكانوا يتَّقون لهم البشرى في الحيوة الدنياوفي الآخرة ».

٧ - حا : على بن على بن الزبير ، عن على بن مهدي ، عن على بن مهدي ، عن على بن على بن عرو عن أبيه ، عن جيل بن صالح ، عن أبي خالد الكابلي ، عز الأصبغ بن نباتة قال : دخل الحادث الهمداني على أمير المؤمنين على على المحادث يتد في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضا ، فأقبل عليه أمير المؤمنين الحادث يتد في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضا ، فأقبل عليه أمير المؤمنين عليه السلام - وكانت له منه منزلة - فقال : كيف تجدك يا حادث ؟ فقال : نال الدهر يأمير المؤمنين منتى ، وزادني أوبا غليلا اختصام أصحا بك ببابك ، قال : وفيم خصومتهم ؟ يأمير المؤمنين منتى ، وزادني أمير على ، (١) فمن مفرط منهم غال ، و مقتصد تال ، ومن مترد د مرتاب ، لا يدري أيقدم أم يحجم ؟! فقال : حسبك يا أخا همدان ، ألا إن خير شيعتي مرتاب ، لا يدري أيقدم أم يحجم ؟! فقال : حسبك يا أخا همدان ، ألا إن خير شيعتي النمط (١) الأ وسط ، إليهم برجع الغالي ، وبهم يلحق التالي ، فقال له الحادث : لوكشفت - فداك أبي وا من من أمرنا ، قال : قدك - فداك أبي وا من من أمرنا ، قال : قدك

<sup>(</sup>١) اى انتهيت إليه بقتة على غفلة منك .

 <sup>(</sup>۲) في كشف الغمة ص ۹۲۳ هكذا: قال: في شأنك و البلية من قبلك. وفي ذيل ص۳ من
 الامالي للمفيد جعله بدلا عما في المنن.

<sup>(</sup>٣) النبط : جماعة من الناس أمرهم واحد .

فا نمك امرؤ ملبوس عليك ، إن دين الله لايعرف بالرجال بل بآية الحقّ ؛ فاعرف الحقّ تعرف أهله .

ياحارث إن الحق أحسن الحديث والصادع (١) به مجاهد، و بالحق أخبرك فارعني سمعك، ثم خبربه من كانت له حصانة من أصحابك، ألا إنّى عبدالله، و أخو رسوله، وصد يقه الأول قد صد قته و آدم بين الروح و الجسد، ثم إنّى صد يقة الأول في أمت كم حقاً فنحن الأولون، ونحن خاصته ياحادث وخالصته وأنا صفوه ووصيه ووليه، وصاحب نجواه وسر ه، أوتبت فهمالكتاب، وفصل الخطاب وعلم القرون و الأسباب، و استودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب، يفضى كل باب إلى ألف (٢) عهد، وأيست واتبخنت وامددت بليلة القدر نفلاً، و إن ذلك ليجري لي ولمن تحقظ (٣) من ذر يتي ما جرى الليل و النهاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ وأبشرك يا حادث لتعرفني عند الممات، وعند الصراط، وعند الحوض، وعند المقاسمة.

قال الحارث: وما المقاسمة ؟ قال: مقاسمة النار ا قاسمهاقسمة صحيحة ، أقول: هذا ولي فاتركيه ، وهذا عدو يفخذيه . ثم أخذا ميرالمؤمنين عَلَيْكُمُ بيدالحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول الله عَنْ القيامة أخذت بحبل الله و بحجزته \_ يعنى حسد قريش والمنافقين لي \_ : إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله و بحجزته \_ يعنى عصمته \_ من ذي العرش تعالى ، و أخذت أنت ياعلي بحجزتي ، و أخذ ذر يتك بحجزتك وأخذ شيعتكم بحجزكم ؛ فماذا يصنع الله بنبيه ؟ وما يصنع نبيه بوصيه ؟ خذها إليك يا حادث قصيرة من طويلة ، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت \_ يقولها ثلاثاً \_ فقام الحادث يجر دداءه و يقول: ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني . قال جيل بن صالح : و أنشدني أبوها شم السيد الحميري وحمالله فيما تضمنه هذا الخبر :

قــول عليّ لحارث عجب الله كم ثمُّ أعجوبة له حملا

<sup>(</sup>١) صدع بالحق. تكلم به جهاراً .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : الف الف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : استحفظ .

من مؤمن أو منافق قبلاً ياحار همدان منيمت يرني بنعته (۱) و اسمه وما عملا يعرفني طرفه و أعرفه 쏬 فلا تخف عثرة ولا زاللاً وأنت عند الصراط تعرفني تيخاله في الحلاوة العسلا أسقيك من بارد على ظمأ 다 دعيه لا تقتلى الرجالا أقول للنارحين توقف للعرض حبلاً بحبل الوصيّ متَّصلاً دعيه لا تقربيه إنّ له ما : جماعة ، عن أبي المفضَّل ، عن حمَّل بن على َّ بن مهدي َّ ، وغيره ، عن حمَّل بن على َّ 

يان : يتشدأي يتثبت ويتأنى ، من التؤدة ؛ وفي ما » يتأو دأي يتعو ج . وخبطه : ضربه شديدا . و المحجن كمنبر : العصا المعوجة . و أوب كفرح : غضب ؛ و في «ما » أواراً وغليلا ، والأوار بالضم : حرارة الشمس ، وحرارة العطش ؛ والغليل : الحقد والضغن ، وحرارة الحب والحزن ؛ وأحجم عنه : كف أونكص هيبة ، وقد إذا كانت اسمية تكون على وجهين : اسم فعل مرادفة ليكفي ، نحو قولهم : قدني درهم ، واسم مرادف لحسب ؛ ذكره الفيروز آبادي ، وقال : أرعني سمعك وراعني : استمع لمقالي .

قوله عَلَيَكُمُ : نفلاً أي زائداً علىما ا عطيت من الفضائل والكرائم . قوله عَلَيْكُ : قبلاً أي مقابلةً وعياناً . وقوله عَلَيْكُ : تخاله أي تظنّه .

٨ \_ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ما يموت موال لنا مبغض لأ عدائنا إلّا ويحضره رسولالله عَنْقَالُهُ و أمير المؤمنين و الحسن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : بىينە

<sup>(</sup>۲) أورده الطبرى أيضاً في ص ع من شارة المصطفى باختلاف يسير باسناده عن أبى البقاء إبراهيم بن الحسين اليصرى ، عن أبى طالب محمد بن الحسين بن عتبة ، عن محمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد الفقيه ، عن حمويه أبى عبدالله بن على بن حمويه ، عن محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني ، عن محمد بن على بن مهدى . إلاأن فيه : أقول للنارحين توقف للمرض ، على حرها دعى الرجلا . وزادفي آخره : هذا لنا شيمة و شيعتنا ، أعطاني الله فيهم الإملا . و أورده أيضا الإر للى في س ٣٧٢ من كشف الفمة وفيه : دعيه لا تقربي (لا تقبل) الرجلا .

والحسين صلوات الله عليهم فيرونه ويبشرونه ، وإن كان غيرموال لنا يراهم بحيث يسوؤه والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عَلِيَكُمُ لحادث الهمداني :

یاحار همدان من یمت یرنی هم من مؤمن أومنافق قبلاً . « س٥٩٥» و ما : المفید ، عن المراغی ، عن جل بن صالح السبیعی ، عن صالح بن أحمد ، عن عیسی بن عبدالرحن ، عن الحسن بن الحسین العربی ، عن یحیی بن علی ، عن أبان بن تغلب ، عن أبی داود الا نصاری ، عن الحارث الهمدانی قال : دخلت علی أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علی فقال : ماجاء بك ؟ فقلت : حبی لك یا أمیرالمؤمنین ؛ فقال : یاحارث أتحبنی ؟ قلت : نعم والله یاأمیرالمؤمنین ؛ قال : أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأیتنی حیث یاحارث تحب ، ولو رأیتنی وأنا أدود (۱) الرجال عن الحوض ذود غریبة الا بل لرأیتنی حیث تحب ، ولو رأیتنی وأنا مار علی الصراط بلواء الحمد بین یدی رسول الله علی المراه لرأیتنی حیث تحب ، ولو رأیتنی وأنا مار علی الصراط بلواء الحمد بین یدی رسول الله علی المراه المراه الحمد بین یدی رسول الله علی المراه المراه الحمد بین یدی رسول الله علی المراه المراه المراه الحمد بین یدی رسول الله علی و المراه المراه المراه الحمد بین یدی رسول الله علی و المراه و المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه و المراه ال

ما : المفيد ، عن المرزباني ، عن عبدالله بن الحسن ، عن على بن رشيد ، قال آخر شعر قاله السيد بن على رحمه الله قبل وفاته بساعة ، وذلك أنه أنمي عليه واسود لونه ثم أفاق وقد ابيض وجهه وهو يقول :

أحبُّ اللّذي من مات منأهل ودّه الله تلقّاه بالبشرى لدى الموت يضحك و من مات يهوي غيره من عدوّه الله فليس لـه إلا إلى النار هسلك أبا حسن! تفديك نفسي و أسرتي الله ومالي وما أصبحت في الأرض أملك أبا حسن! إنّي بفضلك عـارف الله و إنّي بحبل من هواك لممسك

لنيمن على الحوض ذواده ، تأود و تسعد وزاده

وما قاز من قاز إلا بنا . وما خاب من حبنا زاده

ومن سرنا المنا السرور و من ساءنا ساء ميلاده ومن كان ظالبنا حقنا ه فان القيامة ميعاده

أورده الطبرى في ص ١٣٦ من بشاوة المصطفى باسناد له عن أحمد بن ذياد الهمداني قال : رأيت صبياً صغيراً يكون سباعياً أوثمانياً بالمدينة ينشد ؛ فقلت : يافتى لمن هذه الابيات ؛ فقال : امنشدها فقلت : من الفتى ؛ قال : علوى قاطبى ، إيهاً عنك .

<sup>(</sup>١) ذادالابل عن الماء : دفعه وطرده .

<sup>(</sup>٧) أورد الشاعر المضبون في سبيكة النظم والقريش في قوله :

و أنت وصى المصطفى و ابن عمّه الله و إنّا نعادي مبغضيك و نترك مواليك ناج، مؤمن، بيّن الهدى الله و غاليك معروف الضلالة ، مشرك و لاح لحانى في على و حزبه الله فقلت لحاك الله إنّاك أعفىك ومعنى أعفك أحق . (١) دس٠٣٠

توضيح: لحالله فلاناً: قبَّ حهولعنه؛ ولحيت الرجل ألحاه لحياً: لمنه ، والملاحاة: المنازعة .

۱۰ - ع: أبي ، عن سعد ، عن ابر اهيم بن مهزيار ، عن أخيه على ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن يحيى بن سابور قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول في الميت تدمع عينه عند الموت فقال: ذلك عند معاينة رسول الله عَلَيْكُ الله يرى ما يسر ، قال: ثم قال: أما ترى الرجل إذا يرى مايسس ، فتدمع عينه ويضحك ؟ . «ص ١٠٠»

كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب مثله . (٢) \* فج ا ص٣٦،

ين : فضالة مثله .

مع: ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة مثله . (۲) حس٠٧»

١١ \_ فس : « يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية » قال : إذا حضر المؤمن الوفاة نادى منادمن عند الله يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي راضية ولاء على

<sup>(</sup>١) أورده الطبرى في ص ٩٢ من كتابه بشارة المصطفى باسناده عن الحسن بن العسين بن بابويه عن محمد بن الحسن الطوسى ، عن المفيد ؛ ونيه ثلاثة عشر بيتاً .

<sup>(</sup>۲) باختلاف یسیر . م

<sup>(</sup>٣) باختلاف يسير . م

مرضيّة بالثواب، فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي ؛ فلايكون له همّة إلّا اللّحوق بالنداء "ص٢٢٥»

۱۲ ـ ل : الأربعمائة قال أميرالمؤمنين عَلَيَكُ : تمسكوا بما أمركم الله به ، فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى مايحب إلّا أن يحضره رسول الله عَلَيْكُولُهُ ، وماعندالله خيروا بقى ؛ وتأتيه البشارة من الله عز وجل فتقر عينه ويحب لقاء الله . «ج٢ص٢٥٧»

۱۳ ـ ير: أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبدالكريم بن يحيى الخنعمي ، عن بريد (۱) بن معاوية العجلي قال: قلت لأ بي جعفر عَليَكُ : «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » فقال: مامن مؤمن يموت ولا كافر فيوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله عَلَيْ الله الله على على على على على على العباد. «ص ٢٢٠»

الأسدي قال : قال أبوعبدالله على عن حزة بن عبدالله ، عن جيل بن در اج ، عن كليب بن معاوية الأسدي قال : قال أبوعبدالله على المايين من وصف هذا الأمر و بين أن يغتبط ويرى ماتفر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه ، فيقال : أمّا ماكنت ترجو فقد قدمت عليه ، وأمّا ماكنت تتخو فقد قدمت عليه ، وأمّا ماكنت تتخو فقد أمنت منه ، وإنّ إمامك لإمام صدق أقدم على رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ والحسن والحسين عَلَيْهِ (٢) مس١٧٤»

النخعي قال: عن على بن عقبة ، (٣) عن عبدالله بن الوليد النخعي قال: معت أباعبدالله عَلَيَّا الله على أبي عَلَيَّا أَنَّه كان يقول: ما بين أحدكم و بين

<sup>(</sup>۱) بريد - وزان زبير - بن معاوية العجلى ، أبوالقاسم ، عربى ، روى عن أبيعبدالله وأبي جعفر عليهما السلام ، مات فى حياة أبي عبدالله عليه السلام وقيل : في سنة ، ١٥ ، والرجل وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من أكابر فقها تنا ، له محل عند الاتمة عليهم السلام ، قال الكشى : إنه معن اتفقت المعمابة على تصديقه ، ومعن انقادوا له بالفقه ، و روى أخباراً كثيرة في فضله و توثيقه عن الائمة ، يوجد ترجبته في ص٥٥ ، من رجال الكشى ، وفي ص١٨ من النجاشى ، وفصل الغاضل العامقاني ترجبته في ج١ ص١٦٤ فليراجع .

 <sup>(</sup>۲) تقدم العديث بألفاظ اخرى تحت رقم ٣ مع ضبط كليب.

<sup>(</sup>٣) عقبة بضمالمين و سكون القاف.

أن ينتبط ويرى ماتقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه و أوماً بيده إلى حلقه وقدقال الله تبارك و تعالى: « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً و ذر يده فنحن والله عَنْهُ وَلَهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

النبّال عن شجرة (١٦ من النفر ، عن يحيى الحلبيّ ، عن شجرة (١٠ أخي بشير النبّال قال : قال أبوعبدالله علين أحدكم وبين أن يعاين ما تقرّ به عينه إلّا أن تبلغ نفسه هذه \_ وأوماً بيده إلى حلقه \_ . «ص١٧٤ - ١٧٥»

۱۷ ـ سن: ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالحميد بن عوّاض قال : سمعت أباعبدالله تَحْلَيُكُمُ يقول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : أمّا ماكنت تحزن من همّ الدنيا و حزنها فقد أمنت منه ، و يقال له : أمامك رسول الله و علي و فاطمة عليهم السّلام . (۲) «ص٥٧٥»

سن: ابن فضّال ، عن أبي جيلة ، عن أبي بكر الحضر مي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ مثله ، وزاد فيه الحسن والحسين عَلَيْقُكُانُا. «ص١٧٥»

النفر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطاعي والمنابي المنابع والمنابع وال

١٩ ـ سن: أبن فضّال ، عن على بن فضيل ، عن ابن أبي بعفور قال: قال لي أبو عبدالله عَلَيْكُم : قد استحييت ممّا أردّد هذا الكلام عليكم : ما بين أحدكم و بين أن

<sup>(</sup>١) هوشجرة بن ميمون بن أبي أداكة النبال الوابشي ، مولاهم الكوفي ، ثقة ومن وجوم الإصحاب وأجلائهم .

<sup>(</sup>٢) رواء الكلينىكما يأتى تحت رتم ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: إلى هذه . م

ج٦

يغتبط إلّا أن تبلغ نفسه هذه \_ وأهوى بيده إلى حنجرته \_ يأتيه رسول الله عَلَيْكَاللهُ وعلي عليه السّلام فيقولان له: أمّا ماكنت تخاف فقد آمنك الله منه، و أمّا ماكنت ترجو فأمامك «ص١٧٥»

٢٠ ـ سن : ابن فضمال ، عن على بن عقبة ، عن أبيه قال : دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام أنا والمعلَّى بن خنيس فقال: يا عقبة لايقبل الله من العباديوم القيامة إلَّا هذا اللَّذي أنتم عليه ؛ و ما بين أحدكم وبين أن يرى ماتقرُّ به عينه إلَّا أن تبلغ نفسه هذا \_ وأومأ بيده إلى الوريد \_ قال : نم "اتّ كأ وغمز إلي المعلّى أن سله فقلت : يابن رسول الله إذا بلغت نفسه هذه فأي شيء يرى؟ ـ فرد د عليه بضعة عشر مر ة أي شيء يرى ؟ ـ (١) فقال في كلُّها : برى ؛ لا يزيد عليها ، ثمّ جلس في آخرها فقال : يا عقبة قلت : لبِّيك و سعديك ، فقال : أبيت إلا أن تعلم ؟ فقلت : نعم يابن رسول الله ، إنَّما ديني مع دمي فإ ذا ذهب دمي كان ذلك ، وكيف بك يابن رسولالله كلّ ساعة ، وبكيت ، فرقّ لي فقال : يراهما و الله ، قلت : بأبي أنت و أُمَّى من هما ؟ فقال : ذاك رسول الله عَلَيْهُ الله و على غَلَيْكُ ، يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبداً حتى تراهما ، قلت : فإ ذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا ؟ قال : لابل يمضى أمامه ، فقلت له : يقولان شيئاً جعلت فداك ؟ فقال : نعم يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله عَلَيْكُ الله عند رأسه ، و على عند رجليه ، فيكب عليه رسول الله عَلَيْظَة فيقول : يا ولي الله أبشر أنا رسول الله ، إنسى خيرلك ممَّا تترك من الدنيا ؛ ثم ينهض رسول الله فيقوم عليه (٢) على صلوات الله عليهما حتَّى يكبُّ عليه فيقول: يا وليّ الله ابشر أنا عليّ بن أبيطالب الّـذي كنت تحبّني أما لأ نفعك ، (٣) ثم قال أبوعبدالله عَلَيْك : أما إن هذا في كتاب الله عز وجل، قلت: أين هذا جعلت فداك من كتاب، الله ؟ قال : في سورة يونس قول الله تبارك و تعالى همنا : «المنين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هوالفوز العظيم». «ص١٧٥-١٧٦»

<sup>(</sup>۱) فىالكافى : فقلت له بضع عشر مرة : أى شى. يرى : .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فيقدم عليه. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لانفعنك . م

ع۲

شي : عن عقبة بن خالد مثله .

بيان : إنَّما ديني مع دمي المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين مادمت حياً ، فإذا ذهب دمي أي مت كان ذلك أي ترك الطلب؛ أوالمعنى : أنه إنما يمكنني تحصيل الدين مادمت حيماً ، فقوله : فإذا ذهب دمي استفهام إنكاري أي بعد الموتكيف يمكنني طلب الدين ٢ وفي «شي» : فإذا ذهب ديني كان ذلك ، فالمعنى : إنَّ ديني مقرون بحياتي فمع عدم الدين فكأنَّى لست بحيَّ، فقوله : كان ذلك أي كان الموت و في « الكافي » : (١) إنَّ ما ديني مع دينك فإ ذاذهب ديني كان ذلك . أي إنَّ ديني إنَّ ما يستقيم إذا كان موافقاً لدينك فا ذا ذهب ديني لعدم علمي بماتعتقده كان ذلك أي الخسران و الهلاك و العذاب الأبدي ، أشار إليه مبهماً لتفخيمه ؛ و أمَّا استشهاده عَلَيَّكُم بالآية فالظاهر أنَّه فسِّر البشرى في الحياة الدنيا بما يكون عند الموت، ويحتمل أن يكون عَلَيْكُمُ فَسَّر البشرى في الآخرة بذلك لأن تلك الحالة من مقدّ مات النشأة الآخرة ، فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامات الحسنة كماورد في أخبار أخر ، أوبما بشرالله في كتبه و على لسانأنبيائه ، والأول أظهر .

٢١ - سن : على بن على ، عن على بن أسلم ، عن الخطّ اب الكوفي ، ومصعب الكوفي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ أنَّه قال لسدير :(٢) والَّـذي بعث عَلَّما بالنبوَّة و عجَّـل روحه إلى الجنبة مابين أحدكم و بين أن يغتبط ويرى سروراً (٢) أوتبين له الندامة والحسرة الّا أن يعاين ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ عن اليمين و عن الشمال قعيد ، و أتاه ملك الموت بقبض (٤) روحه فينادي روحه فتخرج من جسده ، فأمَّا المؤمن فما يحسُّ بخروجها ، و ذلك قول الله سبحانه و تعالى : « يا أيَّتها النَّـفس المطمئنَّـة ارجعي إلى ربُّك راضيةً مرضيَّةً فادخال في عبادي وادخلي جنَّتي، ثمَّ قال : ذلك لمن كان ورعاً

<sup>(</sup>١) في ج١ ص٣٦ من فروعه ، في باب (مايماين المؤمن والكافر) باسناده عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال .

<sup>(</sup>٢) وزان شريف هوسدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : السرور . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يقبض ، م

مواسياً لإخوانه ، وصولاً لهم ، (١) وإن كان غيرورع ولاوصول (٢) لإخوانه قيل له : ما منعك مرالورع والمواساة لإخوانك ؟ أنت ممّن انتحل المحبّة بلسانه ولم يصدّق ذلك بفعل و إذا لقى رسول الله عَلَيْظُةُ و أمير المؤمنين عَلَيْكُ لقاهما معرضين ، مقطبين في وجهه ، غير شافعين له ؛ قال سدير : من جدع الله أنفه ؛ قال أبسوعبدالله عَلَيْكُ : فهو ذلك . (٢) «ص١٧٧»

بيان جدع الأنف أي قطعه ،كناية عن المذلة ، أي من أذله الله يكون كذلك ، ويحتمل أن يكون حدى الله أنفه جلة ويحتمل أن يكون حمن السنفهاما ، أي من يكون كذلك ؛ فقوله : جدع الله أنفه جلة دعائية فأجاب عَلَيَكُم بأنّه هوالدي ذكرت لك سابقاً .

٢٢ ـ سن: ابن محبوب، عن العلاء، عن على قال: سمعت أباجعفر تَليَّكُم يقول: اتّقوا الله و استعينواعلى ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله ، فإن أشد ما يكون أحدكم اغتباطاً بما هو عليه لوقد صادفي حد الآخرة وانقطعت الدنيا عنه ؛ فإذا كان في ذلك الحد عرف أنّه قد استقبل النعيم والكرامة من الله ، والبشرى بالجنّة ، وأمن ممّن كان يخاف ، و أيقن أن الّذي كان عليه هو الحق ، و أن من خالف دينه على باطل هالك . دس ١٧٨٠

۲۳ - سن: أبي ، عن النضر ، عن يحيى ، عن قتيبة الأعشى ، (٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أما إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا حين تبلغ نفس أحدكم هذه و أوما ييده إلى نحره - ثم قال: لابل إلى ههنا - و أهوى بيده إلى حنجرته - فيأتيه البشير فيقول: أمّا ماكنت تخافه فقداً منت منه . « ص١٧٧»

<sup>(</sup>١) أي كثير الإعطاء لهم .

<sup>(</sup>٢) في النصدر : والاوصولا ،م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: فهو ذلك. م

<sup>(</sup>٤) تشيبة مصغراً ، وأعشى بفتح الهبرة ، وسكون العين ، وفتح الشين ، بعدها الف مقصورة ، قال النجاشى في ص٢٣٣ من رجاله : قتيبة بن محمد الاعشى المؤدب ، أبو محمد المقرى ، مولى الازد ، ثقة ، عين ، روى عن أبي عبدالله عليه السلام ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا اه .

۲۶ \_ سن : بالا سناد عن يحيى الحلبي ، عن بشير الكناسي قال : دخلنا على أَيَّ عبدالله عَلَيَّ فقال : حد أَث أصحابكم إن أبي كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه \_ وأوماً بيده إلى حلقه \_ . «ص١٧٧»

من أحبّني وجدني عند مماته بحيث يحبّ، ومن أبغضني وجدني عند مماته بحيث يكره.

٢٦ ـ شي: عمل ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، قال ان قال لي أبوجعفر عَلَيْكُ : «كلّ نفس ذائقة الموت ومبشورة » كذا نزل بها على عمل عَلَيْكُ أَنَّ الله ليسأحد من هذه الأُمَّة إلا يستبشرون ، فأمَّ المؤمنون فيبشَّرون إلى قرَّة عين ، وأمَّ الفجَّ ارفيبشَرون إلى خزي الله إيَّاهم .

٢٧ ـ شي: عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ في قول الله في عيسى عَلَيْكُ : «وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل مو ته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً » فقال : إيمان أهل الكتاب إنّما هولمحمّد عَلَيْهُ اللهُ .

٣٠ ـ شي : عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ في قوله : « وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً » قال : ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلّا رأى رسول الله عَلَيْكُمُ وأمير المؤمنين حقّاً من الأوّ لين والآخرين .

الله عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن الشيطان الميطان عن يمينه و عن يساره ليصد معلم المياتي الرجل من أوليائنا عند موته ، يأتيه عن يمينه و عن يساره ليصد معلم عليه

فيأبى الله له ذلك ، وكذلك قال الله : «يثبّت الله الّدين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة » .

۳۲ \_ ين : صفوان ، عن ابن مسكان . عن أبي عمر والبز "از (۱) قال : كشّا عنداً بي جعفر عَلَيْكُم جلوساً فقام فدخل البيت و خرج فأخذ بعضادتي الباب (۲) فسلّم فرددنا عليه السلام ، ثم قال : والله إنّي لا حب ريحكم و أرواحكم ، و إنّكم لعلى دين الله و دين ملائكته ، ومابين أحدكم وبين أن يرى ما تقر "به عينه إلّا أن تبلغ نفسه همنا \_ وأوماً ميده إلى حنجرته \_ وقال : فاتّقواالله وأعينوا على ذلك بورع .

<sup>(</sup>۱) هو حقص بن سليمان الاسدى الكوفى الغاضرى مد بمعجمتين مد وهو حقص بن أبى داود القارى ، صاحب عاصم ، ويقال له : حقيص ، أورده هكذا ابن حجر فى ص ۱۱۸ من التقريب و قال بعد ذلك : متروك الحديث مع إمامته فى القراءة ، من الثامنة ، مات سة تمائين و له تسمون انتهى . وفي هامش التقريب : وهو ثبت فى القراءة عند ابن معين و أحمد ، ومتروك فى الحديث عند البخارى وغيره ، وثقه وكيع ، قال الذهبى : هو فى نفسه صادق غير أنه لم يتقين الحديث ، قال حنبل بن اسحاق ، عن أحمد قال : مابه بأس ، وروى أبو على الصواف ، عن عبدالله ، عن أبيه قال : أسندعنه هو صالح اها أقول : آورده الشيخ بالعنوان فى اصحاب الصادق عليه السلام و قال : أسندعنه وأورده أيضا فى باب الكنى من أصحاب الباقر عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه .

بهم العذاب. قال على بن الحسين عَلَيْكُمُ : قال رسول الله عَلَيْكُمُ ان الماتمين لصفة رسول الله عَلَيْكُمُ والجاحدين لحلية على ولى الله إذا أتاهم ملك الموت ليقبض أرواحهم أتاهم بأفظع المناظر وأقبح الوجوه ؛ فيحيط بهم عند نزع أرواحهم مردة شياطينهم الدنين كانوا يعرفونه ، ثم يقول ملك الموت : ابشري أيتها النفس الخبيثة الكافرة بربها بجحدنبو تنبيها عَلَيْكُمُ وامامة على وصيله عَلَيْكُمُ بلعنة من الله و غضب ؛ ثم يقول : ارفع رأسك و طرفك وانظر ، فيرى دون العرش عَملاً عَلَيْكُمُ على سرير بين يدي عرش الرحن ويرى علياً عَلياً عَلَيْكُمُ على كرسي بين يديه ، و سائر الأثمية عَليه الله على مراتبهم الشريفة بحضرته ثم يرى الجنان قدفتحت أبوابها ، ويرى القصور والدرجات و المنازل التي تقصر عنها أماني المتمنين ، فيقول له : لو كنت لأ وليائك موالياً كانت روحك يعرج بها إلى حضرتهم ، و كان يكون مأواك في تلك الجنان ، و كانت تكون منازلك (۱) و أولياؤك ومجاوروك ومقاربوك ، فانظر ، فيرفع حجب الهاوية (۲) فيراها بمافيها من بلايا هاو دواهيها وعمداو وكي ومقاربها وضروف عذابها ونكالها ، فيقال له : فتلك إذاً منازلك . ثم وعقاربها وحياتها وأفاعيها وصروف عذابها ونكالها ، فيقال له : فتلك إذاً منازلك . ثم تمشل له شياطينه هؤلاء الدنين كانوا يغوونه ويقبل منهم مقر نين هناك في الأصفاد (۱۲) و الأغلال ، فيكون موته بأشد حسرة وأعظم أسف .

الم يرى ما تقرّ به عينه إلّا أن تبلغ نفسه هذه ، فيأتيه ملك الموت فيقول : أمّا ما كنت أخدكم وبين أدى ما تقرّ به عينه إلّا أن تبلغ نفسه هذه ، فيأتيه ملك الموت فيقول : أمّا ما كنت تطمع فيه من الدنيا فقد فاتك ، فأمّا ما كنت تطمع فيه من الآخرة فقدأ شرفت عليه ، وأمامك سلف (٤) صدق رسول الله عَيْدًا في وإبراهيم .

<sup>(</sup>۱) الموجود في النفسير المطبوع هكذا: وكانت تكون منازلك فيها، و إذ كنت على منعالفتهم فقد حرمت حضرتهم ومنعت مجاورتهم، وتلك منازلك، واولئك مجاوروك ومقاربوك فانظر إلخ وهو الصحيح . فليراجع ص ٢٣٨ من تفسير الإمام المطبوع سنة ١٣١٥ وس ٢٢٣ من المطبوع في هامش تفسير على بن إبراهيم .

 <sup>(</sup>٢) من أسماء جَهنم ، معرفة ممنوعة من الصرف ، وتدخلها أل للمتح الصفة فيقال : الهاوية .
 (٣) قر" نه أى جمّه وشد ده يقال : قر" نت الإسارى في الحبال . والاصفاد : ما يو تق به الإسير

<sup>(</sup>۲) فراعه ای جمنمه و شد"ده یقال : فر" نشالاساری فی الحبال . والاصفاد : ما یو ثق به الاسید من قد أو قید أو غل<sup>ه</sup>

<sup>(</sup>٤) السلف: كل من تقدمك بالموت من آباتك وذوى قرابتك ولذا سمى الصدر الاول بالسائف الصالح ، ومنه الحديث . ابشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وفاطمة عليهما السلام تقاله الطريحي في المجمع .

عاديتم فينا الآباء و الأبناء والأزواج ، وثوابكم على الله ، إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا إذا بلغت النفس هذه \_ وأوما بيده إلى حلقه \_ .

٣٦ ـ قب: زريق، (١) عن الصادق عَلَيْكُم في قوله تعالى: «لهم البشرى في الحيوة الدنيا» قال: هوأن يبشراه بالجنّة عند الموت، يعنى عَمَّاً وعليّاً عَلِيْقَطَاءُ .

٣٧ ــ الفضيل بن يساد ، عن الباقرين الله الله الله على روح أن تفارق جسدها حتى ترى علم أ وعلياً وحسناً وحسيناً بحيث تقر عينها .(٢)

٢٨ ـ الحافظ أبونعيم بالإسناد عن هند الجملي ، عن أمير المؤمنين عَلَيَّكُم ؛ وروى الشعبي وجاعة من أصحابنا عن الحادث الأعور عنه عَلَيَكُم ؛ ولا يموت عبد يحبّني إلار آني حيث يكره .

٣٦ ــ سئل الصادق عَلَيْكُ عن الميت: تدمع عينه عند الموت ؛ فقال عَلَيْكُمُ : ذاك عند معاينة رسول الله عَلَيْكُمُ فرى مايسر .

عن عن عن عن عن المعلى عن أيّنوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عاصم بن حيد ، عن فضيل الرسمّان ، عن أبي عمر و البز "اذ ، (٢) عن المعدي ، (٤) عن الحادث

- (٢) للحديث ذيل يأتي في خبر ٤٣.
- (٣) تقدم ترجمته في الباب تحترقم ٣٢ فليراجع .
- (٤) بفتح الثين وسكون المين المهملة نسبة الى شعب اوشعبان ، قال ابن منظور فى مادة 

  «شعب» من لسان العرب : شعبان : بطن من همدان ، تشعب من اليمن ، اليهم ينسب عامر الشعبى على 
  طرح الزائد . وقيل : شعب جبل باليمن وهو ذوشعبين ، فمن كان منهم بالكوفة يقال لهم : الشعبانيون 
  منهم عامر بن شراحيل الشعبى ، وعداده فى الهمدان ؛ ومن كان منهم بالشام يقال لهم : الشعبانيون ؛ 
  ومن كان منهم باليمن يقال لهم : آل ذى شعبين ؛ ومن كان منهم بمصروالمغرب يقال لهم : الاشعوب . 
  انتهى . وقال السويدى فى صفحة ٨ من السبائك : الشعبيون بطن من ولدعمر و بن حسان ابن عمر والحميرى 
  قال الجوهرى : كان عمر و بن حسان قد نزل هو وولده جبلا باليمن ذا شعبتين فنسبوا إليه ، ثم تفرقوا •

 <sup>(</sup>١) اختلف في ضبطه فالنجاشي على تقديم المهملة ، مصفر ﴿ رزق﴾ والشيخ بتقديم المعجمة ،
 مصفر ﴿ زرق﴾

الأعور قال: أتيت أمير المؤمنين عَلَيْكُ ذات ليلة فقال: يا أعور ماجاء بك؟ قال: فقلت يا أمير المومنين جاء بي و الله حبّك، قال: أما إنّى سا حدّ ثك لشكرها، أما إنّه لا يموت عبد يحبّني فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يحبّ، ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يحبّ، ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يكره ؟ قال: ثمّ قال لي الشعبيّ بعد: أما إنّ حبّه لا ينفعك، وبغضه لا يضر لك.

ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن العمركيّ ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن يسار أنّه حضر أحد ابني سابور و كان لهما ورع و إخبات ، فمرض أحدهما ـ ولا أحسبه إلّا ذكريّا بن سابور ـ قال : فحضرته عند موته قال : فبسط يده ثم قال : ابيضّت يدي ياعليّ قال : فدخلت على أبيءبدالله على ـ و عنده على بن مسلم ـ فلمّا قمت من عنده ظننت أن غل بن مسلم أخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال : أخبرني خبر الرجل المّذي حضرته عند الموت ، أيّ شيء سمعته يقول ؟ قلت بسط يده فقال : ابيضّت يدي ياعليّ ؛ فقال أبوعيدالله على الله فقال : ابيضّت يدي ياعليّ ؛ فقال أبوعيدالله على الله فقال : المنسّت يدي ياعليّ ؛ فقال أبوعيدالله على الله والله .

كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال مثله . (١) « ف ج١ ص٣٦» . ٢٤ \_ كشف : حدّ ث الحسين بن عون قال : دخلت على السيّد بن على الحميري عائداً في علّمة السّيمات فيها ، فوجدته يساق به ، ووجدت عنده جماعة من جيرانه و كانوا

<sup>\*</sup> في البلاد فنزلت فرقة منهم بالكوفة فقيل لهم : الشعبيون على الاصل ، وإليهم ينسب عامر الشعبي وإنكان عداده في هدان اه . وقال في شعبان بن عمر وبن زهير بن ابير بن الهميسم بن حمير : فبنوشمبان بطن من حمير و إليهم ينسب الشعبي إه . والرجل عامر بن شراحيل ، أبو عمرو من فقها ، المامة و تقه ابن حمير في ص٧٤ ٢ من تقريبه ، وقال : ثقة ، مشهور ، فقيه ، فاضل ، من الثالثة ؛ قال مكحول فما رأيت أفقه منه ؛ مات بعد المائة وله نحو من ثمانين انتهى . أقول : فصل ابن خلكان ترجمته ومدحه وقال : وكانت ولاد ته سنين خلت من خلافة عثمان ، وقيل : سنة عشرين للهجرة وقيل : إحدى وثلاثين . وورى عنه أنه قال : ولدت سنة جلولا، وهي سنة تسم عشرة . وتوفي بالكوفة سنة ع ، ١ وقيل : ٣٠١ وقيل . ٢٠١ وقيل . ٢٠ وقيل . ٢٠١ وقيل . ٢٠١ وقيل . ٢٠ وقيل

<sup>(</sup>١) باختلاف يسير .

عثمانيتة ، وكان السيد جيل الوجه ، رحب الجبهة ، عريض مابين السالفين ، فبدت في وجهه نكتة سودا، مثل النقطة من المداد ، ثمَّ لم تزل تزيد وتنمى حتَّى طبَّقت وجهه بسوادها ، فاغتم لذلك من حضره من الشيعة ، وظهر من الناصبة سرور وشماتة ، فلم يلبث بذلك إلَّا قليلاً حتَّى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاءٌ فلم تزل تزيد أيضاً وتنمى حتّى اسفر وجهه وأشرق، وافتر السيّد (١) ضاحكاً مستبشراً فقال: «شعر»

كذب الزاعمون أن علياً ١ الناعمون أن علياً ١

قد وربّي دخلت جنَّة عدن 🜣 وعفا لي الإله عن سيَّمَاتي

فابشروا اليوم أولياء على الله وتوالواالوصي حتى الممات

ثم من بعده تولُّموا بنيه ۞ واحداً بعد واحد بالصفات

ثمُّ أُتبع قوله هذا: أشهدأن لاإله إلَّا الله حقًّا حقًّا، وأشهد أنَّ عَداً رسول الله حقًّا حقًّا ، وأشهد أنَّ عليًّا أمير المؤمنين حقًّا حقًّا ، أشهد أن لاإله إلَّالله ؛ ثمَّ أغمض عينه لنفسه فكأ نَّماكانت روحه زبالة طفئت أوحصاة سقطت. قال على بن الحسين: قال لى أبي الحسين بن عون : و كان أ ذينة حاضر أفقال : الله أكبر مامن شهد كمن لم يشهد ؟ أخبر ني \_ وإلاصمَّتا \_ الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وعن جعفر النَّقَطاء أنَّهما قالا : حرام على روح أن تفارق جسدها حتمى ترى الخمسة : عَلا أ وعليَّا وفاطمة وحسناً وحسيناً بحيث تقرّ عينها ، أوتسخن عينها ، فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته و الله الموافق والمفارق «ص٢٤».

ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن يحيى بن على بن عبدالجبّار ، عن منعمّه على بن عبدالجبّار ، عن على ، عن أبيه الحسين بن عون مثله . ﴿ ص ٤٣ ،

قب : لمَّااحتضر السيِّدالحميريّ بدت في وجهه نكتة سوداه ؛ وساق الحديث مثله وزاد بعد قوله: واحداً بعد واحد بالصفات ثمُّ قال:

اُحبُ الَّـذي من مات من أهل ودُّه الله تلقُّاه بالبشرى لدى الموت يضحك ومن كان يهوي غيره من عدو"ه الله الله إلَّا إلى النار مسلك «القصيدة»

<sup>(</sup>١) افترالرجل: ضحك ضحكاً حسناً . (٢) الهنات: الداهية .

بيان : قال الجوهريّ : السالفة : ناحية مقدّم العنق من لدن معلّق القرط إلى قلت الترقوة . والذبالة بالضمّ : الفتيلة .

25 ـ بشا: على بن أحد بن شهرياد ، عن غلى بن على النوسي "(") عن غلى بن على القرشي "، عن جعفر بن غلى بن عمر الأحسى "(") عن عبيد بن كثير الهلالي "، عن يحيى بن مساود ، عن أبي المجارود ، عن أبي جعفر ، عن آ بائه علي الله على النبي عَلَيْتُ الله والله المساود : أخبر نا أبو خالد الواسطي "، عن زيد بن على "، عن أبيه عَلَيْتُ قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والدي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثماد البحثة أومن شجرة الزقوم ، وحين ترى ملك الموت تراني وترى علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً عَلَيْتُ ، فإن كان يحبّنا قلت : ياملك الموت ادفق به إنه كان يحبّني ويحب أهل بيتي ، وإن كان يبغضنا قلت : ياملك الموت : شدّد عليه إنه كان يبغضني ويبغض أهل بيتي ، وإن كان يبغضنا قلت : ياملك الموت : شدّد عليه إنه كان يبغضني ويبغض أهل بيتي ، وإن كان يبغضنا قلت : ياملك الموت : شدّد عليه إنه كان يبغضني

25 ... فر : عبيد بن كثير معنعناً ، عن جعفر بن على ، عن أبيه عليه الله الله عليه الله الكتاب إلاليؤمن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً عاعلي إنه لا يموت رجل يفتري على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن بهقبل موته ويقول فيه الحق حيث لا ينفعه ذلك شيئاً ، وإنّك على مثله لا يموت عدو ك حتى يراك عند الموت فتكون عليه غيظاً وحزناً حتى يقر بالحق من أمرك ويقول فيك الحق ، ويقر بولايتك حيث لا ينفعه ذلك شيئاً ، وأما وليك فا ينه يراك عند الموت فتكون له شفيعاً ومبشراً وقر قعين . "ص٣٤»

الرضا عَلَيْكُ فعاده فقال : كيف تجدك ؟ قال لقيت الموت بعدك \_ يريد مالقيه من شدة

<sup>(</sup>١) الموجود في بشارة المصطفى الطبوع: ﴿ النَّرسي ،

<sup>(</sup>٢) الموجود في بشارة المصطفى هكذا : ﴿ الاحسى مناصل خط أبي سعيه بيده قال : أخبرنا أبوسعيد بن كثير الهلالي التمار ﴾ .

مرضه \_ فقال: كيف لقيته ؟ قال: شديداً أليماً ، قال: مالقيته إنّما لقيت مايبدؤك به ويعر فك بعضحاله ؟ إنّما الناس بجلان: مستريح بالموت ، ومستراح منه ، فجد د الا يمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ؟ ففعل الرجل ذلك ثم قال : يابن رسول الله هذه ملائكة ربّي بالتحيّات والتحف يسلمون عليك وهم قيام بين يديك فأذن لهم في الجلوس ، فقال الرضا عَلَيْكُ : اجلسوا ملائكة ربّي ، ثم قال للمريض : سلمم أمروا بالقيام بحضرتي ؟ فقال المريض : سألتهم فذكروا أنّه لوحضرك كلّ من خلقه الله من ملائكته لقاموا لك ولم يجلسوا حتى تأذن لهم ، هكذا أمرهم الله عز وجل ، ثم عني الرجل عينيه وقال : السلام عليك يابن رسول الله هذا شخصك ماثل لي مع أشخاص الرجل عينيه وقال : السلام عليك يابن رسول الله هذا شخصك ماثل لي مع أشخاص على ومن بعده من الأثمة عليك يابن رسول الله هذا شخصك ماثل لي مع أشخاص على ومن بعده من الأثمة عليك يابن وقضى الرجل . (١)

27 ـ وعن الحارث الأعور قال : قال أتيت أمير المؤمنين عَلَيَّكُ ذات يوم نصف النهاد فقال : ماجاء بك ٢ قلت : حبّ والله ، قال : إن كنت صادقاً لتراني في ثلاث مواطن : حيث تبلغ نفسك هذه \_ وأدما بيده إلى حنجرته \_ وعندالصراط ، وعندالحوض .

عن عبدالله ، عن على بن بندار ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن على بن على ، عن عبد الله على الله عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله على الله عن عبدالله على الله الله وكل به إبليس من شياطينه من يأمره (١) بالكفر ويشكّكه في دينه حتى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ؛ فإ ذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأن عمل الله صلى الله عليه وآله حتى يموت . «فج ١ س ٣٤»

عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : حضر رجلاً الموت فقيل : يارسول الله عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : حضر رجلاً الموت فقيل : يارسول الله ان قلاناً قدحضر ه الموت ، فنهض رسول الله صلى الله عليه و آله ومعه ناس (٢) من أصحابه حسّى أتاه وهومنمى عليه ، قال : ياملك الموت كفّ عن الرجل حسّى أسأله ،

<sup>(</sup>١) تقدم صدر العديث مسنداً عن كتاب المعانى في باب سكرات الموت تحت رقم ١١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من شيطانه أن يأمره الغ . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : إناس .م

فأفاق الرجل فقال النبي عَنَا الله على الله عَلَى الله النبي عَلَى الله الله الله الكثير الكثير فقال النبي عَلَى الله الله الكثير المكثير فقال النبي عَلَى الله الله الله الكثير معاصيك ، واقبل منى اليسير من طاعتك ؛ فقاله ثم ا عمى عليه فقال : ياملك الموت خفّ ف عنه ساعة حتى أسأله ، (١) فأفاق الرجل : فقال : مارأيت ؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً ، قال : فأ يتهما كان أقرب إليك ؟ فقال : البياض ، فقال رسول الله عَلَى الكلام غفر الله له الكلام الكلام فقال : فقال : فقال الكلام فقال : فقال الكلام فقال الكلام فقال الكلام فقال الكلام فقال المقولوا له هذا الكلام ليقوله . « فج ١ص٥٦ ،

25 \_ كما : عد ق من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير الصير في قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : جعلت فداك يابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه ، قال : لا والله إنّه إذا أناه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت : ياولي الله لا تجزع ، فوالدي بعث عما على الموت الموت الله لا تجزع ، فوالدي بعث عما على الموت الله المرسول الله أبر بكو أشفق عليك من والدر حيم لوحضرك ، افتح عينيك فانظر ؛ قال : ويمشل لهرسول الله صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والا ممة من ذريستهم علي المناف فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والا تمة من ذريستهم قالك في قال : فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العز ق فيقول : يا أيستها النفس المطمئة إلى عمل وأهل بيته ارجعي إلى ربدك راضية بالولايه ، مرضية بالثواب ، فادخلي في عبادي \_ يعنى عمل أوأهل بيته \_ وادخلي جنسي ، فمامن شي ، (٦) أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي . « ف ح ١ ص ٣٠٥ - ٣٠

ومن شاءالله ، فجلس رسول الله عَلَيْكُم ؛ إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُمُ عَنْ يمينه ، والآخر عن يساره ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله : أمّا ماكنت ترجوفه وذا أمامك ، وأمّا ماكنت تخاف منه فقدأ منت

<sup>(</sup>١) في البصدر: خفف عنه حتى أسأله . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فماشي، ، م

منه ، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك في الجنة (١) فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة ؛ فيقول : لاحاجة في الدنيا ، فعند ذلك يبيض لونه ، ويرشح جبينه ، وتتقلّص شفتاه ، (٢) وتنتشر منخراه ، وتدمع عينه اليسرى ، فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها ، فإ ذاخرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما يعرض عليه وهي في الجسد فيختار الآخرة فيغسله فيمن يغسله ، ويقلّبه فيمن يقلّبه ، فإ ذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشى بين أيدي القوم قدما وتلقّاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بماأعد الله جل ثناؤه من النعيم ، فإ ذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسئل عمّا يعلم ، فإ ذا جاء بما يعلم فتح له فلك الباب الدي أراه رسول الله علي القبر ، فقال : هيهات ماعلى المؤمنين منها شي ، فا ذا والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول : وطيء على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك هؤمن ، وتقول له الأرض : لقد كنت (٤) أحبثك وأنت تمشى على ظهري ، فأمّا إذا وليتك فستعلم ما أصنع بك ، فيفتح له مد بصره . (٥) « فج١ ص٢٦ »

يان : يشكل الجمع بين هذا الخبر وخبرفاطمة بنت أسد وسعد بن معاذ ، إلّا أن يقال : كان ذلك المؤمنين ، أويخس " أن يقال : كان ذلك المؤمنين ، أويخس " المؤمن في هذا الخبر بالمعصومين ، (٦) ويمكن أن يقال في خبرفاطمة : إن النبي عَلَيْكُولَهُ إِنَّا مَا فعل ذلك لما وعدها لمزيد اطمئنانها والله يعلم .

٥١ ـ كا : حمل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل ، عن عمل بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : حدّ ثني من سمع أباعبدالله عَلَيَاكُم يقول : منكم والله يقبل ، ولكم والله يغفر ، إنّه

<sup>(</sup>١) في المصدر: من الجنة . م

<sup>(</sup>۲) أى انضمتا و نزوتا الى علو . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : كماعرض . م

<sup>(</sup>٤) في المعدر : والله لقد كنت . م

<sup>(</sup>٥) في المصدر: فيفسح له مديسره. وهو الاصح. م

<sup>(</sup>٦) يبعده موردالخبر ؛ ويمكن أن يخصص المؤمنين بمن لميأتوا مايوجب الضنطة .

ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرّة العين إلّا أن تبلغ نفسه ههنا ـ وأومأ بيده إلى حلقه ـ ثمَّ قال : إنَّـه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول الله عَلِينا الله وعليٌّ وعليّ وجبر مميل وملك الموت كالنبي فيدنومنه على عَلَيْكُ فيقول : يا رسول الله إنَّ هذا كان يحبُّناأهل البيت فأحبُّه، ويقول رسول الله عَلَيْكُ اللهِ: ياجبر عيل إنَّ هذا كان يحبُّ الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبُّه ، ويقول جبرتيل لملك الموت إنَّ هذا كان يحبُّ اللهُ ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبُّه وارفق به ، فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبدالله أخذت فكاك رقبتك ؟ أخذت أمان براءتك ؟ تمسلكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا ؟ قال : فيوفَّقهالله عز وجل وفيقول : نعم ، فيقول : وماذاك ، فيقول : ولاية على بن أبي طالب ، فيقول: صدقت ، أمَّا الَّذي كنت تحذره فقد آمنك الله عنه ، (١) وأمَّا الَّذي كنت ترجوه فقدأدركته ، ابشر بالسلف الصالح مرافقة رسولالله عَيْنَا اللهُ وعلى وفاطمة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ثم يُسلُّ نفسه سلاُّرفيقاً ، ثمَّ ينزل بكفنه من الجنَّة ، وحنوطه من الجنَّة بمسك أذفر ، فيكفنن بذلك الكفن ويحنَّط بذلك الحنوط ، ثمُّ يكسى حلَّة صفراء من حلل الجنَّة ، فإذا وضع فيقبره فتحالله له باباً من أبواب الجنَّة يدخل عليه من روحها وريحانها ، ثم َّيفسح له عنأمامه مسيرة شهروعن يمينه وعن يساده ، ثمَّ يقال له : نم نومة العروس على فراشها ، ابشر بروح وريحان وجنَّة نعيم وربِّ غيرغضبان ، ثمَّ يزور آل عَلى في جنان رضوى ، فيأكل معهم منطعامهم ، ويشرب معهم من شرابهم ، ويتحدّ ثمعهم في مجالسهم، حتَّى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبُّون زمر أزمراً، فعند ذلك يرتاب المبطلون، ويضمحل المحلون \_ وقليلمايكونون \_ هلكت المحاضر، ونجا المقرّ بون ، من أجل ذلك قال رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْ عَلَيْكُمُ : أنت أخي ، وميعاد مابيني وبينك وادي السلام؛ قال : وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله عَلَيْهُ وَلَنَّهُ وَعَلَى ۗ وجبر ئيل وملك الموت عَلَيْكُمْ فيدنو منه على ۖ غَلَيْكُمْ فيقول : يارسول الله إنَّ هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه ، ويقول رسول الله عَيَّالله عَيْنَا اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه الله

<sup>(</sup>١) في المصدر : منه . م

ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه ، (١) ويقول جبر عيل : ياملك الموت إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه ، فيدنومنه ملك الموت فيقول : ياعبد الله أخذت فكا كرهانك ؟ (٢) أخذت أمان براء تكمن النار ؟ تمسلكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا ؟ فيقول : لا، فيقول : ابشرياعد و الله بسخط الله عز وجل وعذا به و النار، أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك ؛ ثم يسل نفسه سلاً عنيفاً . ثم يوكل بروحه ثلاثما ته شيطان كلهم يبزق في وجهه ويتأذى بروحه . فإ ذا وضع في قبره فتح له بابمن أبواب النار (٢) فيدخل عليه من قيحها ولهبها . « فج ٢٠-٣٧ »

ين : عمل بن سنان مثله .

بيان: المحلّون: الدّنين لايرون حرمة الأئمية كالله ولايتابعونهم، قال الفيروز آبادي : رجل محل : منتهك للحرام، أولايرى للشهر الحرام حرمة ؛ ويقال: رجل محضير أي كثير العدو ، والمحاضير جعه أي الدّين يستعجلون في طلب الفر ج بقيام القائم عَلَيَكُني، والمقر بون بفتح الراء أي أهل التسليم والانقياد، فإ نّهم المقر بون عندالله ؛ أو بكسر الراء أي الدّين يقولون: الفرج قريب، ولا يستبطؤنه.

٥٢ - كا : غل بن يحيى ، عن أحدبن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالرحيم القصيرقال : قلت لأ بي جعفر عليه السلام : حد تنى صالح بن ميثم ، عن عباية الأسدي أنّه سمع عليّا عَلَيْكُم يقول : والله لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلّار آني عند موته حيث يكره ، ولا يحبّن عبد أبدا فيموت على حبّى إلّا رآنى عند موته حيث يحب ؛ فقال أبوجعفر عَلَيْكُم : نعم ، ورسول الله عَنَيْ الله باليمين . «فج ١ ص ٣٧»

ين: النضرمثله.

٥٣ ـ كا : العدّة ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبديّ ، عن ابن أبي يعفور قال : كان خطّ الجهنّي خليطاً لنا ، وكان شديدالنصب لآل على المُعَلَّمَة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : فأبغضه واعنفعليه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : رقبتك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فتح له من إبواب النار . م

و كان يصحب نجدة الحروري قال: فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة ، فإذا هومغمى عليه في حد الموت ، فسمعته يقول: مالي ولك ياعلي ؟ فأخبرت بذلك أباعبدالله عَلَيّن ، فقال أبوعبدالله عَلَيّن : رآهورب الكعبة ، رآه ورب الكعبة ، رآه ورب الكعبة ، رآه ورب الكعبة ، رآه ورب الكعبة . (١) « ف ج١ ص٣٧ »

20 \_ كا: العدّة ، عنسهل ، عن البزنطيّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عوّ اض قال : سمعت أباعبد الله عُلَيَّكُم يقول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : أمّا ماكنت تحذر من هم الدنيا وحزنها فقداً منت منه ، ويقال له : رسول الله وعلي وفاطمة عليهم السلام أمامك . « فج ١ ص ٣٧» (٢)

وه \_ ين: النضر، عن يحيى الحلبيّ، عن سليمان بن داود، عن أبي بصير قال: قلت لأ بي عبدالله تَلْكَالُمُ: مامعنى قول الله تبادك و تعالى: « فلولا إذا بلغت الحلقوم و أنتم حينتُذ تنظرون ، الآيات، قال: إن نفس المحتضر إذا بلغت الحلقوم و كان مؤمناً رأى منزله من الجنسة فيقول: ردّوني إلى الدنيا حتّى أخبر أهلها بما أرى ، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل.

٥٦ ـ ين : حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد أبي عبد الله عَلَيْكُمُ إِنَّه قال : إِنَّ المؤمن إذا مات رأى رسول الله عَلَيْكُمُ إِنَّه قال : إِنَّ المؤمن إذا مات رأى رسول الله عَلَيْمُ الله وعليها بحضرته .

أقول: قد مرَّ كثير من أخبار هذا الباب في الأَّ بواب السابقة ، وسيأتي كثير منها في باب البرزخ وغيرها .

وقال البرسي في مشارق الأنوار: روى المفيد باسناده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْظُ لعلى عَلَيْكُ : ياعلي إن حبّيك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم ، وعند المساءلة في القبور وأنت هناك تلقّنهم ، وعند المساءلة العرض على الله وأنت هناك تعرّفهم .

تذييل: اعلم أن حضور النبي عَلَيْهُ والأَ تمَّة صلوات الله عليهم عند الموت ممَّا قدورد به الأخبار المستفيضة ، وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، و إنكار مثل

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الجملة في المصدر مرتين ، ٢

<sup>(</sup>٢) تفدم الحديث عن المحاسن تحت رقم ١٧.

ذلك للحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخياد ، و أمّا نحو حضورهم وكيفيّته فلا يلزم الفحص عنه ، بل يكفي فيه وفي أمثاله الإيمان به مجملاً على ما صدر عنهم عليهم السلام ، وما يقال : من أنّ هذا خلاف الحسّ والعقل : أمّا الأوّل فلأنّا نحضر الموتى إلى قبض روحهم ولا نرى عندهم أحداً ، وأمّا الثاني فلأنّه يمكن أن يتّفق في آن واحد قبض أرواح آلاف من الناس في مشارق الأرض و مغاربها ، ولا يمكن حضور الجسم في زمان واحد في أمكنة متعدّدة . فيمكن الجواب عن الأوّل بوجوه : الأوّل : أنّ الله تعالى قادر على أن يحجبهم عن أبصارنا لضرب من المصلحة ، كما ورد في أخبار الخاصّة والعامّة في تفسير قوله تعالى : "جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ، أنّ الله تعالى أخفى شخص النبي عَيْنَا الله عن أعدائه مع أن أولياه كانوا يرونه ، وإنكار أمثال ذلك يفضي إلى إنكار أكثر معجزات الأنبياء والأوصياء كاليا وقد مرّ فيما نقلنا من تفسير العسكري عَلَيْ التصريح بهذا الوجه .

الثاني : أنَّه يمكنأن بكونحضورهم بجسد مثالي لطيف لايراه غير المحتضر ، كحضور ملك الموت وأعوانه ، وسيأتي الأخبار في سائر الموتى أن أرواحهم في البرزخ تتعلَّق بأجساد مثاليَّة ، وأمَّا الحيّ من الأعمّة عَلَيْكُمْ فلا يبعد تصرّ ف روحه لقوّته في جسد مثاليّ أيضاً .

الثالث: أنّه يمكن أن يخلق الله تعالى لكلّ منهم مثالاً بصورته و هذه الأمثلة يكلّمون الموتى و يبشّرونهم من قبلهم عليهم السلام كما و رد في بعض الأخبار بلفظ التمثيل.

الرابع : أنَّه يمكن أن يرتسم صورهم في الحسّ المشترك بحيث يشاهدهم المحتضر ويتكلَّم معهم كما في المبرسم .

الخامس: ماذكر السيّد المرتضى رضى الله عنه وهو أنّ المعنى أنّه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايتهم و انحرافه عنهم لأنّ المحبّ لهم يرى في تلك الحال مايدلّه على أنّه من أهل الجنّة وكذا المبغض لهم يرى ما يدلّه على أنّه من أهل الناد، فيكون حضورهم و تكلّمهم استعادة تمثيليّة، ولا يخفى أنّ الوجهين الأخيرين بعيدان عن

سياق الأخبار ، بل مثل هذه التأويلات رد للأخبار ، وطعن في الآثار . وأمّا الجواب عن الوجه الثاني فبأنّه إنّمايتم الشبهة إذا نبت وقوع هذا الاتّفاق ، و محض الإمكان لا يكفي في ذلك ، مع أنّه إذا قلنا بأن حضورهم في الأجساد المثاليّة يمكن أن يكون لهم أجساد مثاليّة كثيرة لما جعل الله لهم من الفدرة الكاملة النّتي بها أمتازوا عن سائر البشر ؛ وفي الوجوه الثلاثة الأخيرة على تقدير صحيّتها اندفاع هذا الإيراد ظاهر ، و الأحوط والأولى في أمثال تلك المتشابهات الإيمان بها ، وعدم التعرّض لخصوصيّا تها و تفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم عَلَيْكُ كما مرّفي الأخبار النّتي أوردناها في باب التسليم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

## ﴿ باب ﴾

الايات ، البقرة « ٢ » و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء و الكن لاتشعرون ١٥٤ . و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء و الكن لاتشعرون ١٥٤ .

آل عمران « ٣ » ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيلالله أمواتاً بل أحياء عند ربسهم يرزقون الله فرحين بما آتيهم الله من فضله و يستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألّا خوف عليهم ولاهم يحزنون الميستبشرون بنعمة منالله وفضل وأن اللهلا يضيع أجر المؤمنين ١٦٩ ـ ١٧١ .

المؤمنون «٢٣» حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعوني لعلّى أعملُ صالحاً فيماتركت كلاً إنّهاكلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوميبعثون ٩٩-١٠٠. المؤمن «٤٠» قالوا ربّنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنافهل إلى خروج من سبيل ١٠.

تفسير: قال الطبرسي رجمه الله : قوله تعالى : «بل أحيه » فيه أقوال : أحدها \_ وهو الصحيح \_ أنهم أحيا على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ، واليه ذهب الحسن وعمر وبن عبيد و واصل بن عطاء ، واختاره الجبائي والرماني وجميع المفسرين .

الثاني: أن المشركين كانوا يقولون: أصحاب لله يقتلون نفوسهم في الحروب بغير سبب، ثم يموتون فيذهبون ؛ فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ماقالوه وأنهم سيحيون يوم القيامة ويثابون ، عن البلخي ، ولم يذكر ذلك غيره.

والثالث: معناه: لاتقولوا: همأموات في الدين بلهم أحياء بالطاعة والهدى ، ومثله قوله سبحانه: «أومن كان ميتاً فأحييناه» فجعل الضلال موتاً والهداية حياة ؛ عن الأصمّ.

والرابع: أن المرادأ تهم أحيا الله المنالوا من جميل الذكر و الثناء ، كما روي عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم من قرله: هلك خز ان الأموال والعلماء باقون مابقي الدهر، أعيانهم مفقودة ، و آثارهم في القلوب موجودة . و المعتمد هو القول الأو لأن عليه إجاع المفسرين ، ولأن الخطاب للمؤمنين و كانوا يعلمون أن الشهداء على الحق والهدى و أتهم ينشرون و يحيون يوم القيامة ، فلا يجوز أن يقال لهم : ولكن لا تشعرون المن من المناب مانوا يشعرون بذلك ويقر ونبه ، ولأن علم على ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكر ، ولو كانوا أيضاً أحياءاً بماحصل لهم من جميل الثناء لما قيل أيضاً : و لكن لا تشعرون الأنهم كانوا يشعرون بذلك ، و وجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياءاً وإن كان غيرهم من المؤمنين قد يكونون أحياءاً في البرزخ - أنه على جهة البشارة بذكر حالهم ثم الميان لما يختصون به من أنهم يرزقون كما في الآية الأخرى ، فإن قيل : فنحن نرى جث الشهداء مطروحة على الأرض لا يتصر ف ولايرى فيها شيء من علامات فنحن نرى جث الشهداء مطروحة على الأرض لا يتناب هوالروح من أصحابنا - أن الأحياء! فالجواب - على مذهب من يقول بأن الإ بسان هوالروح من أصحابنا - أن الشم يعلى جعل لهم أجساماكم أجسامهم في دار الدنيا يتنعمون فيها دون أجسامهم التي في الإ نسان المكلف في القبور فان البشة و يؤيده كثير من الأخباد .

وأمماعلى مذهب من قال من أصحابنا إن الإنسان هذه الجثّة المشاهدة وأن الروح

هوالنفس المترد في مخارق الحيوان و هو أجزاء الجو "فيقول: إنه يلطف أجزاء من الإنسان لايمكن أن يكون الحي حيناً بأقل منها ، يوصل إليها النعيم ، وإن لم تكن تلك الجملة بكمالها لأ نه لامعتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون الحي حيناً فإن "الحي لا يخرج بمفارقتها من كونه حيناً ؛ و ربما قيل : بأن الجشة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة ولا يكون مينتاً فيصل إليها اللذ ات ، كما أن النائم حي و تصل إليه اللذ ات مع أنه لا يحس ولايشعر بشيء من ذلك ، فيرى في النوم ما يحدثه السرور والالتذاذ ، حتى أنه يود أن يطول نومه ولاينتبه ، وقد جاء في الحديث (١) أنه يفسح له مد بصره و يقال له : نم نومة العروس ؛ وقوله : « ولكن لا تشعرون » أي لا تعلمون أنهم أحياء ، وفي هذه الآية دلالة على صحة مذهبنا في سؤال القبر وإثابة المؤمن فيه وعقاب العصاة على ما تظاهرت به الأخبار ، و إنما حل البلخي الآية على حياة الحشر لإ نكاره عذاب القبر . انتهى كلامه رفع الله مقامه .

وقال الراذي في تفسير تلك الآية بعد نقل ماذكره الطبرسي وحمالله من الأقوال الأربعة واختياد القول الأول : وهذا قول أكثر المفسرين ، وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبر ؛ فإن قيل : نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور فكيف يصح ماذهبتم إليه ؟ قلنا : أمنا عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة ، ولا امتناع في أن الله تعالى يعيد الحياة إلى كل واحد من تلك الذر ان والأجزاء السغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف ؛ وأمنا عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء النتي لابد منها في مائية الحياة بغير الأطراف ، ويحتمل أن يحييهم إذا لم يشاهدوا . ثم قال ؛ و أكثر العلماء على ترجيح هذا القول ، ويدل عليه وجوه : أحدها أن الآيات الدالة على عذاب القبر كثيرة كقوله تعالى : « قالوا ربّنا أمتنا اننتين وأحييتنا اننتين " و الموتان لا يحصلان إلّا عند حصول الحياة في القبر ، و قال تعالى : « أغرقوا فأ دخلوا الموتان الناد يعرضون عليها غدو الوعمينا ويوم نقوم الساعة ناراً » (") والفاء للتعقيب ، وقال : « الناد يعرضون عليها غدواً وعشيناً ويوم نقوم الساعة ناراً » (")

<sup>(</sup>١) تقدم مسئداً تحت رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المؤمن : ١١ .

<sup>(</sup>٣) نوح : ٥٥ .

أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (١) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً لأن العذاب حق الله تعالى ، فا سقاط العذاب أحسن من إسقاط الثواب ، فحيث ما أسقط العقاب إلى القيامة بل حققه في القبر كان ذلك في الثواب أولى .

و ثانيها أنّ المعنى لوكان على ماقيل في سائر الأقوال لم يكن لقوله: « ولكن لاتشعرون » معنى ، لأنّ الخطاب للمؤمنين وقد كانوا يعلمون أنّهم سيحيون يوم القيامة، وأنّهم ماتوا على هدى ونور.

وثالثها أن قوله: «ويستبشرون بالدّين لم يلحقوا بهم» دليل على حصول الحياة في البرذخ مثل المبعث.

و رابعها قوله عَلَيْهُ القبر روضة من رياض الجنّبة أوحفرة من حفر النيران والأخبار في ثواب القبر و عذابه كالمتواترة ، وكان عَلِيَاللهُ يقول في آخر صلاته : و أعوذ بك من عذاب القبر .

وخامسها لو كانالمرادبقوله: «إنّهمأحياء»أنّهم سيحيون فحينتذلاببقي لتخصيصهم بهذا فائدة .

و سادسها أن الناس يزورون قبور الشهدا، و يعظمونها و ذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه . واعلم أن في الآية قولا آخر و هو أن ثواب القبر و عذابه للروح لاللقالب ، وهذا القول مبنى على معرفة الروح ، ولنشر إلى حاصل قول هؤلاء ، فنقول : إنهم قالوا : إنه لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الهيكل المخصوص لوجهين : الأول أن أجزا، هذا الهيكل أبداً في النمو والذبول و الزيادة والنقصان و الاستكمال والذوبان ، (٢) ولاشك أن الإنسان من حيث هوهوباق من أول عره إلى الخون المعارة عندكل أحد بقوله : وأنا و وجبأن يكون مغار ألهذا الهيكل .

<sup>(</sup>١) البؤمن : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الذبول: ذهاب النشارة ، والدوبان : الهزال .

ج٦

إلى آخره فتلك الأجزاء هي التي يشير إليهاكل أحد بأنا، ثم إن تلك الأجزاء حيَّة

بحياة يخلقها الله فيها ، فإذا أزالالحياة عنها ماتت ، و هذا قول أكثر المتكلّمين .

و ثانيهما: أنَّ اللَّذين اعتقدوا اختلاف الأجسام زعموا أنَّ الأجسام الَّـتي هي باقيةٌ من أوَّل العمر إلى آخره أجسام مخالفة بالماهيّة للأجسام الّتي منها ائتلف هذا الهيكل وتلك الأجسام حيّة لذاتها ، مدركة لذاتها ، نور انيّة لذاتها ؛ فإ ذاخا لطت هذا البدن وصارت سارية ً فيهذا الهيكل سريان النار في الفحم صار هذا الهيكل مستنيراً بنور ذلك الروح ، متحر كا بتحريكه ، ثم إن هذا الهيكل أبداً في الذوبان والتحليل إِلَّا أَنَّ تَلَكَ الأَجْزَاء باقيةٌ بحالها ، وإنَّما لايعرض لها التحليل لأ نَّها مخالفةٌ بالماهيَّة لهذه الأجسام ، فا ذا فسد هذا القالب انفصلت تلك الأجسام اللَّطيفة النورانيَّة إلى عالم السماوات و القدس و الطهارة إن كانت من جملة السعداء، أو إلى البحيم و عالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء.

والقول الثاني : إنّ الّـذي يشير إليه كلّ أحد بقوله : ﴿أَنا > موجودٌ ليسبمتحيّر ولا قائم بالمتحيِّن ، وإنَّه ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه ، ولايلزم من كونه كذلك أن يكون مثلاً لله تعالى لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهيّة، و قالوا : هذه الأرواح بعد مفارقة الأبدان تتألُّم و تلتذُّ إلى أن يردُّها الله تعالى إلى الأعدان يوم القيامة ، فهناك يحصل الالتذاذ والتألُّم للأبدان ، فهذا قولٌ قال به عالم من الناس ، قالوا : وإن لم يقم عليه برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده ، وأنه ممّا يزيل الشكوك والشبهات عمّا وردفي كتابالله من ثواب القبر و عقابه فوجب المصير إليه فهذا هو الإنسان في توجيه هذا القول.

أقول: ثم َّ قال الراذي في تفسير آية آل عمر ان بعد اختيار القول الأو ّل فيها أيضاً : يحتمل أن يكون الروح جسماً مخصوصاً سادياً في هذه الجثَّة سريان النار في الفحم، ويحتملأن يكون جوهراً قائماً بنفسه، ليس بجسم ولاحالٌ فيالجسم، وعلى كلا المذهبين فإنه لايبعد أنَّه لمنَّا مات البدن انفصل ذلك الشيء حيًّا ، وإن قلنا أماته الله إلَّا أنَّه تعالى يعيد الحياة إليه ، و على هذا التقدير تزول الشبهات بالكلِّيَّـة عن ثواب القبر كما في هذه الآية ، وعن عذابه كما في قوله تعالى : ﴿ أُغرقوا فأُدحلوا ناراً ، فتبت أنه لا امتناع في ذلك ، وظاهر الآية دالة عليه ، فوجب المصير اليه ، والدي يؤكُّد ما قلناه القرآن و الحديث والعقل ، أمَّا القرآن فآيات : إحداها قوله تعالمي : «يا أيَّمها النفس المطمئنية الرجعي إلى ربِّك» (١) الآية ، ولاشك أنَّ المرادبقوله : «الرجعير إلى ربُّك ، بالموت ، ثمُّ قال : «فادخلي في عبادي، وفاء التعقيب يدلُّ على أنَّ حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت . وثانيها قوله : «حتّى إذا جاء أحدهم الموت توفَّته رسلنا وهم لايفر طون» (\* ) وهذا عبارة عنموتالبدن ؛ ثمَّ قال : ﴿ ثمَّ ردِّوا إلى الله موليهم الحقّ ﴾ (٢) فقوله «ردّوا » ضمير عنهم ، وإنّما هو هوبحياته وذاته المخصوصة ، فدلَّ على أنَّ ذلك باق بعد موت البدن . و ثالثها قوله : «فأمنّا إن كان من المقرّ بين فروح وريحان وجنَّة نعيم (٤) وفاء التعقيب يدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته ، وأمّا قيامته الكبرى فهي حاصلة في الوقت المعلوم عندالله .

وأيضاً روي أنّه عَلَيْهُ الله يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: هل وجدتم ماوعد ربّكم حقّاً ؟ فقيل: يا رسول الله إنهم أموات فكيف تناديهم ؟ فقال عَلَيْهُ الله إنهم أسمع منكم ؟ وأيضاً قال عَلَيْهُ الله الله لايموتون بل ينقلون من دار إلى دار.

وأمَّـا المعقول فمن وجوه : الأوَّل أنَّ وقت النوم يضعف البدن وضعفه لايقتضي

<sup>(</sup>١) الفجر: ٢٧-٨٧٠

<sup>(</sup>٢) الإنمام: ١٦.

<sup>(</sup>٣) الإنسام : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الواقمة : ٨٨ ـ ٨٨ .

ضعف النفس ، بل النفس تقوى عند النوم فتشاهد الأحوال وتطَّلع على المغيبات ، فهذا يقوي الظن " في أن " موت البدن لايستعقب موت النفس .

الثاني أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ ، وجفافه مؤد إلى الموت ، وهذه الأفكار سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية ، و هو غاية كمال النفس ، فما هو سبب لكمال النفس لاتموت البدن ، فهذا يقوي الظن في أن النفس لاتموت بموت البدن .

الثالث أن العوالالنفس على ضد أحوال البدن، وذلك لأن النفس إنهما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلهيّة ، كما قال تعالى : ﴿ أَلا بِذَكْرِ اللهُ تَطْمُئُنُّ القَلُوبِ ﴾ (١) وقال صلّى الله عليه وآله : أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني . ولاشك أن ذلك الشراب ليس إلَّا عبارة عن المعرفة والمحبِّة والاستنارة بأنوارعالم الغيب؛ وأيضاً فإ نَّـانرى أنُّ الإنسان إذاغلب عليه الاستبشاد بخدمة سلطان أوالفوذ بمنصب أوبالوصول إلى معشوق قدينسي الطعام والشراب، وبالجملة فالسعادات النفسانية كالمضادّات للسعادات الجسمانيّة، وكلّ ذلك يغلب على الظنّ أنَّ النفس مستقلّة بذاتها ولاتعلّق لها بالبدن، ومتى كان كذلك وجب أن لاتموت النفس بموت البدن وأمَّـا قوله تعالى : «يرزقون» فاعلم أنَّ المتكلُّمين قالوا: الثواب منفعةٌ خالصةٌ، دائمة ، مقرونةٌ بالتعظيم، فقوله: « يرزقون » إشارة إلى المنفعة ، و قوله : « فرحين » إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم؛ وأمَّا الحكماء فإنَّهم قالوا: إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسيَّة بالأ نوار الإلهيِّية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهما بكون ذواتها مستنيرة، مشرقة ، متلاً لئة بتلك المعارف الإلهيَّة؛ والثاني بكونها ناظرةً إلى بنبوع النور ومصدرالرحة والجلالة ، قالوا : وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتمُّ من ابتهاجها بالأوَّل ، فقوله : « يرزقون » إشارة إلى الدرجةالا ولى ، وقوله : « فرحين » إلى الدرجة الثانية ، ولذا قال: « فرحين بما آتيهم الله من فضله » يعني فرحهم ليس بالرزق ، بل با يتاءالرزق ، لأنُّ المشغول بالرزق مشغول بنفسه ، والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق ، ومن طلبالرزق لغيره فهومحجوب. انتهي.

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٨٠

وقال الشيخ الطبرسي رجمالله في تفسير تلك الآية : قول \* عندر بسم ، فيه وجهان أحدهما أنهم بحيث لايملك أحد لهم نفعاً ولاضراً إلاربهم ، وليس المراد في ذلك قرب المسافة لأنه مستحيل عليه سبحانه ، والآخر أنهم عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس .

وروي عن ابن عبّاس وابن مسعود و جابر أن النبي عَلَيْهُ قال: لمّا أُصيب إخوانكم بأُ حد جعل الله أرواحهم في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنّة وتأكل من ثمارها.

وروي عنه عَلَيْ الله أنه قال الجعفر بن أبي طالب ـ وقد استشهد في غزاة موتة ـ : رأيته له جناحان يطير بهما مع الملائكة في الجنّة وأنكر بعضهم حديث الأرواح وقال : إن "الروح عرض لا يجوز أن يتنعّم ، وهذا لا يجوز ، لأن "الروح جسم رقيق هوائي مأخوذ من الريح ، ويدل على ذلك أنّه يخرج من البدن ويرد عليه وهي الحسّاسة الفسّالة ، دون البدن ، وليست من الحياة في شيء لأن شد الحياة الموت ، وليس كذلك الروح وهذا قول علي بن عيسى . «يرزقون من نعيم الجنّة غدو الوعشيّا . وقيل : يرزقون النعيم في قبورهم .

« فرحين بما آتيهم الله من فضله » أي مسرورين بما أعطاهم الله من ضروب نعمه في الجنّة . و قيل : في قبورهم . و قيل : فرحين بما نالوا من الشهادة و جزائها « و يستبشرون بالّمنين لم يلحقوا بهم من خلفهم » أي يسر ون بإ خوانهم الّمنين فادقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيمان و الجهاد ، لعلمهم بأنّهم إذا استشهدوا لحقوا بهم وصاروا من كرامة الله تعالى إلى مثل ما أصبنا .

وقيل: إنه يؤتى الشهيدبكتاب فيه ذكر من تقد م عليه من إخوانه فيسر بذلك ويستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقيل: معناه: لم يلحقوا بهم في الفضل إلاأن لهم فضلاً عظيماً بتصديقهم وإيمانهم "ألاخوف عليهم ولاهم يحزنون أي يستبشرون مأن لاخوف عليهم ، وذلك لأنه بدل من قوله: «الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم " لأن "

الدين يل قون بهم مستملون على عدم الحزن ، و الاستبشادهنا إنما يقع بعدم خوف هؤلاء اللاحقين ، ومعناه : لاخوف عليهم فيمن خلفوه من ذر يّنتهم لأن الله تعالى يتولاهم ولاهم يحزنون ، على ماخلفوا من أموالهم لأن الله قدأ جزل لهم ماعو ضهم . وقيل : معناه : لاخوف عليهم فيما يقدمون عليه لأن الله تعالى محسّص ذنوبهم بالشهادة ؛ ولاهم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة « ويستبشرون » يعني هؤلاء الدنين قتلوا في سبيل الله « بنعمة من الله وفضل » الفضل والنعمة عبارتان يعبسر بهما عن معنى واحد . وقيل : النعمة : مااستحقوه بطاعتهم ، والفضل : مازادهم سبحانه من المضاعفة .

وقال رحمه الله في قوله تعالى: « يتبت الله الدنين آمنوا » أي يثبتهم في كرامته و ثوابه بقولهم الثابت الذي وجدمنهم وهو كلمة الإيمان، لأنه ثابت بالحجج والأدلة. وقيل: معناه: يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتى لايزلوا ولايضلوا عن طريق الحق، ويثبتهم بها في الآخرة حتى لايزلوا ولايضلوا عن طريق الحق، ويثبتهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح في الدنيا، طريق الجنة في الآخرة ، وقال أكثر المفسرين أن المراد بقوله: «في الآخرة» في القبر والآية وردت في سؤال القبر، وهوقول ابن عباس وابن مسعود، وهو المروي عن أحستنا كالله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم القبر، وهوقول ابن عباس وابن مسعود، وهو المروي عن

وقال رحمه الله في قوله تعالى : "حتى إذا جاء أحدهم الموت " يعني أن هؤلاء الكفار إذا أشر فوا على الموت سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف ، فيقول أحدهم : «رب ارجعون » وفي معناه قولان : أحدهما أنهم استغاثوا أو لا بالله ثم رجعوا إلى مساءلة الملائكة فقال لهم : ارجعوني ، أي رد وني إلى الدنيا ؛ والا خر أنه على عادة العرب في تعظيم المخاطب "لعلى أعمل صالحاً فيما تركت » أي في تركتي ، أوفي دنياي ، فإ نه ترك الدنيا وصار إلى الآخرة ، أوفيما ضيعت وفر طت أي في صلاتي وصيامي فإ نه ترك الدنيا والماريا في الجواب عن سؤالهم : "كلا ، أي لا يرجع إلى الدنيا "إنها" أي مسألة المرجعة "كلمة هوقائلها » أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك ، أوكلمة أي مسألة المرجعة "كلمة هوقائلها » أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك ، أوكلمة

يقولها بلسانه وليس لها حقيقة ، مثل قوله: «ولورد والعادوا لمانه واعنه (١) » «ومن ورائهم» أي ومن بين أيديهم « برزخ » أي حاجز بين الموت والبعث في القيامة من القبور . وقيل : حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه « إلى يوم يبعثون » وقيل : البرزخ : الإمهال إلى يوم القيامة وهو القبر ، وكل فصل بين شيئين فهو برزخ .

وقال رضى الله عنه في قوله تعالى: • قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ؛ اختلف في معناه على وجوه: أحدها أنَّ الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة ، والثانية في القبر قبل البعث ، والإحياء الأولى في القبر للمساءلة ، والثانية في الحشر ، عن السدّي وهو اختيار البلخي .

وثانيها أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة الثانية ، ثم أحياهم للبعث ، فهاتان حياتان ومماتان .

و ثالثها أن الحياة الأولى في الدنيا ، و الثانية في القبر ، ولم يرد الحياة يوم القيامة ؛ والموتة الأولى في الدنيا ، والثانية في القبر انتهى .

أقول : اختارالرازي في تفسيرهالوجه الأول، ثم ذكرعليه وجوهاً من الاعتراض وأجاب عنها ولا نطيل الكلام بذكرها .

وقال الشيخ البهائي قد س الله روحه: اشتهر الاحتجاج في الكتب الكلامية في البنات عذاب القبر بقوله تعالى: - حكاية عن الكفياد - دربينا أمينا اثنتين الآية، وتقريره أنه سبحانه حكى عنهم على وجه بشعر بتصديق الاعتراف بإ ماتتين وإحيائين ، فإحدى الإماتتين في الدنيا ، والأخرى في القبر بعد السؤال ، و أحد الإحيائين فيه للسؤال ، والا خرفي القيامة ؛ وأميا الإحياء في الدنيافا نيما سكتوا لا ن غرضهم الإحياء الدني عرفوا فيه قدرة الله سبحانه على البعث ، ولهذا قالوا: « فاعترفنا بذنوبنا » أي بالذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشر ، والإحياء في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين بذنوبهم . قال المحقق الشريف في شرح المواقف: إن تفسير هذه الآية على هذا الوجه هو الشائع المستفيض بين المفسرين ؛ ثم قال: وأميا حل الإماتة الأولى على خلقهم أمواتاً في أطوار النطفة ، وحل الإماتة الثانية على الإماتة الأولى على الاحيائين

<sup>(</sup>١) الانعام : ٨٧.

على الإحياء في الدنيا و الحشر فقد ردّ بأنّ الإماتة إنّما تكون بعد سابقة الحياة ، ولاحياة فيأطوار النطفة ، وبأنّه قول شذّ اد من المفسّرين ، والمعتمد هو قول الأكثرين . انتهى كلامه .

فقد جعل التفسير بالوجه الأول مستفيضاً، و بالوحه الثاني شاذاً، و يخطر بالبال أن الأمر بالعكس فإن الشائع المستفيض بين المفسسرين هو ما جعله شاذاً، و الشاذ النادر هو ماجعله مستفيضاً، و لعل هذا من سهو قلمه، فإن التفاسير المشهورة السي عليها المدار في هذه الأعصار هي الكشاف، ومفاتح الغيب، و معالم التنزيل، ومجمع البيان، وجوامع الجامع، وتفسير النيشابوري، وتفسير البيضاوي ؛ ولم يختر أحد من هؤلاء تفسير الآية بالوجه الأول، بل أكثرهم إنها اختاروا التفسير الثاني،

وأمّا التفسير الأوّل فبعضهم نقله ثمّ زيّه وبعضهم اقتصر على مجرّد نقله من غير ترجيح ؛ فلوكان هوالشائع المستفيض كما زعمه السيّد المحقّق لما كان الحال على هذا المنوال ؛ قال في الكشّاف : أداد بالإماتين خلقهم أمواتاً أوّلاً ، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ، و بالإحيائين الإحياء الأولى ، وإحياء البعث .

ثم قال بعد ذلك: فإن قلت: كيف صح أن يسمنى خلقهم أمواتاً إماتة ، قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل، وقولك للحفاد: ضيق فيم الركية و وستع أسفلها، وليس ثم نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر، ولا من ضيق أولامن سعة إلى ضيق، وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات، والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معاً على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما، وكذلك الضيق والسعة، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائزالآخر، فجعل صرفه عنه كنقله منه، ومن جهل الإماتين التي بعد حياة الدنيا، والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات علات إحياء آت وهو خلاف ما في القرآن، إلا أن يتمحل فيجعل إحداها غير معتد بها، أو يزعم أن الله يحييهم في القبور و تستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها و

يعدُّ هم في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى : « إِلَّا من شاء الله ؟ .

فان قلت: كيف تسبّب هذا لقوله: « فاعترفنا بذنوبنا » ؟ قلت: قد أنكروا البعث فكفروا وتبع ذلك من الذنوب مالا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخر ق في المعاصي، فلمّادأوا الإماتة والإحياء قد تكر دا عليهم علموا بأن الله تعالى قادر على الإعادة قدرته على الإعادة قدرته على الإعادة من معاصيهم . انتهى كلامه .

و قال الشيخ أمين الإسلام في جوامع الجامع: أراد بالإماتين خلقهم أمواتاً أولاً ، وإما تتهم عند انقضاء آجالهم ؛ وبالإحيائين الإحياء الأولى ، وإحياء البعث . وقيل : الإماتتان همااللّتي في الدنيا بعدالحياة ، واللّتي في القبر قبل البعث ، والإحياء ان هما الّتي في القبر للمساءلة ، و الّتي في البعث انتهى . وفي كلام هذين الفاضلين كفاية والله الموفّق .

ثم قال رحمه الله : و عساك تقول : إن تفسير الآية على ماهو الشائع المستفيض كما ذكرته يقتضي سكوت الكفّاد عن الإحياء والإماتة الواقعين في القبر ، فماالسبب في سكوتهم عنهما ؟ فنقول : إن الحياة في القبر حياة "برزخية ناقصة "، ليس معها من آئاد الحياة سوى الإحساس بالألم أو اللّذة ، حتى أنّه قد توقّف بعض الأمّة في عود الروح إلى الميّت ، فلذلك لم يعتد وا بها في جنب الحياتين الأخريين ، قال في شرح المقاصد : اتّفق أهل الحق على أنّه على يعيد إلى الميّت في القبر نوع حياة قدر ما يتأثّم ويلتذ ، لكن توقّفوا في أنّه على يعاد الروح إليه أم لا ؟ وما يتوهّم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع ، و إنّما ذلك في الحياة الكاملة النّتي تكون معها القدرة والأ فعال الاختياديّة . انتهى كلامه . والحق أنّ الروح يتعلّق به وإلّا لما قدر على إجابة الملكين ، ولكنّه تعلّق ضعيف " ، كما يشعر به مارواه في الكافي عن السادق عَليَّكُمْ في الحديث طويل : فيدخل عليه ملكا القبر : منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه ، الحديث . وقد يستبعد تعلّق الروح بمن أكلته السباع ، أوا حرق و تفر قت أجزاؤه يمينا و شمالاً ، ولا استبعاد فيه نظراً إلى قدرة الله سبحانه على حفظ أجزائه الأصليّة عن

التفرّق، أو جمعها بعده، و تعلّق الروح بها تعلّقاً ما، و قد روي عن أمسّتنا ﷺ ما يدلّ على أنّ الأجزاءالأ صليّة محفوظة الله يومالقيامة . انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه .

أقول: الشيخ الطبرسي وجهالله وإن اختاد في الجوامع التفسير الثاني اختاد في المجمع التفسير الأول وذب المجمع التفسير الأول حيث قد مه على غيره، والراذي بالغ في اختياد الأول وذب عنه قول من أنكره، وقال: احتج أكثر العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، والبيضاوي ذكرهما وقد م الثاني، لأنه يقتص أثر الزنخسري غالباً فظهر أن ما ذكره السيدالشريف ليس ببعيد عن الصواب في هذا الباب.

١ - فس : " ولاتحسبن السنين قتلوا في سبيلالله " الآية ، فا سله حداً ثني أبي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : هم عن أبي عبيدة الحد المحد الله عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : هم والله شيعتنا ، إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا "ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون " و هو رد على من يبطل الثواب والعقاب بعدالموت . "ص١١٥»

٢ - فس: «حتى إذا جاء أحدهم الموت » إلى قوله: «إنها كلمة هو قائلها» فإنها نزلت في مانع الزكاة (١) قوله: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » قال: البرزخ هو أمر بين أمرين ، وهو الثواب و العقاب بين الدنيا والآخرة ، وهو ردّ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة ،(١) وهو قول الصادق عَلَيْكُمْ: والله من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة ،(١) وهو قول الصادق عَلَيْكُمْ: والله من أخاف عليكم إلا البرزخ ، فأمنا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم . «ص ٤٤٧ ـ ٤٤٩ »

وقال على بن الحسين عَلَيْهَ اللهُ اللهُ القبر روضة من رياض الجنَّة ، أوحفرة من حفر النيران .

وأقول: قدمضىخبرعلى بن الحسين عَلَيْكُم فيباب الموت أنَّه عَلَيْكُم تلا: «ومن

<sup>(</sup>١) في البمبدر: في مانع الزكاة والنحبس. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: قبل القيامة. م

ورامهم برذخ إلى يوم يبعثون " قال : هوالقبر ، وإن لهم فيه لمعيشة صنكاً ، والله إن القبر لروضة من دياض المجنّة ، أوحفرة من حفر النيران . أقول : هذا الخبر يدل على أن المراد بالمعيشة الصنك في الآية هو عذاب القبر ، و يؤيّده ذكر القيامة بعدها ، و إليه ذهب كثير من المفسترين ، ولا يجوز أن يراد بها سو ، الحال في الدنيا لأن كثيراً من الكفّار في الدنيا في معيشة طيبة هنيئة غير ضنك ، والمؤمنين بالضد من ذلك .

قال الطبرسي رحمالله: ﴿ فَإِنْ لَهُ مَعَيْشَةُ صَنَّكا ۗ أَيْ عَيْشاً صَيِّفاً ، و هو أَن يقتر الله عليه الرزق ، عقوبة له على إعراضه فان وسيّع عليه فإ نه يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه ، وإن أنفقه فإن الحرص على الجمع وزيادة الطلبيضيق المعيشة عليه . وقيل : هو عذاب القبر ، عن ابن مسعود و أبي سعيد الخدري والسدي ورواه أبوهريرة مرفوعاً . وقيل : هو طعام الزقوم والضريع في جهنم لأن مآله إليها وإن كان في سعة من الدنيا . وقيل : معناه : أن بكون عيشه منعما بأن ينفق إنفاق من لا يوقن بالخلف . وقيل : وهو الحرام في الدنيا و الدي يؤدي إلى الناد . وقيل : عيشاً في الدنيا لقصرها وسائر مايشوبها ويكدرها ، وإنها العيش الرغد في الجنة .

٣ ـ كا : على ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر غَلَيَكُم الله الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ قال: يتجافى عنه العذاب و الحساب مادام العود رطباً ، قال : والعذاب كلّه في يوم واحد ، في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلايصيبه عذاب ولاحساب بعد جفوفهما إن شاء الله . « فج ١ ص ٤٢»

على ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، وفضيل وعبد الرحمن قالوا : قيل لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : لأي شيء يوضع مع الميت الجريدة ؟ قال : إنّه يتجافى عنه مادامت رطبة . \* ج١ف ٤٢٠ >

م ـ ين : ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبي عَلَيْهُ الله النبي عَلَيْهُ الله الله عن أنت إذا أتاك فتّانا القبر ؛ فقال : يارسول الله ما فتّانا القبر ؛ فقال : ملكان فظّان غليظان ، أصواتهما كالرعد القاصف ، و أبصارهما كالبرق

الخاطف ، يطتان في أشعارهما ، و يحفران بأنيابهما ، فيسألانك ؛ قال : وأناعلى مثل هذه الحال ؛ قال : وأناعلى مثل هذه ، قال : إذن أكفيهما .

آ \_ شف : من تفسير الحافظ على بن مؤمن الشيرازي با سناده رفعه قال : أقبل صخربن حرب حتى جلس إلى رسول الله عَلَيْ الله فقال : يا على هذا الأمر لنا بعدك أم لمن ؟ قال : ياصخر الأمر بعدي لمن هومني بمنزلة هارون من موسى ، فأنزل الله تعالى : "عم يتسائلون عني يسألك أهل مكة عن خلافة على بن أبي طالب "عن النبأ العظيم الدي هم فيه مختلفون " منهم المصد ق بولايته وخلافته ، ومنهم المكذب "كلا " رد عليهم " سيعلمون " سيعرفون خلافته بعدك إنها حق يكون " ثم كلا سيعلمون " سيعرفون خلافته وولايته إذ يُسألون عنها في قبورهم ، فلا يبقى ميت في شرق ولا غرب ولا في بر ولا في بحر إلا ومنكر ونكيريسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت ، يقولان للميت : من رباك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيت ؟ ومن

٧ \_ ١٤ : أبوعلي الأشعري ، عن غل بن عبدالجبّار ، و غل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا (١) قال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر . «فج١ص٢٢»

٨ ـ ج: في حديث الزنديق الدي سأل الصادق عَلَيَا عن مسائل أن قال: أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره ؟ قال : يذهب فلا يعود ؛ قال : فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات و فارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه إذا انطفأ ؟ قال : لم تسب القياس إن النار في الأجسام كامنة و الأجسام قائمة بأعيانها كالحجر و الحديد ، فإذا ضرب أحدهما بالآخرسطعت (٢) من بينهما نارتقتبس منها سراج له الضوء ، فالنار ثابتة في أجسامها و الضوء ذاهب ، و الروح جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً ليس بمنزلة السراج الدي

<sup>(</sup>١) فى المصدر : قال : يوضع للبيت جريدتان واحدة فى اليمين والاخرى فى الإيسر ، قال : قال : الجريدة اله. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: سقطت، م

ذكرت ؛ إن الدي خلق في الرحم جنيناً من ماه صاف ، وركب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك هو يحييه بعد موته و يعيده بعد فنائه ، قال : فأين الروح ؟ قال : في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث ؛ قال : فمن صلب أين روحه ؟ قال : في كف الملك الدي قبضها حتى يودعها الأرض ؛ (١٠ قال أفيتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق ؟ قال : بل هو باق إلى وقت ينفنح في الصور ، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى ، فلا حس ولا محسوس ، ثم العيدت الأشياء في الصور ، فعند ذلك بين النفختين في المناه مدبرها ، و ذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق ، و ذلك بين النفختين الشاه ص ١٩١٠ -١٩٠

أقول: سيأتي تمام الخبر مشروحاً في كتاب الاحتجاجات .

٩ \_ ين : القاسم ، وعثمان بن عيسى ، عن على ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن سعداً (٢) لما مات شيعه سبعون ألف ملك ، فقام رسول الله عَلَيْهُ الله على قبره فقال : ومثل سعد يضم ، فقالت أ مله : هنيئاً لك يا سعد و كرامة ؛ فقال لها رسول الله : يا أ م سعد لا تحتمي على الله ، فقالت : يارسول الله قد سمعناك وما تقول في سعد ، فقال : إن سعداً كان في لسانه غلظ على أهله .

۱۱ \_ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُمُ يقول : «فأمّا إن كانمن المقرّ بين فروح وريحان "قال : في قبره «وجنّة نعيم» قال : في الآخرة « وأمّا إن كانمن المكذّ بين الضالّين فنزل من حميم " في القبر (٢) « وتصلية جحيم " في الآخرة . «ص١٦٥»

<sup>(</sup>١) في المصدر بين قوله : يودعها الارض وقوله : قال . افيتلاشي سؤالان آخران . م

<sup>(</sup>٢) هو سعدين معاذ ، وتأتي صورة اخرى مفصلة من التحديث تحت رقم ١٤ .

<sup>(</sup>٣) في التصدر: في قبره، م

ج٦

١٢ \_ فس : وأمَّا الردّ على من أنكر الثواب والعقاب فقوله : «يوم يأتي لاتكلم نفسُ إلَّا با ذنه فمنهم شقى وسعيدٌ فأمَّا الَّـذين شقوا ففي النار لهم فيها ذِفيرٌ وشهيقٌ خالدين فيها مادامت السموات و الأرض إلّا ماشا، ربّل (١١) ، فإذا قامت القيامة (٢) تبدَّ لالسماوات والأرض ، وقوله : «الناريعرضونعليهاغدوًّا وعشيًّا (٣)» فأمَّا الغدوّ والعشيُّ إنَّهما يكونان فيالدنيا في دار المشركين، وأمَّا فيالقيامة فلايكون غدوٌّ ولا ً عشيٌّ ، و قوله : «لهم رزقهمفيها بكرةٌ وعشيًّا» يعني في جنان الدنيا الَّـتي ينقل إليها . أرواح المؤمنين ، فأمَّا فيجنَّات الخلد فلايكون غدو ٌّ ولاعشيٌّ وقوله : •ومن وراتهم برزخ والي يوم يبعثون (٤) » فقال الصادق عَلَيَّا الله وزخ : القبر ، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة ، و الدليل على ذلك أيضاً قول العالم عَلَمَتَكُمُ : والله مايخاف عليكم إلَّا البرزخ ؛ و قوله عز وجل : «ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيا، عند ربِّهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله و يستبشرون بالنَّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألّا خوف عليهم ولاهم يحزنون (٥)، و قال الصادق عَلَيْكُم : يستبشرون والله في الجنَّة بمن لم يلحق بهم من خلفهم من المؤمنين فيالدنيا، ومثله كثير ممَّا هو ردَّ على من أنكر عذاب القس «ص١٨»

١٢ \_ ما : فيما كتبأمير المؤمنين عَلَيْكُ لمحمد بن أبي بكر : ياعبادالله مابعد الموت لمن لايغفر لهأشد من الموت ، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته ، إنَّ القبر يقول كلّ يوم : أنابيت الغربة ، أنابيت التراب، أنابيت الوحشة ، أنابيت الدود والهوام ؛ والقبر روضة من رياض الجندة ، أو حفر قمن حفر الناد ، (٦٦) إنّ العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً، قدكنت ممنّن أحبّ أن تمشى على ظهري، فإ ذاولّيتك (٧) فستعلم كيف

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۰۰۵ - ۲۰۰۷

<sup>(</sup>٢) في المصدر : و أماقوله : «ماهامت السبوات والارش» انماهوفي الدنيا ماهامت السبوات و الارش فاذا قامت اه. م

<sup>(</sup>٣) غافر : ٣ غ ٠

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٠٠ .

<sup>(</sup>ه) آل عمران : ۲۹۱-۱۷۱ .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: النيران . م

<sup>(</sup>٧) إمامن ولى فلاناً : دنامنه وقرب ، أومن ولى يلى ولاية الشيء : قام به و ملك أمره .

صنيعي (١) بك؛ فيتسعله مد البصر، وإن الكافر إذا دفن قالت لهالأرض: لامرحباً بك ولا أهلاً ، (٢) لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري فإ ذا و ليتك فستعلم كيف صنيعي بك ، فتضم محتى تلتقي أضلاعه ؛ وإن المعيشة الضنك التي حد والله منها عدو معذاب القبر، إنه يسلط على الكافر في قبره تسعة و تسعين تنبيناً (٢) فينه شن لحمه ، ويكسرن عظمه ، يترد دن عليه كذلك إلى يوم يبعث ؛ لوأن تنبيناً منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً ؛ ياعباد الله إن أنفسكم الضعيفة وأجساد كم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا ، فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم و أنفسكم بما لا طاقة (٤) لكم به ولاصبر لكم عليه فاعلوا بما أحب الله واتركوا ماكره الله و مدا

بيان: قوله عَلَيْكُمُ: تسعة وتسعين تنبيناً قال الشيخ البهامي رحمالله: قال بعض أصحاب الحال: و لا ينبغي أن يتعجّب من التخصيص بهذا العدد، فلعل عدد هذه الحيّات بقدد عدد الصفات المذمومة من الكبر والريا والحسد والحقد وسائر الأخلاق والملكات الرديّة، فا تنها تنشعب وتننوع أنواعاً كثيرة، وهي بعينها تنقلب حيّات في تلك النشأة. انتهى كلامه. ولبعض أصحاب الحديث في نكتة التخصيص بهذا العدد وجه ظاهري إقناعي، محصّله أنّه قدورد في الحديث أن لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنّة، ومعنى إحصائها الإذعان باتصافه عز وعلا بكل منها، وروى الصادق عن النبي عَبَيْنِ أنّه قال: إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والا نس والبهائم، وأخر تسعة و تسعين رحمة يرحم بها عباده، فتبيّن من الحديث الأوّل أنّه سبحانه بيّن لعباده معالم معرفته بهذه الأسماء التسعة والتسعين، ومن الحديث الثاني ان لهم عنده في النشأة الأخرويّة تسعة و تسعين رحمة، وحيث إنّ الكافر لم يعرف الله سبحانه بشيء من تلك الأسماء جعل له في مقابل كلّ اسم رحمة تنّين ينهشه في قبره . هذا حاصل كلامه وهو كماترى .

<sup>(</sup>١) في المصدر : «صنعي» في الموضعين . م

 <sup>(</sup>٧) في المصدر : الإمرحبا والا أهلا . م

<sup>(</sup>٣)كسكين حية عظيمة .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : مما لاطاقة . م

١٤ \_ ع ، لي : على بن الحسين بن الشقير الهمداني ، عن جعفر بن أحد بن يوسف ، عن على بن بزرج الخياط ، عن عمر بن اليسع ، عن عبدالله بن اليسع ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ا تر رسول الله عَنْ الله فقيل له : إن سعد بن معاذقدمات ، فقام رسول الله عَلَيْه الله وقام أصحابه معه ، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب ، فلمنّا أن حنَّ ط وكمِّن وحمل على سريره تبعه رسول اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ال يأخذ يمنة السرير مرّةً و يسرة السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبر ، فنزل رسول الله عَنْهُ الله عَنْهُ حَتَّى لحَّده وسوّى اللّبن عليه ، وجعل يقول: ناولوني حجراً ، ناولوني تراباً رطباً ؛ يسدّ به ما بين اللّبن ، فلمّا أن فرغ و حثا التراب عليه و سوّى قبره قال رسول الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ علم أنَّه سيبلي ويصل البلي إليه ، ولكنَّ الله يحبُّ عبداً إذاعمل عملاً أحكمه ، فلمَّا أن سوَّى التربة عليه قالت أمَّ سعد : يا سعد هنيئًا لك الجنَّة ، فقال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى معدمه ، لا تجزمي على ربّك فان سعداً قد أصابته ضمّة ؟ قال: فرجع رسول الله عَلَيْكُ الله و رجع الناس فقالوا له: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد ، إنَّك تبعت جنازته بلارداء ولاحذاء ، فقال عَلَيْهُ اللهُ : إنَّ الملائكة كانت بلاردا، ولاحدا، فتأسيت بها ، قالوا : وكنت تأخذ يمنة السرير مرّة ، و يسرة السرير مرَّةً ، قال : كانت يدي في يد جبر ثيل آخذ حيث يأخذ ، قالوا : أمرت بغسله وصلَّيت على جنازته ولحَّدته فيقبره ثمَّ قلت : إنَّ سعداً قدأصابته ضمَّة ! قال : فقال عَلِيْاللهُ: نعم إنَّه كان في خلقه مع أهله سوء. «ع ص١١١»

ما : الغضائريّ عن الصّدوق مثله . «ص٢٧٢\_٢٧٣»

١٦ \_ ثو، لمى: ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن هـاشم، عن النوفليّ، عـن السكونيّ، عن النوفليّ ، عـن السكونيّ، عن الصادق، عن آبائه كَاللَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله : ضغطة القبر للمؤمن كفّادة لله كان منه من تضييع النعم. وص١٩٠ص٣٢٢»

ع : أبي ، عن على ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله . «ص١١١»

۱۷ \_ لى : ابن الوليد ، عنسعد ، عن البرقي ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد معا ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبان بن تغلب ، عن الصادق عَلَيَّكُ قال : من مات مايين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من صغطة القبر . «ص١٦٩»

ثو: أبي ، عن أحدبن إدريس ، عن الأشعري ، عن علي بن إسماعيل ، عن ماد ، مثله . ﴿ ص ١٨٨ ﴾

١٩ ـ ين : فضالة ، عن أبان ، عن بشير النبال قال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُم يقول : خاطب رسول الله عَلَيْكُم قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه ، فقيل له : يا رسول الله رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك وقلت : سعد يفعل به هذا ؛ فقال : إنّه ليس من مؤمن إلّا وله ضمّة .

ما تا على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبدالله تحليل على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد و نكير أباعبدالله تحليل على على من و نكير و نكير مأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله على الدي كان يقول : إنه وسول الله ، أحق ذلك ؟ خرج فيكم ؟ فيقول : منهو ؟ فيقولان : الذي كان يقول : إنه وسول الله ، أحق ذلك ؟

قال: فا ذاكان من أهل الشك قال: ما أدري ؟ قدسمعت الناس يقولون ، فلست أدري أحق ذلك أم كذب ؟ فيضر بانه ضربة يسمعها أهل السماوات أهل الأرض إلا المشركين ، وإذا كان متيقيناً فإ نه لايفز عفيقول : أعن رسول الله تسألاني ؟ فيقولان : أتعلم أنه رسول الله ؟ فيقول : أشهد أنه رسول الله حقياً ، جاء بالهدى و دين الحق ؟ قال : فيرى مقعده من الجنية و يفسح له عن قبره ، ثم يقولان له : نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم .

المداني ، عن المنذربن على ، عن أحمد بن على الهمداني ، عن المنذربن على ، عن المحسين بن على ، عن أبيه ، عن أبي خالد ، عن ذيد بن على ، عن أبيه ، عن المحسين بن على على قال : عذاب القبريكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله . (١) حس ١١١ »

٢٢ ـ لى : على بن حاتم ، عن على بن الحسين النحوي ، عن البرقي ، عن أبيه عن سليمان بن مقبل ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه على الله الذا مات المؤمن شيعه سبعون ألف ملك إلى قبره ، فا ذا أ دخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيقول : ربّي الله ، وعلى نبيتي ، والإسلام ديني ، فيفسحان له في قبره مد بصره ، ويأتيانه بالطعام من المقر بين فروح وريحان ، يعني والريحان ، وذلك قوله عز وجل : ﴿ فأمّا إن كان من المقر بين فروح وريحان ، يعني في قبره ﴿ وجنّة نعيم ﴾ يعني في الآخرة ، ثم قال ﷺ : إذامات الكافر شيعه سبعون في قبره ﴿ وجنّة نعيم ﴾ يعني في الآخرة ، ثم قال ﷺ : إذامات الكافر شيعه سبعون ويقول : لو أن لي كر ق فأكون من المؤمنين ، ويقول : ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ، فتجيبه الزبانية : كلا إنها كلمة أنت قائلها ، ويناديهم ملك : لورد فيما تركت ، فتجيبه الزبانية : كلا إنها كلمة أنت قائلها ، ويناديهم ملك : لورد لعاد لمانهي عنه ، فإ ذاا دخل قبره وفارقه الناس أناه منكرونكير في أهول صورة فيقيمانه لعاد لمانهي عنه ، فإ ذاا دخل قبره وفارقه الناس أناه منكرونكير في أهول صورة فيقيمانه ثم يقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيتلجلج لسانه (٢) ولا يقدر على ثم يقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيتلجلج لسانه (٢) ولا يقدر على ثم يقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيتلجلج لسانه (٢) ولا يقدر على

<sup>(</sup>١) اى بعده واعتزاله عن أهله ، ولعله كناية عن نشوزه عليها .

<sup>(</sup>٢) الزبانية عندالعرب: الشرط وسموابها بعض الملائكة لدفعهم أهل الناراليها .

<sup>(</sup>٣) اى يثقل لسانه ويتردد في كالامه .

الجواب، فيضر بانه ضربة من عذاب الله يذعرلها كل شيء، ثم يقولان له: من ربدك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيسك ؟ فيقول : لاأدري فيقولان له : لادريت ولاهديت ولاأفلحت ؟ ثم يفتحان له بابا إلى النار وينزلان إليه من الحميم من جهنسم ، وذلك قول الله عز وجل : « وأما إن كان من المكذ بين الضالين فنزل من حيم » يعني في القبر « وتصلية جحيم » يعني في الآخرة . « ص١٧٤ »

ت ٢٣ ـ لى : القطّان ، عن السكّري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه قال : قال الصادق عَلَيَّكُ : من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج ، والمساءلة في القبر ، والشفاعة . «ص١٧٧»

٢٤ - لى : أبي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهُّ دهم في الدنيا ، ويرغُّ بهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كلُّ جمعة في مسجد الرسول عَلَيْهُ وَهُ عَنْهُ وَحَمْظُ عَنْهُ وَكُتْبُ ، كَانَ يَقُولُ : أَيَّهُ النَّاسُ اتَّقُواالله ، واعلموا أنَّكُم إليه ترجعون ، فتجدكل نفس ماعملت في هذه الدنيا من خيرمحضراً وماعملت من سوء تودُّ لوأنُّ بينهاو بينه أمداً بعيداً ، ويحذُّ ركم الله نفسه، ويحك ابن آ دم الغافل ! وليس بمغفول عنه ! ابن آدم إن أجلك أسرعشي، إليك ، قدأقبل نحوك حثيثاً يطلبك ، ويوشك أن يدركك ، وكأن قد أوفيت أجلك ، وقبض الملك روحك ، وصرت إلى منزل وحيداً فرد إليك فيه روحك ، واقتحم عليك فيه ملكاك : منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك ، ألاوإن أو لل مايسالانك عن ربَّك الدِّذي كنت تعبده ، وعن نبيَّك الدَّذي أرسل إليك ، وعن دينك الَّذي كنت تدين به ، وعن كتابك الَّذي كنت تتلوه ، وعن إمامك الَّـذي كنت تتولَّاه ، تم ّعن عمرك فيما أفنيته ؛ ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته ؛ فخد حذرك وانظر لنفسك ، وأعدّ للجوابقبلالامتحان والمساءلة والاختبار ، فإ ن تك مؤمناً تقيّماً ، عارفاً بدينك ، متّبعاً للصادقين ، موالياً لأوليا الله لقّاك الله حجّمتك ، وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب، فبشرت بالجنّة و الرضوان من الله، والخيرات الحسان، واستقبلتك الملائكة بالروحوالريحان، وإنالم تكن كذلك تلجلج لسانك،

ودحضت حجّتك ، وعميت عن الجواب ، وبشّرت بالنار ، واستقبلتك ملاتكة العذاب بنزل من حيم وتصلية جحيم . « ص ٣٠١\_٣٠٠ »

أقول: تمامه في أبواب المواعظ.

٢٥ ـ فس : أبي ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن العبد إذا أدخل قبره أتاه منكر ففزع منه يسأل عن النبي عَلَيْكُ فيقول له : ما تقول في هذا الرجل الدي كان بين أظهر كم ؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أنه رسول الله جاه بالحق ، فيقال له : ارقد رقدة لاحلم فيها ، ويتنحق عنه الشيطان ، ويفسح له في قبره سبعة أذرع ، ويرى مكانه من الجنّة : قال : وإذا كان كافراً قال : ما أدري ، فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان وسلط عليه الشيطان ، وله عينان من نحاس أو نار كالبرق الخاطف فيقول له : أناأخوك ، ويسلط عليه الحيّات والعقارب ، ويظلم عليه قبره ، ثم عنه ضغطة يختلف أضلاعه فشرجها .

بيان: ثم قال بأصابعه القول هنا بمعنى الفعل ، أي أدخل أصابعه بعضها في بعض لتوضيح اختلاف الأضلاع ، أي تدخل أضلاعه من جانب في أضلاعه من جانب آخر . وقوله : شرجها ، في أكثر النسخ بالجيم ، قال الفيروز آبادي : الشرج : الفرقة ، والمزج والمجمع ونضد اللّبن ، والمتشريج : الخياطة المتباعدة ، وتشر جاللّحم بالشحم : تداخل . انتهى . وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي أوضح وبيّن اختلاف الأضلاع .

٢٦ - فس أبي ، عن علي بنمهزياد ، عن عمر وبن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن إبر اهيم بن العلاء ، (١) عن سويد بن غفلة ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إن ابن آدم إذا كان في آخريوم من الدنيا و أوّل يوم من الآخرة مشّل له ماله (٢) و ولده و عمله ، فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إنّي كنت عليك لحريصاً له ماله أبني كنت عليك لحريصاً شعيعاً ، فمالي عندك ؟ فيقول : خذ منّي كفنك ، ثم يلتفت إلى ولده فيقول :

وعلى أى فالرجل مجهول .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : مثل له أهله وماله إه .

-110-

والله إنسى كنت لكم لمحبًّا ، وإنس كنت عليكم لمحامياً ، فماذا لي عندكم ، فيقولون : نؤد يك إلى حفرتك ونواريك فيها؛ ثمَّ يلتفت إلى عمله فيقول: والله إنَّى كنت فيك لزاهداً ، وإنَّك كنت على لثقيلاً ، فماذا عندك ؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ، ويوم حشرك حدِّي أُعرض أنا وأنت على ربِّك، فإنكان لله وليَّا أناه أطيب الناس ويحاً، وأحسنهم منظراً ، وأزينهم رياشاً ، فيقول : ابشربروح من الله وريحان وجنَّة نعيم ، قدقدمت خيرمقدم ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أناعملك الصالح ، ارتحل من الدنيا إلى الجنَّة ، وإنَّه ليعرف غاسله ، و يناشد حامله أن يعجنَّله ، (١) فا ذا أدخل قبر ، أناه ملكان وهما فتمانا القبر ، يجر ان أشعارهما ، ويبحثان الأرض بأنيا بهما ، (٢) وأصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان له: من ربُّك ومن نبيُّك ومادينك ، فيقول : اللهُربِّي ، وعَل نبيِّي ، والا سلامديني ، فيقولان : ثبِّتكاللهُفيماتحبُّ وترضى ، وهوقول الله : «يثبَّت الله المُّنالُّذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا ، الآية ، فيفسحان له في قبره مدّ بصره ، ويفتحان لهباباً إلى الجنَّة ، ويقولان له : نم قرير العين نوم الشابّ الناعم ، وهوقوله : « أصحاب الجنَّة يومئذ خير مستقرًّا وأحسن مقيلًا » وإذا كان لربّه عدواً ا فا بنّه يأتيه أقبح خلق الله رياشاً ، (٢) و أنتنه ريحاً ، فيقول له : ابشر (٤) بنزل من حيم ، وتصلية جحيم ؛ وإنه ليعرف غاسله ، ويناشد حامله أن يحبسه ، فا ذا أدخل قبره أتياه ممتحنا(٥) القبر فألقيا عنه أكفانه ، ثمَّ قالاله : من ربَّك ؛ ومن

<sup>(</sup>١) قال المصنف في مرآت العقول: قوله: ارتحل بصيفة الامر، وفي قوله: وإنه ليعرف غاسله فمل مقدريدل عليه السياق ، والواوحالية ، والتقدير : فيرتحلوالحال انه ليعرف غاسله ، ويعتمل أن تكون عاطفة على (أتاه) فلاتقدير . ويناشد حامله في الصحاح : نشدت فلاناً انشده نشداً : إذا قلت له : نشدتك الله ، أي سألتك بالله ، وملكا القير : مبشرو بشير.

<sup>(</sup>٢) في الكاني هكذا: أتاه ملكا القبريجران أشمارهما ويخدان الارض بأقدامهما .

<sup>(</sup>٣) في الكافي : أقبح خلق الله زيا ورؤياً .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع سنة ه ١٣١ هكذا : فيقول له : من أنت ؛ فيقول له : أناعملك ابشر .

<sup>(</sup>٥) في التفسير المطبوع مقتحاً . خ ل .

ج٦

نبيُّك ؟ ومادينك ؟ فيقول : لا أُدري ! فيقولان له : مادريت ولا هديت ، فيضر بانه (١) بمرذبة ضربة ماخلقالله دابّة إلا وتذعرلها ماخلاالثقلين ، ثمَّ يفتحانله باباً إلى الناد ، ثم يقولان له : نم بشر حال ؛ فهومن الضيق مثل مافيه القنا من الزج حتم أن دماغه يخرجمن بين ظفره ولحمه ، ويسلّطالله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامَّها فتنهشه حتمي يبعثه الله من قبره ، وإنه ليتمنى قيام الساعة عماهوفيه من الشر". وص٢٤٧-٣٤٧، ٢٧ \_ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن قاسم بن جعفر بن أحد ، عن عباد بن أحدالقزويني ، عن عمله ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبدالأعلى ، عن سويد بن غفلة ذكرأن على بن أبي طالب وعبدالله بن عباس ذكرا أن ابن آدم إذا كان في آخريوم من الدنيا وأو ّليوممن الآخرة مثّل له مالهوولده وعمله. وساقالحديث مثل مامر". « س۲۲۱\_۲۲۲ »

شي: عن ابن غفلة مثله.

٢٨ ـ كا : على ، عن أبيه ، عن عمر وبن عثمان ؛ وعد ة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطيُّ والحسن بن عليُّ جيماً ، عناً بي جيلة ، عن جابر ، عن عبدالأعلى ، و على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبدالأعلى ، عن سويدبن غفلة مثله ؛ وقال في آخره : وقال جابر : قال أبوجعفر عَلَيْكُ : قال النبيُّ عَلَيْكُ اللهُ : إنَّى كنت أنظر إلى الإبل و الغنم و أنا أرعاها ـ وليس من نبي ۖ إلَّا وقد رعى الغنم ــ وكنت أنظرإليها قبلالنبوء وهيمتمكنة فيالمكينة ماحولها شيء يهييجها حتيي تذعر فتطير ، فأقول : ماهذا ٢ و أعجب ، حتَّى حدٌّ ثني جبر ئيل ﷺ أَنَّ الكافريضرب ضربةً ماخلقالله شيئًا إلَّا سمعها ويذعر لها إلَّاالثقلين؛ فقلنا: ذلك لضربةالكافر، فنعوذ بالله منعذاب القبر . "فج ١ ص٦٣"

ييان : قوله عَلَيْنُ : مشّل له أي صور له كل من الثلاثة بصورة مثالية يخاطبها وتخاطبه ويجوز أن يراد بالتمثل خطورهذه الثلاثة بالبال وحضور صورها في الخيال، وحينتُذ يكون المخاطبة بلسان الحال لا بلسان المقال . و الشحُّ : البخل مع الحرص ، و الزهد في الشيء : ضدّ الرغبة فيه . و الرياش : اللّباس الفاخر ، وقال الجزريّ :

<sup>(</sup>١) في الكافي : فيضر بان يافوخه .

فيه: تفتنون في القبور. يريد مساءلة منكر و نكير من فتنة الامتحان و الاختبار. قوله عَلَيَّكُمُ : يخد ان الأرض (١١) أي يشقانها ؛ والقاصف: الشديد الصوت. قوله عَلَيْكُمُ : وهو قول الله الضمير عائد إلى قول الملكين : تبتك الله ، والمضاف عنوف ، والتقدير : هومدلول قول الله عز وجل . وقيل : هو عائد إلى تثبيت المؤمن على عنوف ، والتقدير : هومدلول قول الله عز وجل . وقيل : هو عائد إلى تثبيت المؤمن على ما يجيب به الملكين ، كما يدل عليه ما روي عن النبي عَلَيْكُ أنّه ذكر قبض روح المؤمن فقال : ثم يعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان في جلسانه في قبره ويقولان له : من ربّك ؟

وما دينك ؟ فيقول : ربي الله ، و ديني الإسلام ، ونبيسي على ، فينادي مناد من السماء :

أن صدق عبدي · فذلك قوله تعالى : "يثبّت الله الدّنين آمنوا بالقول الثابت» .

و الفسحة بالضم السعة ، و المراد بمد البصر مداه و غايته الله ينتهي إليها ؛ و قر قالعين : برودتها وانقطاع بكائها ورؤيتها ماكانت مشتاقة إليه ، والقر قبالضم : ضد الحر ، والعرب تزعم أن دمع الباكي من شدة السرور بارد ، ودمع الباكي من الحزن حار ، فقر ق العين كناية عن الفرح والسرور . والناعم من النعمة بالكسر وهو ما يتنعلم به من المال و نحوه ، أو بالفتح وهي نفس التنعلم ، ولعل الثاني أولى .

قوله تعالى: « أصحاب الجنّة يومئذ » المراد اليوم المذكور في قوله تعالى: قبلهذه الآية: «يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر أمحجوراً» وهذا الحديث يدل على أن المراد بذلك اليوميوم الموت ، وبالملائكة ملائكة الموت ، وبالملائكة ملائكة الموت ، وهو قول كثير من المفسّرين ، وفسّر بعضهم ذلك اليوم بيوم القيامة ، والملائكة بملائكة النار ، والمراد بالمستقر المكان الدي يستقر فيه ، وبالمقيل مكان الاستراحة ، مأخوذ من مكان القيلولة ؛ قال الشيخ البهائي رحمه الله : ويحتمل أن يراد بأحدهما الزمان أي إن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيّل من الأمكنة و الأزمان ، و يحتمل المصدريّة فيهما ، أو في أحدهما .

<sup>(</sup>١) قد عرفت سابقاً أن جملة (يخدان الارض) ليست في النفسير ، و أنها موجودة في الكافي ، ومتن الحديث من الكافي غيرمذكور في الكتاب .

ابشر بنزل من حميم البشارة هنا على سبيل التهكم ، و النزل بضمّتين : ما يعد للضيف النازل على الإنسان من الطعام والشراب ، و فيه تهكم أيضاً . و الحميم : الماء الشديدة الحرارة ، يسقى منه أهل النار ، أو يصب على أبدانهم ، و الأنسب بالنزل السقى . و التصلية التلويح على النار . أتاه ممتحنا القبر إضافة اسم الفاعل إمّا إلى معموله على حذف المضاف أي ممتحنا صاحب القبر ، أوإلى غير معموله كمصارع مصر وهذا أولى ، وتخصيص إلقاء الأكفان بعدو الله ظاهر لما فيه من الشناعة المناسبة لحاله . و اليافوخ : هو الموضع الدي يتحر ك من رأس الطفل إذا كان قريب عهد بالولادة ؛ و المرزبة بالراء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحّدة : عصاة من حديد . والقناجمع قناة وهي الرمح ؛ والزج ": الحديدة السّتي في أسفل الرمح .

٢٩ ـ ١٠ : الحقّار ، عن إسماعيل بن على الدعبلي ، عن أبيه ، عن أخي دعبل ، عن شعبة بن الحجّاج ، عن علقمة بن مزيد ، عن سعد بن عبيدة ، عن البراه بن (١) عاذب ، عن النبئ عَلَيْكُولَة في قوله تعالى : « يثبّت الله المّذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ، قال : في الغبر إذا سئل الموتى . «ص٢٣٠ ـ ٢٤٠»

أقول : سيأتي في باب الدفن في خبر فاطمة بنت أسد أنَّه قال النبيُّ عَلَىٰ اللهُ : و النَّذي نفس عَلى بيده لقد سمعتفاطمة تصفيق يميني على شمالي .

٣٠ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ في قوله : \* فالسابقات سبقاً \* يعني أرواح المؤمنين ، سبق (٢) أرواحهم إلى الجنّة بمثل الدنيا ، و أرواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك . (٢) «ص٧٠»

على بن أبي طالب عَليَّكُ : من قوَّى مسكيناً في دينه ، ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقَّنهالله يوم يدلى في قبره أن يقول : الله ربّي ، وعجل

<sup>(</sup>١) البراء بالباء المفتوحة ، وعازب بالعين المهملة والزاى المعجمة المكسورة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: تسبق. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: بمثل ذلك النار، م

نبيى، وعلى وليى ، والكعبة قبلتى ، والقرآن بهجتى و عدّتى ، و المؤمنون إخوانى ، و المؤمنون إخوانى ، و المؤمنات أخواني ، فيقول الله : أدليت بالحجّة (١) فوجبت لك أعالى درجات الجنّية ، فعند ذلك يتحوّل عليه قبره أنزه رياض الجنّية .

عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن على ، عن الحسين بن أحد، عن ابن ظبيان عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن على ، عن الحسين بن أحد، عن ابن ظبيان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون: في حواصل طيور خضر، فقال: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك، إذا كان ذلك أتاه رسول الله عليه و فاطمة والحسن والحسين كاليه ومعهم ملاككة الله عز وجل المقر بون، فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه و آله بالنبوة، والولاية لأهل البيت شهد على ذلك رسول الله عَلَى الله وعلى وفاطمة والحسن و الحسين كاليه وعلى والملاكة المقر بون معهم ؛ وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه على الله على ما في قلبه من ذلك فشهد به ، وشهد على شهادة النبي على وفاطمة والحسن و الحسين على جماعتهم من الملاكة، والحسن و الحسين على جماعتهم من الملاكة، في وان على من الملاكة، فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. مس٧٦٨-٢٦٨،

وم المحداني ، عن على الهمداني ، عن أبي جرير ، عن على بن أجدبن على الهمداني ، عن الحسن بن على الشامي ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني وفعه عن عبد الحسن بن على الشامي ، عن أبيه ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني وفعه عن عبد الرحن بن غنم (٢) قال : لما اسري بالنبي عَلَيْكُ مُ م على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال ، فقال رسول الله عَلَيْكُ السري بالنبي عَلَيْكُ الشيخ ياجبر عيل ، قال : هذا أبوك إبراهيم عَلَيْكُ قال : هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم . حس ٢٧٠ قال : فما هؤلاء الأطفال حوله ؛ قال : هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم . حس ٢٤٠ عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُنْ

قال: إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربّيهم فاطمة عليك .

<sup>(</sup>١) أدلى بحجته : أحضرها واحتج بها .

<sup>(</sup>٢) ضبطه المامقاني رحمه الله في تنقيح الرجال بضم النين المعجمة وسكون النون ، وابن حجر في التقريب بفتح النين ، وقال : مختلف في صعبته ، ذكره العجلي في كبار ثقات التابعين ، مات سنة ٨٨ .

والزكاة عن يساره ؛ و البر مطل عليه ، و يتنحى المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره ؛ و البر مطل عليه ، و يتنحى الصبر ناحية ؛ قال : فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة و البر : دونكم صاحبكم ، فإن عجزتم عنه فأنا دونه . "ص١٦٤-١٦٥»

**بيان** : أطلّ عليه : أشرف ، وفي بعضالنسخ بالظاء المعجمة .

٣٦ ـ سن: ابن محبوب رفعه عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: من مات يوم الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر. « ص ٥٨»

٣٧ ـ سن: ابن فضّال ، عن أبي جيلة ، عن ابن طريف ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : من مات يوم الجمعة المعتق المعتق المنالذ ، ومن مات يوم الجمعة المعتق من الناد . «ص٠٠»

٣٨ ـ وقال أبو جعفر عَلَيَكُم : بلغني أنّ النبي عَبَالَهُ قال : من مات يوم الجمعة أوليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر . • ص٦٠ »

٣٩ ــ ير : سلمة بن خطّاب ، عن عبدالله بن عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عيسى بن شلقان (١) قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : إن الميرالمؤمنين عليّا عَلَيْكُ كانت له خوولة في بني يخزوم ، وإن شابّا منهم أتاه فقال : يا خالي إن أني وابن أبي مات ، وقد حزنت عليه حزنا شديدا ، قال : فتشتهي أن تراه ؟ قال : نعم ، قال : فأرني قبره ، فخرج و معه برد رسول الله السحاب ، فلمّا انتهى إلى القبر تململت شفتاه ثم دكضه برجله فخرج من قبره وهو يقول : رميكا ـ بلسان الفرس ـ فقال له علي عَلَيْكُ : ألم تمت و أنت رجل من العرب ؟ قال : بلى ، و لكنّا متنا على سنّة فلان و فلان فانقلبت ألسنتنا .

<sup>(</sup>١) بفتح الهين المعجمة واللام والقاف هو عيسى بن صبيح العزرمي ، عربى صليب ، روى عن أبيعبدالله عليمه السلام ، وثقه النجاشي وقال : له كتاب .

عن عربن أبي زياد ، عن عطية الأبزاري (١) قال : طاف رسول الله عَنَالَه الكمبة فا ذا عن عربن أبي زياد ، عن عطية الأبزاري (١) قال : طاف رسول الله عَنَالَه الكمبة فا ذا توح آدم بحذاء الركن اليماني فسلم عليه رسول الله عَنَالَه ، ثم انتهى إلى الحجر فا ذا توح عليه السلام بحذائه رجل طويل فسلم عليه رسول الله عَنالَه .

25 ـ ير : على بن الحسين ، عن الحكم بن بكر ، (٢) عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام لقي أبابكر فقال له : ما أمرك رسول الله عَلَيْكُ الله أن تطيعني ؟ فقال : لا ولو أمرني لفعلت ، قال : فانطلق بنا إلى مسجد قبا ، فانطلق معه فإ ذا رسول الله عَلَيْكُ الله يسلّي ، فلمّا انصرف قال علي ألي يارسول الله إنّى قلت لأ بي بكر : ما أمرك رسول الله أن تطيعني ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَ

27 \_ ير : خلبن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عبيد بن عبد الرحمن المختممي ، (٢) عن أبي إبراهيم المراهيم المراهيم

على الأسدي عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عمَّ وأخبره ، عن عباية الأسدي على أمير المؤمنين عَليَّكُمُ و عنده رجل رثّ الهيئة ، و أمير المؤمنين عَليَّكُمُ و عنده رجل رثّ الهيئة ، و أمير المؤمنين عَليَّكُمُ

<sup>(</sup>١) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليهالسلام ، وحاله مجهول .

<sup>(</sup>٢) لم تجد له ذكراً في كتب التراجم ، والموجود في البصائر : عن بكر . و في طريق آخر للرواية يوجد في البصائر . معمد بن العسين ، عن العكم بن مسكين ، عن أبي سميد . و في ذيله : تبأ لامة ولوك أمرهم الغ . و في البصائر روايات اخرى في ذلك .

<sup>(</sup>٣) لم نجد له ذكراً في كتب التراجم .

ع۲

مقبل عليه بكلمه ، فلمنا قام الرجل قلت : يا أمير المؤمنين من هذا الدي أشغلك عنا قال: هذا وصيّ موسى عَالَتِكُمُ . «ص٨٠»

أقول : قد أوردنا أمثال تلك الأخبار الدالَّة على الأجساد المثاليَّـة في بــاب احتجاج أمير المؤمنين عَليَّكُم على أبي بكر ، وفي باب غصب الخلافة ، وفي باب كفر الثلاثة ، وفي بابِ أنَّ الأُ مُمَّة عَالِيمًا يظهر ون بعد الموت ، وفي أبواب المعجزات ، فلانوردها هنا حذراً من الإطالة والتكرار.

٤٤ ـ ير: ابر اهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن بكر بن جناح ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: لمّا ماتت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين ، جاء على الي النبي عَلَيْكُولَة ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ الله : يا أبا الحسن مالك ؟ قال : أُمَّى ماتت ؛ قال : فقالُ النبيِّ عَيْنَا اللهُ : و أُمِّني والله ، ثم بكي ، وقال : وا أُمَّاه ثم قال لعلَي عَلَيْكُ : هذا قميصي فكفَّمنها فيه ، و هذا ردائي فكفَّمنها فيه ، فإذا فرغتم فآذنوني ؛ فلمَّما أُخرجت صلى عليها النبي عَلَيْ الله صلاة لم يصل قبلها و لا بعدها على أحد مثلها ، ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه ، ثم قال لها : يا فاطمة ؛ قالت : لبيك يا رسول الله ، فقال : فهل وجدت ماوعد ربَّك حقًّا ؟ قالت : نعم فجزاك الله خيرجزاء ، وطالت مناجاته في القبر، فلمَّا خرج قيل : يارسولالله لقدصنعت بهاشيئاً في تكفينك إيَّاها ثيابك ، ودخولك في قبرها ، و طول مناجاتك ، و طول صلاتك ، ما رأيناك صنعته بأحد قبلها ؛ قال : أمّا تكفيني إيّاها فا تني لمّا قلت لها : يعرض الناس يوم يحشر نمن قبورهم فصاحت وقالت واسوأتاه ؛ فلبَّستها ثيابي و سألت الله في صلاتي عليها أن لا يبلي أكفانها حتَّى تدخل الجنَّة فأجابني إلى ذلك ؛ وأمَّا دخولي في قبرها فإنَّى قلت لها يوماً : إنَّ الميَّت إذا اً دخل قير موانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان: منكر و نكر فيسألانه ، فقالت: واغوثاه بالله ، فماذلت أسأل ربَّى في قبر ها حتَّى فتح لها باب من قبرها إلى الجنَّـة فصار روضةً من رياض الجنة . • ١٠٠٠

یج مرسلاً مثله .(۱) «س۸»

<sup>(</sup>١) مع اختلاف يسير . م

\_ 177\_

20 ـ سن : عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَالَيْكُ قال : إن جل عذاب القبر في اليول.

٤٦ ـ خص ، ير : الحسين بن عمل ، عن المعلّى ، عن أبي الفضل المديني ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن منهال بن عمرو ، عن زرّ بن حبيش (١) قال : سمعت عليّـاً عَلَيَّكُمُّ يقول : إنَّ العبد إذا أدخل حفر تهأتاه ملكان اسمهما : منكر ونكير ، فأوَّل من يسألانه عن ربُّه ، ثمَّ عن نبيُّه ، ثمَّ عن وليُّه ، فإن أجاب نجا ، و إن عجز عنَّ باه ؛ فقال له رجل : مالمن عرف ربّه و نبيّه ولم يعرف وليّه ؟ فقال : مذبذب (٢) لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلاً ، ذلك لاسبيل له . وقد قيل للنبي عَيْنَا الله : من الوليُّ يا نبيَّ الله ؟ قال : وليَّ كم في هذا الزمان عليٌّ ، ومن بعده وصيَّه ، ولكلُّ زمان عالم يحتج الله به لئلا يكون كما قال الضلال قبلهم حين فارقتهم أنبياؤهم : « ربَّنا لولا أرسلت إلينارسولاً فنتبع آياتك منقبلأن نذل ونخزى " تمام ضلالتهم جهالتهم بالآيات وهم الأوصياء ، فأجابهم الله : • قل كلُّ متربُّص فتربُّصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » و إنَّ ماكان تربُّ صهم أن قالوا : نحن في سعة عن معرفة الأوصياء حتَّى نعرف إماماً ، فعيَّرهم الله بذلك ، والأوصياءهم أصحاب الصراط، وقوف عليه ، لايدخلالجنَّة إلَّا منعرفهم وعرفوه ، ولايدخلالنار إلَّا من أنكرهم وأنكروه لآنتهم عرفاء الله ، عرَّ فهم عليهم عند أخذ المواثيق عليهم ، و وصفهم في كتابه فقال جلَّ وعز : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ، هم الشهداء على أوليا تهم ، والنبي الشهيد عليهم ، أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعة ، وأخذ النبيُّ عَلَيْهُ عليهم المواثيق بـالطاعة ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في س٣٦٠ من النقريب: زر - بكسر أوله وتشديد الراه - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة مصفر \_ ( بن-باشة \_ بضم المهملة \_ الإسدى ، الكوفى ، أبومريم ، ثقة ، جليل ، مخضرم ، مات سنة إحدى أواثنين ، أوثلاث وثمانين ، وهو ابن ١٢٧ سنة انتهى . أقول : كان زرعالها بالقرآن، أعرب الناس، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية، أورده الشيخ في رجاله في أصحاب أمير الدؤمنين عليه السلام وقال : كان فاضلا .

<sup>(</sup>٢) المذبذب : المتحير والمتردد بين أمرين .

فجرت نبو ته عليهم ، و ذلك قول الله : « فكيف إذاجئنا من كل ا مُدة بشهيد وجئنابك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الدين كفروا وعصوا الرسول لوتسو ى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً » . «ير ص١٤٥-١٤٦»

ان المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهمأ صعدالله ، عن عيل بن در اج قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُ : إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهمأ صعدالله بأرواحهم إليه ، فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنه كنوز (١) رحمته ، ونور عز ته ؛ و إن لم يقد رعليها الموت معث بهامع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها . «س١٧٨»

ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم (٢) قال : ذكر الأرواح : أرواح المؤمنين ، فقال : يلتقون ؛ قلت : يلتقون ؛ قال : نعم و يتساءلون ويتعارفون حتّى إذا رأيته قلت : فلان . «ص١٧٨»

29 ـ سن: ابن محبوب، عن إبراهيم بن إسحاق الجازي قال: قلت لأ بي عبدالله عليه السلام: أين أرواح المؤمنين ؟ فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنه ، يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، و يتزاورون فيها ، ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ماوعدتنا ، قال: قلت: فأين أرواح الكفّار؟ فقال في حجرات النار ، (٢) يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ، و يقولون: ربّنا لاتقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا . «ص١٧٨»

والبزنطي معاً ، عن عاصم بن حيد ، عن أبي بصر ، عن أحدهما الله الله على العبدا لمؤمن دخل معه في قبر مستة صور ، فيهن صورة أحسنهن وجها ، وأبهاهن هيئة ، وأطيبهن ريحا ، وأنظفهن صورة ؟ قال : فيقف صورة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى عن عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن ساره ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى عن عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأخرى بين يديه ، وأخرى خلفه ، وأخرى عن يساره ، وأخرى بين يديه ، وأبها هن وأبها وأبها هن وأبها هن وأبها هن وأبها هن وأبها هن وأبها هن وأبها وأبها هن وأبها وأبها وأبها وأبها هن وأبها وأبها

<sup>(</sup>١) في المصدر: في كنوز.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عن أبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: في النار.

السي هي أحسنهن فوق رأسه ، فا ن أني عن يمينه منعته السي عن يمينه ، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست ، قال : فتقول أحسنهن صورة : ومن أنتم جزاكم الله عنى خيراً ؛ فتقول السي عن يمين العبد : أنا الصلاة ، وتقول السي عن يساره : أنا الزكاة و تقول السي بين يديه : أنا الصيام ، و تقول السي خلفه : أنا الحج والعمرة ، و تقول السي عند رجليه : أنا بر من وصلت من إخوانك ؛ ثم يقالن : من أنت ؟ فأنت أحسننا وجها ، و أطيبنا ريحا ، و أبهانا هيئة ، فتقول : أنا الولاية لآل على صلوات الله عليهم أجعين . " ص ٢٨٨ »

والد و البسوا الجذع ، و الله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الوزغ ، قال : هو الرجس ، مسخ ، فإ ذا قتلته فاغتسل \_ يعني شكراً \_ وقال : إن ابي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحد نه فإ ذا هو الوزغ يولول بلسانه ، ففال أبي عَلَيْكُ للرجل : في الحجر ومعه رجل يحد نه فإ ذا هو الوزغ يولول بلسانه ، ففال أبي عَلَيْكُ للرجل التدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال الرجل : لا أعلم ما يقول ، قال : فإ نه يقول : لئن ذكرت عثمان لا سبن عليما ؛ وقال : إن الم إنه أبيس يموت من بني أ مية ميت إلا مسخ وزغاً ؛ وقال عَلَيْكُ ؛ إن عبد الملك لما نزل به الموت مسخ وزغاً فكان عنده ولده ولم يدرواكيف يصنعون ، وذهب ثم ققدوه ، فأجمعوا على أن أخذوا جذعاً فصنعوه كهيئة رجل ففعلوا يصنعون ، وذهب ثم كفينوه في الأكفان ، لم يطلع عليه أحد من الناس إلا ولده وأنا .

٥٢ - خص: سعد، عن ابن عيسى ، وغل بن عبدالجبّار معاً ، عن ابن بزيع عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : لايسأل في القبر إلّا من محض الا يمان عضاً ، أو محضالكفر محضاً ؛ فقلت له : فسائر الناس ؟ فقال : يلهى عنهم .

وقا : ستل أبوعبدالله عَلَيْكُم عن عناب القبر ، قال : ستل أبوعبدالله عَلَيْكُم عن عناب القبر ، قال : إن البجعفر عَلَيْكُم حد ثنى ؛ فسكت عنه ، ثم عاد فسكت ، فأدبر الرجل وهوبقول ويتلوهذه الآية : "إن الدين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب » فقال له : أقبل ،

ج٦

إنَّا لووجدنا أميناً لحدُّ ثناه ، ولكن أعدُّ لمنكر ونكير (١) إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله عَنْ تصيرمنه رماداً ، قال : فقلت : ثم مه ؛ قال : تعود ، ثم تعذّب ، قلت : ومامنكر ونكير ؛ قال: هما قعيدا القبر، قلت: أملكان يعذُّ بانالناس في قبورهم ؟ فقال: نعم.

 ٥٤ ـ ٩ : قوله عز وجل : «كيف تكفرون بالله وكنتم أموا تأفأ حياكم ثم يميتكم مم يحييكم ثم إليه ترجعون ، قال الإمام عَالَيْكُ : قال رسول الله عَلَيْكُ لَكُفَّاد قريش و اليهود : كيف تكفرون بالله الدي دلكم على طرق الهدى ، وجنَّبكم إن أطعتموه سبل الردى ، و كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم وأرحام أمّهاتكم فأحياكم ، أخرجكم أحياءاً ثمّ يميتكم في هذه الدنيا و يقبركم ، ثمّ يحييكم في القبور ، وينعّم فيها المؤمنين بنيو " من وولاية على ، ويعذ ب فيها الكافرين بهما ، ثم إليه ترجعون في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد، ثم نحيوا للبعث يومالقيامة، ترجعون إلى ماوعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها ، ومن العقاب على المعاصى إن كنتم مقادفيها ؛ فقيل له : يا بن رسول الله ففي القبور نعيم وعذاب ؟ قال : إي والَّـذي بعث عِمَا بالحقُّ نبيًّا ، و جعلهزكيَّـاً ، هادياً ، مهديًّا ، وجعل أخاه عليًّا بالعهد وفيًّا ، وبالحقُّ مليًّا ولدىالله مرضيًّا ، وإلى الجهاد سابقاً ، ولله في أحوالــه موافقاً ، و للمكارم حائزاً ، و بنصر الله على أعدائه فائزاً ، و للعلوم حاوياً ، ولا ولياء الشموالياً ، ولا عدائهمناوياً ، وبالخرات ناوياً ، و للقبائح رافضاً ، و للشيطان عزياً ، و للفسقة المردة مقصياً ، (٢) و لمحمد صلى الشعليه وآله نفساً ، وبين يديه لدى المكاره جنَّة وترساً ، آمنت به أنا وأبي على بن أبي طالب عبد ربّ الأرباب، المفضّل على أولى الألباب، الحاوي لعلوم الكتاب، زين

<sup>(</sup>١) أي هيأ لمساءلتهما .

 <sup>(</sup>٢) المطرقة : آلة منحديد ونعوه يضرب بها الحديد ونحوه .

<sup>(</sup>٣) في تفسير المسكري المطبوع : مغضباً .

من يوافي يوم القيامة في عرصات الحساب بعد على صفي الكريم العزيز الوهاب، إن في القبر نعيماً يوفّر الله به حظوظ أوليائه ، وإن في القبر عذاباً يشدّد الله به على أشقياء أعدائه .

أقول: تمامه في باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت من قوله: إنَّ المؤمن الموالي إلى آخر الخبر .

وه ـ البرسي في مشارق الأنوار: عن الفضل بن شاذان من كتاب صحائف الأبرار إن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ اضطجع في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر: يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك ؟ فقال: لا إن هي إلا تربة مؤمن، أو مزاحته في مجلسه، فقال الأصبغ بن نباتة: أمّا تربة مؤمن فقد علمنا أنّها كانت أو ستكون، فما معنى مزاحته في مجلسه ؟ فقال: يابن نباتة إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن و مؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور.

٢٥ - شي : عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان : ملك عن يمينه ، وملك عن شماله ، وا قيم الشيطان بين يديه ، عيناه من نحاس ، فيقال له : كيف تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهراني حم قال : فيفزع لذلك ، فيقول \_ إن كان مؤمناً \_ : عن على تسألاني ؟ فيقولان له عند ذلك : نم نومة لاحلم فيها ، ويفسح له في قبره سبعة أذرع ، ويرى مقعده من الجنية ؛ وإن كان كافراً قيل له : ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم ؟ فيقول : ما أدري ؛ ويخلى بينه وبين الشيطان ، ويضرب بمرذبة من حديد يسمع صوته كل شي ، وهوقول الله : مثبة الدين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الداتيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ونفعل الله ما شاه . .

شى : عن زرارة ، وحمران ، وغلى بن مسلم ، عن أبي جعفروا بي عبدالله على الله المقال الله مثله . ٧٥ ـ قب : كتاب الشيرازي ، سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة في قوله : ﴿ يثبّت الله الدّنين آمنوا بالقول الثابت عني بقول : لا إله إلّا الله ، على رسول الله في الحياة الدنيا ؛ ثم قال : وفي الآخرة ، قال : هذا في القبر يدخلان عليه ملكان فظ مان ، غليظان ، يحفران القبر بأنيابهما ، وأصواتهما كالرعد القاصف، (١) وأعينهما كالبرق الخاطف ، ومع كل واحد منهما مرزبة فيها ثلاثما تقوسد ونعقدة ، في كل عقدة (١) ثلاثما تة وستون حلقة وزن كل حلقة كوزن حديد الدنيا ، لواجتمع عليها أهل السماء والأرض أن يقلوها (١) ما أقلوها ، هي في أيديهم أخف من جناح بعوض ، فيدخلان القبر على الميست ، ويجلسانه في قبره ، ويسألانه : من ربك ، فيقول المؤمن : الله ربي ، ثم يقولان : فمن نبيك ؛ فيقول المؤمن : على نبي ، فيقولان : ما قبلت ويقول المؤمن : الكعبة قبلتي ، فيقولان له : من إمامك ؟ فيقول المؤمن : إمامي علي بن أبي طالب ؛ فيقولان له : صدفت . ثم قال : « ويضل الله الظالمين » يعني عن ولاية على أبي في القبر ، والله ليسألن عن ولايته في الحساب (٤) في القبر ، والله ليسألن عن ولايته في الحساب (١) في النه سفيان بن عيينة : ومن روى عن ابن عبدس أن المؤمن يقول : القرآن إمامي فقدأ صاب أيضاً ، وذلك أن الله تعالى بين إمامة على تَشِيلُ في القرآن . «ج٢ص٢١»

مد حا: على بن بلال المهلبي ، عن علي بن عبدالله بن أسد الإصفهاني ، عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن إسماعيل بن يساد ، عن عبدالله بن ملح ، عن عبدالوهاب ابن إبراهيم الأزدي ، عن أبي صادق ، عن مزاحم بن عبدالوارث ، عن غل بن ذكريا ، عن شعيب بن واقد المزني ، عن غل بن سهل مولى سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس عن أبيه ، عن قيس مولى علي بن أبي طالب علي قال : إن عليا أمير المؤمنين عَلَيْكُ كان قريباً من الحبل بصقين ، فحضرت صلاة المغرب فأمعن (٥) بعيداً ، ثم أذ ن ، فلمافرغ عن أذانه إذار جل مقبل نحوالجبل ، أبيض الرأس واللحية والوجه ، فقال : السلام عليك عن أذانه إذار جل مقبل نحوالجبل ، أبيض الرأس واللحية والوجه ، فقال : السلام عليك

<sup>(</sup>١) في المصدر : العاصف .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: كل عقد.

<sup>(</sup>٣) قلُّ الشيء : رفعه .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : يوم الحساب .

<sup>(</sup>ە) اى قابىد.

ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، مرحباً بوصيّ خاتم النبيّين ، وقائدالغرّ المحجَّلين ، والآعز المأمون ، والفاضل الفائز بثواب الصد يقين ، وسيدالوصيدن ؛ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام . وعليك السلام ،(١) كيف حالك ؟ فقال : بخير أنامنتظر روح القدس ، والأعلم أحداً أعظم في الله عز وجل السمه بلاءاً ولا أحسن ثواباً منك ، ولا أرفع عندالله مكاناً ، اصبريا أخى على ماأنت فيه حتّى تلقى الحبيب ، فقدرأيت أصحابنا مالقوا بالأمسمن بني إسرائيل ، نشروهم بالمناشير ، وحلوهم على الخشب ، ولوتعلم هذه الوجوه التربة الشائهة (٢)\_ وأوماً بيده إلى أهل الشام \_ ما أعد لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لا تصروا ، ولو تعلم هذه الوجوه المبيضّة \_ وأومأ بيده إلى أهل العراق \_ ماذا لهممن الثواب في طاعتك لودّ ت أنَّها قرضت بالمقاريض ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . ثمَّ غاب من موضعه ، فقام عمَّادبن ياسر ، وأبوالهيثمبن التيَّهان ، وأبوأيَّوبالأ نصاديَّ ، وعبادة بن الصامت ، وخزيمة بن ثابت ، وهاشم المرقال فيجاعة من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام \_ وقد كانو اسمعوا كلام الرجل \_ فقالوا: ياأمبر المؤمنين من هذا الرجل؟ فقال لهم (٣) أمير المومنين غَليَكُ : هذا شمعون وصى عيسى غَليَكُ ، بعثه الله يصبّر ني على قتال أعدائه ، فقالواله : فداك آباؤناوا مهاتنا ، والله لننصر نلك (٤٤ نصر نا لرسول الله عَلَيْهُ الله ، ولا يتخلُّف عنك من المهاجرين والأنصار إلَّا شقى "؛ فقال لهم: أميرالمومنين عَلَيْكُمَّا: معروفاً . دص٦٠-٦٢»

يج : عن علي بن حسّان ، عن عبدالرحن بن كثير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ مُله . دص١٢٠٠

٥٩ ـ فس : في الخبر الطويل في المعراج عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ ( إلى أن قال : ) فإذا أنابقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث وهم يأكلون الخبيث (٥)

<sup>(</sup>١) ليست في المصدر جملة ووعليك السلام، .

<sup>(</sup>٢) التربة : الفقيرة ، كأنهالصقت بالتراب . الشائهة : القبيحة المتنكرة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فقال أمير المؤمنين : هذا شمعون .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لتنصرك.

 <sup>(</sup>a) في المصدر: ويأكلون الخبيث .

ويدعون الطيّب، فسألت جبر عيل من هؤلاه ؟ (١) فقال : الّمذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من أمّتك . (٢) قال : ثم مردت بأقوام (٦) لهم مشافر (٤) كمشا فرالا بل ، يقرض اللّحم من أجسامهم ، (٥) ويلقى في أفواههم ، فقلت : من هؤلاء ياجبر عيل ؟ فقال : هم (٦) الهمّازون اللّمّازون ، ثم مردت بأقوام ترضخ وجوههم و رؤوسهم بالصخر ، (٧) فقلت : من هؤلاء ياجبر عيل ؟ فقال : الّمذين يتركون (٨) صلاة العشاء ، ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء آنا بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء الّدين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ، إنّما يأكلون فقلت : من هؤلاء المنابئة قال : هم مضيت فإذا أنا بأقوام يريداً حدهم أن يقو ؛ غلايقدر في بطونهم باراً ، وسيصلون سعيراً ، ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريداً حدهم أن يقو ؛ غلايقدر من عظم بطنه ! فقلت : من هؤلاء ياجبر عيل ؟ قال : فهم (١٠) المنابئة ولايعلمون أن الساعة أدهى على النارغدو الوعشياً ، يقولون : ربّنا متى تقوم الساعة ؟ ولايعلمون أن الساعة أدهى وأمر" ، ثم مردت بنساء (١)

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقلت من هؤلاء ياجبر ليل ٢ فقال: هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) في المصدر وهم من امتك يامحمد .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ثم مضيت فاذا إناباقوام .

<sup>(</sup>٤) جمع المشفر : الشفة للبعير .

<sup>(</sup>a) في المصدر : من جنوبهم .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : هؤلاء .

 <sup>(</sup>٧) في المصدر: ثم مضيت فاذا نابا قوام ترضخ وؤوسهم بالصخر. والرضخ: الدقوالكسر،
 ويمكن أن يكون من قولهم: تراضخ القوم بالحجارة: إذا تراموا بها. الصخر: الحجر العظيم العلب.

 <sup>(</sup>A) في المصدر : هؤلاء الذبن ينامون عن صلاة العشاء .

<sup>(</sup>٩) في المصدر : من هؤلاء ياجبر ثيل ١.

<sup>(</sup>١٠) في البصدر : هؤلاء الذين .

<sup>(</sup>١١) قى المصدر : ثم مضيت فاذًا أنا بنسوان ،

هنّ اللّواتي (١) يورثن أموال أذواجهنّ أولاد غيرهم . • ص٣٧٠\_٣٧٠ ، قونّ اللّواتي (١٠ عنه ٣٧١ ماماً في باب المعراج .

٦٠ - يل ، فض : قيل : لمَّا مات فاطمة بنت أسد أمَّ أمير المؤمنين عَلَيْكُ أقبل على بن أبي طالب عَلَيَكُم باكياً فقال له النبي عَلَيْكُ : مايبكيك الأ أبكى الله عينك، قال: توفُّت والدتي يارسولالله ، قالله النبيُّ عَلَيْظَهُ : بل ووالدتي ياعليُّ فلقد كانت تجوع أُولادها و تشبعني ، و تشعث أولادها وتدهنني ، والله لقد كان في دار أبيطالب نخلة ۗ فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط، ثمّ تجنيه \_ رضي الله عنها \_ فإذا خرجوا بنوعمي تناولني ذلك ؛ ثمَّ نهض عَلَيَكُ فأخذ في جهازها وكفِّنها بقميصه عَيْنَاكُ ، وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدماً ويتأنَّى في رفع الآخر، وهو حافي القدم، فلمَّا صلَّى عليها كبر سبعين تكبيرة ، ثم لحد دها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ، و لقّنها الشهادة ، فلمَّا أُهيل عليها التراب (٢) و أراد الناس الانصراف ، جعل رسول الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله يقول لها: ابنك ، ابنك ، ابنك ، لاجعفر ، ولاعقيل ، ابنك ، ابنك : على بن أبي طالب ، قالوا: يا رسول الله فعلت فعلاً مارأينا مثله قطَّ: مشيك حافي القدم، وكبُّرت سبعين تكبيرة ، و نومك في لحدها ، وقميصك عليها ، و قولك لها : ابنك ، ابنك ، لاجعفر ، ولاعقيل ، فقال عَلَيْهُ أُمَّا التأدَّى فيوضع أقدامي و رفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة ، وأمَّا تكبيري سبعين تكبيرةً فا نُّمها صلَّىعليها سبعون صفًّا من الملائكة ، وأمَّا نومي في لحدها فإنَّى ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت : واضعفاه ، فنمت في احدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك ، و أمَّا تكفيني لها بقميصي فا نَّى ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عراة فقالت : واسوأتاه ، فكفَّنتهابه ، لتقوم يوم القيامة مستورة ، و أمَّـا قولي لها : ابنك ، ابنك ، لاجعفر ، ولاعقيل فإنَّمها لمَّا نزل عليها الملكان وسألاها عن ربِّها فقالت : الله ربِّي ، وقالا : من نبيُّك ؟ قالت :

<sup>(</sup>١) في المصدر : هؤلاه .

<sup>(</sup>٢) أي صب عليها التراب.

عَلَى نبيسي ، فقالا : من وليَّك وإمامك ؛ فاستحيت أن تقول : ولدي ، فقلت لها : قولي : ابنك على بن أبي طالب عَلَيَّا ﴾ ، فأقر الله بذلك عينها .

مَن : روى أصحابنا أن أباالحسن الرضا عَلَيْكُ قال بعد موت ابن أبي حزة : (١) إِنّه أُ تعد في قبره فسئل عن الأئمنة عَلَيْكُ فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إلى فسئل فوقف ، فضرب على رأسه ضربة المتلأ قبره ناراً .

٣٠ - كش : على بن الحسين ، عن أبي علي الفارسي ، عن على بن عيسى ، عن على عيسى ، عن على بن أبي حزة ؟ قلت : نعم ، قل : يونس قال : دخلت على الرضا على الله فقال لي : مات على بن أبي حزة ؟ قلت : نعم ، قل : قد دخل النار ، قال : ففزعت من ذلك ، قال : أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال : لا أعرف إماماً بعده ، فقيل : لا ؟ فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناداً .

بيان : فقيل : لاهذا استفهام إنكادي .

٦٣ \_ جع : روي عن الصادق عَلَيَكُ أنّه قال : من مات مابين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر . • ص ٢٠٤ ،

٦٤ ـ و قال النبي عَلِيْهُ : إِنَّ القبر أُولُ منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، و إِن لم ينج منه فما بعده ليس أقلٌ منه .

مه حدد كتاب المحتضر للحسن بن سليمان قال : روى الفضل بن شاذان في كتاب القائم عَلَيْكُمُ عن ابن طويل يذكر فيه أن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ خرج من الكوفة ومر حتّى أتى الغريبين فجاذه فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب ، فقال له قنبر : يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك ؟ قال : لا ، هل هي إلّا تربة مؤمن أو مزاحته في مجلسه ؟ قال الأصبغ : فقلت : يا أمير المؤمنين تربة مؤمن قد

<sup>(</sup>۱) أى على بن أبي حمزة البطائني ، قائد أبي بصير يعيى بن القاسم ، دوى عن أبي عبدالله وأبى العسن عليه بالسلام ، ثم وقف على الرضا عليه السلام ، وهو أحد عبدالواقفة ، قبل : كان هو أحد قوام ابى العسن عليه السلام ، وكان عنده ثلاثون الف دينار ، ولم يرد المال إلى الرضا عليه السلام ، وكان ذلك سبب وقوفه وجهوده موته .

\_727\_

عرفناه كانت أو مكون ، فمامز احمته في مجلسه ؟ فقال : يابن نباتة لوكشف لكم لرأيتم (١) أرواح المؤمنين في هذا الظهر روح كل أرواح المؤمنين في هذا الظهر روح كل مؤمن ، و بوادي (٢) برهوت نسمة كل كافر .

عمد الكتاب المذكور للفضل عن على بن إسماعيل ، عن على بن سنان ، عن عمد بن سنان ، عن عمد بن سنان ، عن عمد عمد وان ، عن ذيد السحام ، عن أبي عبدالله عليه الله على الراح المؤمنين يرون المعلم عن الله المعلم المعلم المعلم عن شرابهم ، وتحد ثم معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليه فإذا قام قائمنا بعثهم الله و أقبلوا معه يلبون ذمر أفز مراً ، فعندذلك يرتاب المبطلون ، ويضمحل المنتحلون ، وينجو المقر بون .

٦٧ ــ ومن كتاب الشفاء والجلاء عن علي بن الحسين المُنَظِّاءُ قال : إن المؤمن ليقال لروحه و هو يغسّل : أيسر له أن ترد إلى الجسد الدي كنت فيه ؛ فيقول : ما أصنع بالبلاء والخسران والغمّ.

مه - كا: بعض أصحابنا ، عن على بن العباس ، عن العسن بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن علي قال: إن الأحلام لم تكن في ما هنى في أو الخلق ، و إنها حدث ، فقلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : إن الله عز ذكر و بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله و طاعته فقالوا : إن فعلنا ذلك فما لنا ؟ ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعز نا عشيرة ، فقال : إن أطعتموني أدخلكم الله البحنة ، و إن عصيتموني أدخلكم الله الناد ، فقالوا : وما الجنة والناد ؟ فوصف لهم ذلك ، فقالوا : متى نصير إلى ذلك ؟ فقال : إذامتم ، فقالوا : لقد دأينا أمو اتنا صادوا عظاماً ورفاتاً ، فازدادوا له تكذيباً و به استخفافاً ، فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بمادأوا وما أنكروا من ذلك ، فقال : إن الله عز ذكره أداد أن يحتج عليكم بهذا ، هكذا تكون أدواحكم إذامتم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان .

٦٩ ـ نهج : قال أميرالمؤمنين ﷺ فيخطبة : حتَّى إذا انصرف المشيَّع ورجع

<sup>(</sup>١) في المحتضر المطبوع س؛ : لالليتم .

<sup>(</sup>٢) في المحتضر المطبوع ص ٤ : و في و ادى .

المتفجّع أقعد في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال و عثرة الامتحان، وأعظم ماهنالك بليّة نزل الحميم، و تصلية الجحيم، وفودات السعير، لافترة مريحة، ولادعة مزيحة، ولا قوّة حاجزة، ولا موتة ناجزة، ولاسنة مسلية بين أطواد الموتات و عذاب الساعات. (١)

ييان : بهته : أخذه بغتة ، وبهتأى دهش وتحيّر . وفورةالحر ": شدّ ته .

٧٠ ـ نهج : قال أمير المؤمنين تَكَيَّكُ في خطبة : وبادروا الموت في غراته ، وامهدوا له قبل حلوله ، وأعد واله قبل نزوله ، فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل ، وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس ، وشد ة الإبلاس، وهول المطلع ، وروعات الفزع ، واختلاف الأضلاع ، واستكاك الأسماع ، وظلمة اللمد، وخيفة الوعد ، وغم الضيح ، وردم الصفيح .

بيان: الأرماس جمع الرمس وهوالقبر، والإبلاس: اليأس والانكسار والحزن. وقال الجزري : المطلع: مكان الاطلاع من الموضع العالى، ومنه الحديث: لافتديت من هول المطلع أي الموقف يوم القيامة، أومايشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. واختلاف الأضلاع: كناية عن ضغطة القبر، إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها. والضريح: الشق في وسط القبر، واللحد في الجانب. والصفيح: الحجر، والمراد بردمه هنا سد القبربه.

٧١ \_ دعوات الراوندى : قال أبوجعفر ﷺ : من أتم وكوعه لـم يدخله وحشة القبر .

<sup>(</sup>١) الفترة : السكون ، أى لايفتر العذاب حتى يستريح أمن الآلم . و الدعة : الراحة و خفض الميش ؛ والمزيح : المزيل ، أى لاتكون له راحة تزيل ماأصابه من تعب العذاب وألمه . والحاجز : المانع . والناجز : الحاضر ، أى لاتكون له موتة حاضرة تذهب باحساسه عن الشعور بتلك الآلام . والسنة بالكسر والتخفيف : فتور يتقدم النوم . والمسلية : المذهلة والملهية عن العذاب والآلام . وأطوار المونات : أنواعها و ألوانها ، وكل نوبة من نوب العذاب كأنها موت لشدتها . أشار عليه السلام بهذه الجملات إلى شدة العذاب والخلود فيه ، كفوله تعالى : «إن المجرمين في عذاب جهنم عليه الدون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون > و في توله : ولاموتة ناجزة ، إشارة إلى عدم الفناه .

٧٢ ـ و روى ابن عبّان : عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول .(١)

٧٢ ـ وعن النبي عَيَا الله أنَّ لله تعالى ملكين يقال لهما : ناكرونكير ينزلان على الميست فيسألانه عن ربّه و نبيّه و دينه وإمامه ، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم ، وإن أرتج عليه (٢) سلموه إلى ملائكة العذاب .

٧٤ ـ سن : أبي ، عن النضر ، عن يحيى الحلبيّ ، عن ابن مسكان ، عنأبي بصير ، عنأ بي عبدالله عَلَيْكُ قال : قاللي : ياأبا على إنّ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد ، قلت : وإن مات على فراشه ؟ قال : وإن مات على فراشه حيّ عند ربّه يرزق . «ص٦٤»

٧٥ ـ ير : أحمد بن عمل ، عن جعفر بن عمل بن مالك ، عن عمل بن عمار ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيْكُم فركض برجله الأرض فإ ذا بحر فيه سفن من فضة فركب وركبت معه حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضة فدخلها ثم خرج ، فقال : رأيت الخيمة الدي دخلتها أولا ، فقلت : نعم ، قال : تلك خيمة رسول الله عَلَيْكُم ، والأخرى خيمة أمير المؤمنين ، والثالثة خيمة فاطمة ، والرابعة خيمة خديجة ، والخامسة خيمة الحسين ، والسابعة خيمة علي بن الحسين ، والثامنة خيمة أبي ، والتاسعة خيمة غيمة ي ، وليس أحد من ايموت إلاوله خيمة يسكن فيها . «ص١٦٥»

٧٦ ـ تفصير النعمانى : فيما سيأتي في كتاب القرآن با سناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وأمّا الردّ على من أنكر الثواب والعقاب في الدُّ نيا بعدالموت قبل القيامة فيقول الله تعالى : « يوم يأتي لا تكلّم نفس إلّا با ذنه فمنهم شقي وسعيد فأمّا الّذين شقوا ففي الناد لهم فيها ذفيروشهيق خالدين فيها مادامت السموات والأرض الآية « و أمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلّا

<sup>(</sup>١) أى لعدم التوثى من البول. وقدوردت روايات تدل على النهى عن الاستحقار بالبول وعن عدم المبالاة باصابة البول الجسد، راجع أبواب التخلى من الكتاب ومن الوسائل.

<sup>(</sup>٢) اى استغلق عليه الكلام .

ماشاء ربيك » يعني السماوات والأرض قبل القيامة ، فأ ذاكانت القيامة بد لت السماوات والأرض ، ومثل قوله تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » وهوأمريين أمرين ، وهو الثواب و العقاب بين الدنيا والآخرة ، و مثله قوله تعالى : « النار يعرضون عليها غدو العقاب في الدنيا والآخرة والعشي لا يكونان في القيامة التي هي عليها غدو العشية المعلود ، وإنسما يكونان في الدنيا ، وقال الله تعالى في أهل الجنه : « ولهم ززقهم فيها بكرة وعشيناً » والبكرة والعشي إنما يكونان من الليل والنهار في جنه الحياة قبل يوم القيامة ، قال الله تعالى : « لا يرون فيها شمساً ولازمهريراً » ومثله قوله سبحانه ؛ « ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله » الآية .

٧٧ - فس : « فيومئذ لا يسئل عن ذنبه » قال : منكم يعني من الشيعة « إنس ً ولاجان ً » قال : معناه : إنه من تولّى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتبر ً أ من أعدائه وأحل حلاله وحر م حرامه ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا عدّ ب لها (١) في البرذخ ، ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يوم القيامة . «ص ١٦٠»

٧٨ - فو : عن أحد بن على بن عيسى الزهري دفعه إلى أصبغ بن نباتة قال : توجّبت إلى أميرالمؤمنين عَلَيَكُ (٢) لا سلم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على دجلي فاستقبلته فضرب بكفّه إلى كفي فشبّك أصابعه في أصابعي ثم قال لي : ياأصبغ بن نباتة قلت : لبّيك وسعديك يا أميرالمومنين ، فقال : إن وليّنا ولي الله ، فإ ذامات كان في الرفيق الأعلى ، وسقاءالله من نهر أبر د من الثلج ، وأحلى من الشهد ؛ فقلت : جعلت فداك وإن كان مذنباً ؟ قال : نعم ألم تقرأ كتابالله : «أو لئك يبدّل الله سير ماتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً » . «ص٨٠٨»

٧٩ ـ لى : الحسين بن علي بن أحد ، عن أحد بن على ، عن على بن أبي بكر ،

٠ (١) في المصدر : عليها . م .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: توجهت نعوالمير المؤسنين . م .

٠٨٠ يو : عن معاوية بن حكيم ، عن الوشّاء قال : قال لي الرضا عَلَيَكُمُ بخر اسان : دأيت رسول الله عَيْنَالَهُ ههنا والتزمته . «ص٧٠»

١٨ - ير : عن بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، وعلى بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي عمير ، وعلى بن عيسى ، عن أبان بن تغلب ، مسكين ، عن أبي عمدالله عن أبي عبدالله عَلَيْكُ ؛ وعثمان بن عيسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ إن أمير المؤمنين عَلَيْكُ لقي أيا يكر فاحتج عليه ثم قال له : أما ترضى برسول الله عَلَيْكُ لله ينتي وبينك ؟ قال : وكيف لي به ؟ فأخذ بيده وأتى مسجد قبا ، فإذن رسول الله عَلَيْكُ لله فقضى على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً فلقي عمر فأخبره فقال : تبالك ، أما علمت سحر بني هاشم ؟ . " ص٧٧»

مدالملك بن عبدالله القمي ، عن أخيه إدريس قال: سمعت أباعبدالله علي يقول: بينا عبدالملك بن عبدالله القمي ، عن أخيه إدريس قال: سمعت أباعبدالله علي يقول: بينا أنا وأبي متوجّبهين إلى مكة و أبي قد تقد متى في موضع يقال له: ضجنان ، إذ جاء رجل في عنقه سلسلة يجر ها قأقبل علي ققال: اسقني اسقني ، فصاح بي أبي: لا تسقه لاسقاه الله ، قال: وفي طلبه رجل يتبعه فجذب سلسلته جذبة طرحه بهافي أسفل درك من النار.

٨٣ \_ ختص .: ابن عيسى ، عن الأهواذي ، عن المجوهري ، عن أبان بن عثمان ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : كلثوم . يم .

ج٦

عن بشير النبال قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : كنت مع أبي بعسفان (١) في واد بها أو بضجنان ، فنفرت بغلته فإ ذا رجل في عنقه سلسلة ، وطرفها في يد آخريجر ه : فقال : اسقني ، فقال الرجل : الانسقه السقاه الله ، فقلت الأبي : من هذا ؟ فقال : هذا معاوية .

٨٤ \_ ير : عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ؟ وحدَّ ثني عَلَى بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : قلت لأ بي الحسن الرضا عليه السلام : حدّ ثنى عبد الكريم بن حسّان ، عن عبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمي ، (٢) عن أبيه أنَّه قال : كنت ردف أبي وهويريد العريض ، (٢٠) فقال : فلقيه شيخ أبيض الرأس و اللَّحية يمشى قال: فنزل إليه فقبُّل بين عينيه ، فقال إبراهيم: ولاأعلمه إلَّا أنَّه قبُّـل يده ، ثم جعل يقول له : جعلت فداك ، و الشيخ يوصيه ، (٤) قال : وقام أبي حتى توارى الشيخ ثمَّ ركب ، فقلت : يا أبة من هذا الدي صنعت به ما لم أرك صنعته بأحد ؟ قال : هذا أبي يابني . «س٧٧»

٨٥ \_ ير: الحسين بن عبل ، عن معلَّى بن عبل عن عبدالله بن بشير ، عن عثمان بن مروان ، عنسماعة قال : كنت عند أبي الحسن عَلَيَّكُمُ فأطلت الجلوس عنده فقال : أَتَّحَبُّ أَن ترى أباعبدالله عَلَيَّكم فقلت : وددتوالله ، فقال : قموادخل ذلك البيت ، فدخلت البيت فا ذا أبوعبدالله عَلَيْكُ الاعد . «س٧٧»

٨٦ ـ ير : عمَّل بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن هادرن بن خارجة ، عن يحيى بن أمّ الطويل قال : صحبت على ّبن الحسين عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من المدينة إلى مكّة وهوعلى بغلته وأنا على راحلة ، فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن

<sup>(</sup>١) عسفان كشان : موضع على مرحلتين من مكة . وضجنان كُسكران : جبل قرب مكة ، وجبل آخر بالبادية .

<sup>(</sup>٢) الموجود في رجال الشيخ : عبيد بن عبدالله بن بشر الخثمي الكوفي ، عدم من اصحاب السادق علية السلام.

<sup>(</sup>٣) عريض كزبير : واد بالبدينة به اموال إلاهلها .

<sup>(</sup>٤) في المصدريمد ذلك : فكان في آخر ما قال له : إنظر الارتفع فلاندعها قال : إ ه . م

برجل أسود في رقبته سلسلة وهويقول: ياعلي بن الحسين اسقني ، فوضع رأسه على صدره ثم حر ّك دابّته ، قال: فالتفت فإ ذا برجل يجذبه وهويقول: لاتسقه لاسقاءالله ، قال: فحر "كت راحلتي ولحقت بعلي بن الحسين عَلَيْكُم فقال لي: أي شيء رأيت ؟ فأخبرته فقال: ذاك معاوية لعنه الله . «ص٨٢»

الأوّل ، لقول النبي عَلَيْ اللهُ : إن أوّل ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقد سة الأوّل ، لقول النبي عَلَيْ اللهُ : إن أوّل ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقد سة مطهرة فأنطقها بتوحيده ، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه . واعتقادنا فيها أنّها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء ، لقول النبي عَلَيْ اللهُ : ما خلقتم للفناء ، بل خلقتم للبقاء ، وإنّما تنقلون من دار إلى دار ، وإنّها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة . «ص٥٧»

واعتقادنا فيها : أنتهاإذافارقت الأبدان فهي باقية ، منها منعَّمة ، ومنهامعذّبة ، إلى أن يردّها الله عزَّ وجلَّ بقدرته إلى أبدانها .

وقال عيسى بن مريم للحواريين: بحق أقول لكم: إنه لا يصعد إلى السماء إلا مانزل منها. وقال الله جل ثناؤه: « ولوشتنا لرفعناه بهاولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فما لم يرفع منها إلى الملكوت فهي تهوى في الهاوية ، وذلك لأن الجنه درجات ، والناردركات ، وقال عز وجل : «تعرج الملائكة والر وح إليه وقال عز وجل : «إن المتقين في جنبات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وقال تمالى : «ولا تحسبن الدنين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون فرحين الى آخرها . وقال تعالى : «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون فرحين إلى آخرها . وقال تعالى : مولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الى آخرها . وقال النبي علي الأرواح جنود مجندة فما تعاوف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .

وقال الصادق عَلَيَكُ : إِنَّ اللهُ آخابِينِ الأرواح في الأظلّة قبل أَن يخلق الأبدان بألفي عام ، فلوقدقام قائمنا أهل البيت لورّث الأخ الدي آخا بينهما في الأظلّة ، ولم يور ّث الأخ من الولادة .

وقال عَلَيْكُ ؛ إِنَّ الأرواح لتلتقي في الهوا، فتعارف وتسائل ، فإذا أقبل روحمن

الأرض قالوا: دعوه (١) فقد أفلت من هول عظيم ، ثم سألوه مافعل فلان ، ومافعل فلان ، فكلما قال: قد بقي رجوه أن يلحق بهم ، وكلما قال: قدمات قالوا: هوى هوى . وقال تعالى: «وأمنا من خفت موازينه فأمنه هاوية وما أدريك ماهيه نارحامية ، ومثل الدنيا كمثل البحر والملاح والسفينة .

وقال لقمان لابنه: يابني إن الدنيا بحرعميق وقد هلك فيها عالم كثير ، فاجمل سفينتك فيها الإيمان بالله ، واجعل زادك فيها تقوى الله ، واجعل شراعها التوكل على الله ، فإن نجوت فيرحمة الله ، وإن هلكت فبذنوبك ، (٢) وأشد ساعاته (٢) يوم يولد ، ويوم يموت ، ويوم يبعث . (٤) ولقد سلمالله تعالى على يحيى في هذه الساعات فقال الله تعالى : «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً ، وقدسلم (٥) عيسى على نفسه فقال : «والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ، و يوم أبعث حيّاً».

والاعتقاد في الروح أنَّه ليس من جنس البدن ، وأنَّه خلق آخر لقوله تعالى :
"ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" .

واعتقادنافي الأنبياء والرسل والأئمة كاليكان أن فيهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج. وفي المؤمنين أربعة أرواح: روح الإيمان، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج. وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح: روح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج. وأمّاقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرربي، فإنّه خلق أعظم من جبر عيل وميكائيل، كان مع رسول الله عَلَيْتُ أَلَهُ ومع (1) الأئمّة وهومن الملكوت (٧). «ص٥٠-٧٧»

<sup>(</sup>١) في المصدر: فقالت الارواح دعوه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: قبدنوبك لامن الله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : واشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات اه.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يبعث حيا.

<sup>(</sup>٥) في المصدر : وقد سلم فيها .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : ومع البلاتكه ومع الاثنة .

<sup>(</sup>٧) قال الصدوق بمدهمه الكلمات : وانااصنف في هذا الممنى كتابااشرع فيهمماني هذه الجمل .

أقول: قال الشيخ المفيد قد س الله روحه في شرح هذا الكلام: كلام أبي جعفر في النفس والروح ليس على مذهب التحقيق، فلواقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه، ثم قال رحمه الله : النفس عبارة عن معان: أحدها ذات الشيء، والآخر الدم السائل، والآخر النفس الدي هوالهواه، والرابع هوالهوى وميل الطبع؛ فأمنا شاهد المعنى الأوّل فهوقولهم: هذا نفس الشيء، أي ذاته وعينه؛ وشاهد الثاني قولهم: كلّما كانت المفس سائلة فحكمه كذاوكذا؛ وشاهدالثالث قولهم: فلان هلكت نفسه إذاانقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواه يخرج من حواسه؛ وشاهد الرابع قول الله تعالى: "إنّ النفسلا منّارة بالسو، » يعنى الهوى داع إلى القبيح، وقد يعبس بالنفس عن النقمة، قال الله: " ويحدّ ركم الله نفسه » يريدبه نقمته وعقابه. (١) وأمّاالروح فعبارة عن معان: أحدها الحياة، والثاني نفسه » يريدبه نقمته وعقابه. (١) وأمّاالروح فعبارة عن معان: أحدها الحياة، والثاني القرآن، والثالث ملك من ملاء كمّا ذي حياة، وقولهم فيمن مات: قد خرجت منه الروح يعنون الحياة؛ وشاهدالثاني قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» يعني القرآن؛ وشاهد الثالث قوله : "يوم يقوم الروح والملاءكة" وشاهد الرابع قوله يعني القرآن؛ وشاهد الثالث قوله : "يوم يقوم الروح والملاءكة" وشاهد الرابع قوله يعني القرآن؛ وشاهد الثالث قوله : "يوم يقوم الروح والملاءكة" وشاهد الرابع قوله

<sup>(</sup>۱) وللنفس ممنى آخريستعمل كثيرا فى الكتاب والسنة كفوله تمالى: «لااقسم بالنفس اللوامة ، ويا ايتها النفس المطئنة الرجمى الى دبك داضية مرضية »وقوله : «و نفس وماسواها فالهمها قجودها وتقولها » وقوله : «و نهى النفس عن الهوى » و كقول على عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف دبه . كماان للروح معنى آخر كقوله تمالى : «يسئلونك عن الروح قل الروح من امر دبى » وقوله : «و نفعنا فيها من دو حنا » وقوله : «و نفعت فيه من دو حي «هوالذى يسمى بالنفس الناطقة والروح الإنسانى فيها من دو حيل » وقوله : «و نفعت فيها من دو حيل هدولك للكليات والمعقولات ومبد، لجميع الإفاعيل المادرة عن الإنسان ، ليس داخل العالم البحساني ولاخارجه ، ولامتصل به ولا منفصل عنه ، لكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ، وهوالذى يشير الإنسان اليه بقوله : «انا » وعلى هذا المعنى استقر رأى الفلاسفة الإسلامية والعكماء الإلهيين ، واكثر المتكلمين من المذهب الإسلامية وسيجى، منه ايعاذ الى ذلك ، واشارة الى تجرده .

ج٦

تعالى : «قل نز له روح القدس» يعني جبر ئيل عَلَيْكُ . فأمَّا ماذكره أبوجعفر ورواه أنَّ الأرواح مخلوقة قبل الأجسام بألفي عام فماتعارف منها ائتلف وماتناكرمنها اختلف، فهوحديث من أحاديث الآحاد ، وخبر من طرق الأفراد ، وله وجه غير ماظنَّه من لاعلم له بحقائق الأشياء ، وهوأن الله تعالى خلق الملائكة كَالْنَكُمْ قبل البشر بألفي عام ، فما تعارف منها قبل خلق البشرائتلف عند خلق البشر ، ومالم يتعارف منها إذذاك اختلف بعد خلق البشر ، وليس الأمر كما ظنَّه أصحاب التناسخ ، ودخلت الشبهة فيه على حشوبَّة الشيعة فتوهَّموا أنَّ الذوات الفعَّالة المأمورة المنهيَّة كانت مخلوقة في الذرّ، وتتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ، ثم خلق الله لهاأجسا دآمن بعد ذلك فركبها فيها ، ولوكان ذلك كذلك لكنَّا نعرف ماكنَّاعليه ، وإذا ذكّرنابه ذكرناه ، ولايخفي عليناالحال فيه ألاترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيها حولاً ثم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك ، وإن خفي عليه لسهوه عنه فذكّر بهذكره ، ولولا أنّ الأمركذلك لجاذ أن يولد إنسان منَّا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثمَّ ينتقل منها إلى مصر آخرفينسي حاله ببغداد ولايذكرمنها شيئاً وإن ذكّربه وعدَّد عليه علامات حاله ومكانه ونشوه . وهذا مالايذهب إليه عاقل.

و الدِّذي صرَّح به أبوجعفر فيمعنى الروح والنفس هوقول التناسخيَّـة بعينه من غير أن يعلم أنَّـه قولهم ، فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة .

وأمَّا ماذكره من أنَّ الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضادُّ ألفاظ القرآن، قال الله تعالى : "كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربّك ذي الجلال والإكرام " و الّذي حكاه من ذلك وتوهيمه هومذهب كثير من الفلاسفة الملحدين النَّذين زعموا أنَّ الأُ نفس لايلحقها الكون والفساد وأنَّها باقية ، وإنَّما تفني وتفسد الأجسام المركَّبة ، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ ، وزعموا أنّ الأ نفس لم تزل تشكرٌ ر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولم تعدم وأنَّها باقية غيرفانية ، وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب ، وشنع بهالناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة ولوعرف مثبته ماهيه لما تعرض له، لكنّ أصحابنا المتعلَّقين بالأخبارأصحاب سلامة و بعد ذهن و قلَّة فطنة ، يمرُّون على

وجوههم فيماسمعوه من الأحاديث ولاينظرون في سندها ، ولايفر قون بين حقها وباطلها ، ولايفهمون ما يدخل عليهم في ثباتها ، ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها ؛ والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين : منها ما ينقل إلى الثواب والعقاب ، ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولاعقاب .

وقد روي عن الصادق عَلَيْكُمُ ماذكرناه في هذا المعنى وبيَّنيَّاه ، فسئل عمَّن مات في هذه الدار أين تكون روحه ؟ فقال : من مات وهو ماحض للإيمان محضاً أوماحض للكفر محضاً نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة ، و جوزي بأعماله إلى يوم القيامة ، فإذا بعثالله من في القبور أنشأ جسمه ورد وحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله ، فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنَّات من جنان الدنيا يتنعُّم فيها إلى يوم المآب، والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار فيعذَّب بها إلى يوم القيامة ، و شاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى : «قيل ادخل الجنَّة قال ياليت قومي يعلمون بما غفرلي ربَّي » و شاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تمالى : «النار يعرضون عليها غدواً وعشيًّا» فأخبر سبحانه أنَّ مؤمناً قال بعدموته وقد اُ دخل الجنَّـة : ياليت قومي يعلمون ، وأخبر أنَّ كافراً يعذُّب بعد موته غدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة يخلد في النار ، والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد جسمه ، فلايشعر بشي، حتَّى يبعث ، وهو من لم يمحض الإيمان محضاً ، ولاالكفر محضاً ، وقد بيِّن الله تعالى ذلك عند قوله : ﴿إِذْبِقُولَ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةَ إِنْ لَبُتُمْ إِلَّا يُومًا ۗ فبيِّن أنّ قوماً عند الحشر لايعلمون مقدارلبثهم في القبور حتَّى يظنُّ بعضهم أنَّ ذلك كان عشراً ، أويظن بعضهم : أن ذلك كان يوما ، وليس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عذاب إلى بعثه ونعَّم إلى بعثه، لأن من لم يزل منعماً أومعذ با لايجهل عليه حاله فيماعومل مه ، ولاملتيس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته .

وقد روي عن أبي عبدالله عليه أنه قال: إنها يُسأل في قبره من محض الإيمان محضاً ، أو محضاً ، فأمّا ماسوى هذين فا نه يلهى عنه ، و قال في الرجعة:

إنسما يرجع إلى الدنياعند قيام القائم عَلَيْكُم من محض الإيمان محضاً أومحض الكفر محضاً، فأمّا ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب. وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعّم ويعذّب بعد موته فقال بعضهم: المنعّم والمعذّب هو الروح الّتي توجّه إليه الأمر والنهى والمتكليف، وسمّوها جوهراً، وقال آخرون: بل الروح: الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا، وكلا الأمرين يجوزان في العقل، والأظهر عندي قول من قال: إنّها الجوهر المخاطب، وهو المّذي تسمّيه الفلاسفة البسيط، وقدجا، في الحديث أنّ الأنبياء صلوات الله عليهم خاصة و الأثمّة عَلَيْكُم من بعدهم ينقلون بأجسادهم و أرواحهم من الأرض إلى السماء فينعّمون في أجسادهم الّتي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا، وهذا خاص بحجج الله دون من سواهم من الناس.

وقد روي عن النبي عَلَيْهُ أَنَّه قال : من صلَّى علي عندقبري سمعته ، ومن صلَّى على من بعيد بُلَّغته .

وقال عَيْنَا الله على على مر قصليت عليه على مر قصليت عليه على على على على على على الله عليه عليه عليه مائة ، فليكثر امرؤ منكم الصلاة على أو فليقل . فبين أنه عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله على الله على الله على الله على الله عليه من الله عليه من الله عليه من قرب ويبلغهم سلامه من بعد ، و بذلك جاءت الآ ثار الصادقة عنهم ، وقد قال الله تعالى : «ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء الآية .

وروي عن النبي عَلَيْكُلَّهُ أَنَّه وقف على قليب (١) بدر فقال للمشركين الدين قتلوا يومئذوقد ألقوا في القليب: لقدكنتم جيران سوء لرسول الله عَلَيْكُلَّهُ، أخر جتموه من منزله وطرد تموه، ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدت ماوعدني ربتي حقاً، (١) فقال له عمر: يا رسول الله: ماخطابك لهام قدصديت ؟ (٣) فقال له: مه يابن الخطاب ، فوالله

<sup>(</sup>١) القليب: البشر.

<sup>(</sup>٢) في شرح العقائد المطبوع هنا زيادة وهي : فهل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا .

<sup>(</sup>٢) الهام جمع الهامة : رأس كل شي. . وليس القوم وسيدهم . جماعة الناس ، و تطلق على البحثة أيضا . صديت أي ماتت .

ما أنت بأسمع منهم ، وما بينهم و بين أن تأخذهم الملا*تكة بمقامع الحديد (١*٠ إلّا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم .

وعن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنه ركب بعد انفسال الأمر من حرب البصرة فسار يتخلّل بين الصفوف حتى مر على كعب بن سورة \_ وكان هذا قاضي البصرة ولاه إياها عربن الخطّاب فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن عمر و عثمان ، فلمّا وقعت الفتنة بالبصرة علّق في عنقه مصحفاً وخرج بأهله و ولده يقاتل أميرالمؤمنين عَلَيْكُ فقتلوا بأجمهم \_ فوقف عليه أميرالمؤمنين وهو صريع بينالقتلى فقال : أجلسوا كعب بن سورة ، فأ جلس بين نفسين ، فقال : يا كعب بن سورة قدوجدت ماوعدني ربّي حقّا ، فهل وجدت ماوعدك ربّك حقّا ، ثم قال : اضجعوا كعبا ؛ وسار قليلاً فمر بطلحة بن عبدالله صريعاً فقال : أجلسوا طلحة ، فأجلسوه ، فقال : يا طلحة قدوجدت ماوعدني ربّي حقّا وضريعاً فقال : يا طلحة ، فقال له رجل من أصحابه : فهل وجدت ماوعدك ربّك حقّا ، ثم قال : اضجعوا طلحة ، فقال له رجل من أصحابه : يا أميرالمؤمنين ماكلامك لقتيلين لا يسمعان منك ؟ فقال : يارجل فوالله لقد سمعاكلامي يا أميرالمؤمنين ماكلامك لقتيلين لا يسمعان منك ؟ فقال : يارجل فوالله لقد سمعاكلامي من يموت ترد إليه روحه لتنعيمه أولتعذيبه ، و ليس ذلك بعام في كل من يموت بل من يموت ترد إليه دوحه لتنعيمه أولتعذيبه ، و ليس ذلك بعام في كل من يموت بل من يموت بل

و أقول: أمّا تشنيعه على الصدوق رحمه الله بالقول بسبق الأرواح فسيأتي في كتاب السماء والعالم أخبار مستفيضة في ذلك ولا استبعاد فيه ، ولم يقم برهان تام على نفيه ، وما ذكره من أنّه لابد أن يذكر الإنسان تلك الحالة فغير مسلم مع بعد العهد وتخلّل حالة الجنينية والطفولية وغيرهما بينهما ، ولا استبعاد في أن ينسيه الله تعالى ذلك لكثير من المصالح ، مع أنّا لانذكر أكثر أحوال الطفولية فأي استبعاد في نسيان ماقبلها ؟ وأمّا القول ببقاء الأرواح فقد قال رحمه الله به في بعضها فأي استبعاد في القول بذلك في جيعها ؟ وما ذكره من الأخبار لابدل على فناء الأرواح الملهو عنهم ، بل على بذلك في جيعها ؟ وما ذكره من الأخبار لابدل على فناء الأرواح الملهو عنهم ، بل على

<sup>(</sup>١) في نسخة : بمقامع من حديد ، و المقامع جمع المقمعة ، وهي خشبة أو حديدة يضرب بها الإنسان ليذل .

ج٦

عدم إثابتها وتعذيبها ، وإن كان الطعن على الصدوق فيأنَّه يتضمَّن كلامه أنَّه لايفني الله الأرواح فيوقت من الأوقات فليسكلامه مصر حاً بذاك مع أنَّ فيإفنائها ايضاً كلاماً سيأتي فيموضعه .

٨٨ \_ ما : على بن أحمد بن شاذان القمي ، عن أبي عبد الله على بن على ، عن على بن جعفر بن بطَّة ، عن على بن الحسن ، عن حزة بن يعلى ، عن عَلى بن داود النهدي ، عن على بن الحكم ، عن الربيع بن على المسلى (١) عن عبدالله بن سليمان (٢) عن الباقر عَلَيْكُ قال : سألته عن زيارة القبور ، قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم ، فا نتم من كان منهم في ضيق وسمع عليه مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يهم، فا ذا طلعت الشمس كانوا سدى ؛ قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به ؟ قال: نعم ويستوحشون له إذاانصرف عنهم. (ص٧١)

بيان : السدى بالضمّ ويفتح : المهمل ، ولعلّ المعنى : أنَّهم يومالجمعة بعدطلوع الشمس أيضاً مهملون غير معدٌّ بين ، أو المعنى أنَّه يوسَّع عليهم في يوم الجمعة أو الزيارة في يوم الجمعة تصيرسبباً لذلك . وقوله : مابين طلوع الفجراستيناف كلام . أي في كلّ يوم يطلعون على ذو ارهم في ذلك الوقت لأ نتهم في القبور فإ ذا طلعت الشمس يرخيص لهم فيخرجون من قبورهم.

٨٦ \_ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إِنَّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحبُّ ويسترعنه مايكره ، وإنَّ الكافرليزور أهله فيرى مايكره ويستر عنه مايحب"؛ قال : ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم منيزور على قدرعمله . « فج ١ ص٢٢ »

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : ربيع بن محمد بن عمر بن حسان الاصم المسلى .. و مسلية قبيلة من مذحج وهى مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن خالدبن مالك بن ادد ــ دوى عن أبى عبدالله عليه السلام ذكره أصحاب الرجال فيكتبهم ، لهكتاب يرويه جماعة اه . قال الفيروز آبادى في القاموس : مسلية كمحسنة أبوبطن.

<sup>(</sup>٢) لعله عبدالله بن سليمان العامري الكوني المغركور في رجال الشبخ في اصحاب الصادق عليه السلام ، واجم جامم الروات ج١ ص ٤٨٦ .

\_YoY\_

٩٠ - كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن على بن أَبِي حَزَةً ، عَنَ أَبِي بِصِيرٍ ، عَنَ أَبِي عِبِدَاللَّهُ عَالَجَالِكُمُ قَالَ : مَامِنَ مَؤْمِنَ وَلا كَافَر إِلَّا وَهُو يَأْتَنَى أهله عندزوالالشمس ، فإ ذارأىأهله يعملون بالصالحات حمدالله على ذلك ، وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة . « ف ج١ص ٦٢ »

٩١- كا: العدّة، عنسهل، عنابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى الحسن الأول عَلَيْكُم قال : سألته عن الميت يزورأهله ؟ قال : نعم ، فقلت : في كم يزور ؟ قال : في الجمعة وفي الشهروفي السنة علىقدرمنزلته ، فقلت : فيأي صورة يأتيهم ؟ قال : في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم ، فإن رآهم بخيرفرح ، وإن رآهم بشر وحاجة وحزن اغتم . ﴿ ف ج٢ ص٦٢-٦٣ ﴾

٩٢ ـ كا : العدَّة ، عن سهل ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست الواسطيُّ عن إسحاق بن عمَّار ، عن عبدالرحيم القصير قال : قلت له : المؤمن يزور أهله ؟ فقال : نعم يستأذن ربّه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صورالطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع كلامهم . "فج١ص٦٢»

٩٣ . ك : العدّة ، عن سهل ، عن عمل بن سنان ، عن إسحانبن عمّار قال : قلت لا بي الحسن الأوَّل عَنْجَالِكُ : يزور المؤمن أهله ؛ فقال : نعم ، فقلت : في كم ؛ قال على قدر فضائلهم ، منهم من يزور في كل يوم ، ومنهم من يزور في كل يومين ، و منهم من يزور في كلّ ثلاثة أيَّمام ؛ قال : ثمَّ رأيت في مجرى كلامه يقول : (١) أدناهم منزلة يزور كلُّ جمعة ؛ قال : قلت : في أيُّ ساعة ؛ قال : عند زوال الشمس و مثل ذلك ، قال : قلت: في أي صورة ؟ قال: في صورة العصفور أو أصغر من ذلك ، يبعث (٢) الله عز و جلَّ معه ملكاً فيريه ما يسرّ ه ، وبستر عنه ما يكره ، فيرى ما يسرّ ه ويرجع إلى قرَّة ـ عين. ﴿ فج ١ ص٦٢ »

<sup>(</sup>١) في المصدر: انه يقول.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فيبمث الله ،

أقول: روى السيد في سعد السعود من كتاب عبدالواحدبن عبدالله بن يونس الموصلي قال: أخبرنا على بن على ، عن أبي جعفر بن عبد الجبار ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: كان أبوالحسن موسى عَلَيَكُم في دارأبيه فتحو ل منها بعياله ، فقلت له: جعلت فداك أتحو لت من دارأبيك ؟ فقال: إنه أحببت أن أوستع على عيال أبي إنهم كانوا في ضيق فأحببت أن أوستع عليهم حتى يعلم أني وستعت على عياله ، قلت: جعلت فداك هذا للإ مام خاصة أو للمؤمنين ؟ قال: هذا للإ مام و للمؤمنين ، مامن مؤمن إلا وهو يلم ثن أن بأهله كل جعة ، فإن رأى خيراً حدالله عز وجل ، وإن رأى غير ذلك استغفر واسترجع .

عبدالله عَلَيْكُم وعلي بن إبراهيم ، عن غل بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جيلة ، عن عبدالله عَلَيْكُم وعلي بن إبراهيم ، عن غل بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جيلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم عن جابر بن عبدالله قال : قال دسول الله عَلَيْكُم الله وقع فيه أخوكم عدو الله إلى قبره نادى حلته : ألا تسمعون يا إخوتاه ، إنّى أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي ": إن عدو الله (٢) خدعني فأوردني ثم لم يصدرني . وأقسم لي إنّه ناصح لي فغسّني و أشكو إليكم دنياً غر تني حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني ، و أشكو إليكم أخلاه الهوى منوني (٦) ثم تبر و وا منتى وخذلوني ، وأشكو إليكم أولاداً حيت عنهم و آثر تهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني ، وأشكو إليكم مالاً منعت فيه (٤) حق الله فكانوباله على وكان فعه لغيري ، وأشكو إليكم داراً أنفقت عليها حريبتي وصاد سكّانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى (٥) في قبري ينادي : أنا بيت الدود ، أنابيت الظلمة والوحشة والفيق ، يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم ، واحذروا مثل مالقيت ، فا نّى قد بشرت بالنار والذلّ يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم ، واحذروا مثل مالقيت ، فا نّى قد بشرت بالنار والذلّ والصغار وغضب الله (٢) و يا طول والصغار وغضب الله (٢)

<sup>(</sup>١) ألم يفلان : أتاه فنزل به .

 <sup>(</sup>۲) أراد الشيطان .
 (۳) أي ا تا .

<sup>(</sup>٣) أى ابتلوني .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : منمت منه خ ل ضيعت فيه .

<sup>(</sup>٥) الصعيح كما في الكاني الثواء بالبد، وهوالإقامة .

<sup>(</sup>٦) أي في طاعة الله .

عولتاه (١) فمالي من شفيع يطاع ، ولا صديق يرحمني ، فلوأن لي كر ة (٢) فأكون من المؤمنين . «فج١ص٦٣-٢٤»

مه ـ كا: محل بن يحيى ، عن محل بن الحسين ، عن عمروبن عثمان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ مثله . وزاد فيه : فما يفتر (٢) ينادي حتَّى يدخل قبره ، فإذا أدخل حفرته ردت الروح في جسده ، وجاء ملكا القبر فامتحناه ، قال : وكان أبوجعفر عَلَيَكُ يَكُ يَبِكُي إذا ذكر هذا الحديث . «فج ١ص٢٤»

عن جابرقال: قال علي بن إبراهيم ، عن خلبن عيسى ، عن يونس ، عن عمروبن شمر ، عن جابرقال: قال علي بن الحسين عَلَيْكُ : ما ندري كيف نصنع بالناس ؟! إن حد أناهم عن جابرقال: قال الله عَلَيْكُ الله صحكوا ، و إن سكتنا لم يسعنا . قال : فقال ضمرة بن معبد : (٤) حد أننا ، فقال : هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حل على سريره ؟ قال : فقلنا : لا ؛ قال : فا ينه يقول حملته : ألا تسمعون ؟ إني أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني ، وأشكو إليكم إخواناً واخيتهم فخذلوني ، (٥) وأشكو إليكم دار أأنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري ، فارفقوا بي ولا تستعجلوا . قال ضمرة : يا أباالحسن فيها حريبتي فصار سكانها غيري ، فارفقوا بي ولا تستعجلوا . قال ضمرة : يا أباالحسن على بن الحسين عَلَيْكُ : اللّهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف ، على بن الحسين عَلَيْكُ : اللّهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف ، قال : فمكث أربعين يوماً ثم مات ، فحضره مولى له قال : فلما دفن أتى على بن قال : فمكث أربعين يوماً ثم مات ، فحضره مولى له قال : فلما دفن أتى على بن

<sup>(</sup>١) العولة والعويل: رفع|لصوتبالبكاء وفي|لمصدر: عويلاه خ ل .

<sup>(</sup>٢) الكرة : الرجوع إلى الدنيا .

<sup>(</sup>٣) أى لايسكن ولا ينقطع .

<sup>(</sup>٤) في الكاني والمرآت المطبوعين : ضمرة بن معيد ( سعيدخل ) ولعله هوضعرة بن سعيد بن البي حنة المترجم في تقريب التهذيب بقوله : ضمرة بن سعيد بن أبي حنة ـ بمهملة ثم نون ، وقيل : موحدة ... الانصارى المدنى ثقة من الرابعة .

<sup>(</sup>ه) في الكافي المطبوع هنازيادة وهي هذه : و أشكو إليكم أولاداً حاميت عليهم (عنهمخل) فعدلوني .

الحسين تَكَلِيَّكُمُ فجلس إليه فقال له: من أين جئت يا فلان ؟ قال: من جنازة ضمرة ، فوضعت وجهى عليه حين سو ي عليه فسمعت صوته والله أعرفه كماكنت أعرفه وهو حي وهو يقول: ويلك يا ضمرة بن معبد! اليوم خذلك كل خليل وصار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك و مبيتك و المقيل. قال: فقال على بن الحسين عَلَيْقَلْاأً: أَسأَلُ اللهُ العافية ، هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول الله عَلَيْ اللهُ . "فج ١ص٦٤"

توضيح: حريبة الرجل ماله النَّذي بعيش به .

الأشعري ، عن علبة عن الجبّاد ، عن الحجّال ، عن العلبة عن العلبة عن العبر الله عن عضالاً يمان عضاً ، أو محضاً ، والآخرون يلهون عنهم .(١) • فج ا ص٦٤ ،

٩٨ ـ كا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن أبي نجران عن عبدالله بن أبي عبدالله عن عبدالله بن الله بنان ، عن أبي عبدالله بن الله يعان عبدالله بنان ، عن أبي عبدالله بنان عنه . « فج ١ص٦٤»

٩٩ ـ كا: أبو علي الأشعري ، عن على بن عبد الجبّار ، عن على بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن بكير ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ مثله (٢) . «فج ١ص ٦٤»

النضر بن سويد، عن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن على بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكَ ؛ لا يسأل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محضاً . فج ١٠٠٥ من ١٠٠٠

ييان: من محض بفتح الميم اسم موصول؛ وبكسرالميم حرف جر وقراءة محض مصدراً ليكون المعنى: أنَّه لايسأل عن الأعمال بل عن العقائد تصحيف يأباه صريح الأخبار، بل المعنى: أنَّه لايسأل عن المستضعفين المتوسَّطين بين الإيمان والكفر.

١٠١ ـ كا: بهذا الإسناد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : يسأل وهو مضغوط " فج١ص٦٤"

<sup>(</sup>١) ليس اللهو على ممناه العقيقي ، بلهوكناية عن عدم التمرض لهم بسؤال أو ثوابوعقاب .

<sup>(</sup>٢) في هامش الكافي البطبوع : هذا العديث لم يوجد في كثير من النسخ .

على ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن على بن عيسى ، عن الحسن بن على ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أي عبدالله على الله يعلى الله الملكان عن بن بليت حين يدفن ، أصواتهما كالرعد القاصف ، و أبصادهما كالبرق الخاطف ، يخطان الأرض (٤) بأنيا بهما ، ويطآن في شعورهما ، فيسألان الميت : من ربك وما دينك ؟ قال : فا ذا كان مؤمناً قال : الله ربتى ، و ديني الإسلام ؛ فيقولان له : ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهر انيكم ؟ فيقول : أعن على رسول الله تسألاني ؟ فيقولان له : ثم فيقولان له : تشهد أنه رسول الله عَيْدُولَه ؟ فيقول : أشهد أنه رسول الله ، فيقولان له : ثم نومة لاحلم فيها ؛ و يفسح له في قبره تسعة أذرع ، و يفتح له باب إلى الجنة و يرى مقعده فيها ، وإذا كان الرجل كافراً دخلا عليه و أقيم الشيطان بين يديه ، عيناه من مقعده فيها ، وإذا كان الرجل كافراً دخلا عليه و أقيم الشيطان بين يديه ، عيناه من

<sup>(</sup>١) في الكافي المطبوع: منضمة القبر ، وكذا فيما بعده . وهو أيضا بعني الضغطة .

<sup>(</sup>٢) الزمارة بتخفيف إلراء وتشديدها : سوءالخلق .

<sup>(</sup>٣) أي لاتوجبي على الله ؛ من حتم الشي، عليه : أوجبه ،

<sup>(</sup>٤) من يغط القبر أي يحفره . وفي الكاني المطبوع : ينعدان الارض ، أي يشقان الارض .

نحاس، فيقولان له: من ربّك؛ ومادينك؛ وما تقول في هذاالرجل الّـذي قدخرج من بين ظهر انسّكم، فيقول: لا أدري، فيخلّيان بينه و بين الشيطان فيسلّط عليه في قبره تسعة و تسعين تنسّيناً، ولو أن تنسيناً واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شجراً أبداً، ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيها. فنج ١ص٢٥،

ايضاح: قال الجزريّ: فيه: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؛ الحلم عبارة عمّا يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن غلبت الرؤيا على مايراه من الخير والشيء الحسن، والحلم على مايراه من الشرّ والشيء القبيح.

عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأ بي جعفر علي الله من المسؤلون في قبورهم ؟ قال : من محض الإيمان ومن محض الكفر ، قال : قلت : فبقية هذا الخلق ؟ قال : يلهون (١) والله عنهم ما يعبأ بهم ، قال : وقلت : وعم يسألون ؟ قال : عن الحجة القائمة بين أظهر كم فيقال للمؤمن : ما تقول في فلان بن فلان ؟ فلان بن فلان ؟ فيقول : فا قيام القيامة ؟ ويقال للكافر : ما تقول في فلان بن فلان ؟ فما يز ال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة ؟ ويقال للكافر : ما تقول في فلان بن فلان ؟ قال : فيقول : قد معتبه وما أدري ما هو ! فيقال له : لا دريت ، قال : ويفتح له باب من النار فلايز ال يتحفه من حراها إلى يوم القيامة . « في ج١ ص ٣٤ - ٥٥ »

معن على بن عديد ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن حديد ، عن على بن حديد ، عن على بن حديد ، عن عمر وبن الأشعث أنه سمع أباعبدالله على يقول : يسأل الرجل في قبره العدوس أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنسة ، وقيل له : نم نومة العروس قرير العين . « فج ١ ص ٦٥ »

عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إذا وضع الرجل عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إذا وضع الرجل في قبر مأتاه ملكان : ملك عن يمينه ، وملك عن يساره ، وأقيم الشيطان بين عينيه ، عيناه

<sup>(</sup>١) في البصدر: يلهي .

\_775\_

من نحاس فيقال له :كيف تقول في الرجل الَّـذي كان (١) بين ظهر انيَّـكم ؟ قال : فيفزع له فزعة ، فيقول إذا كان مؤمناً : أعن عمر رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله الله الله الله على نومة لاحلم فيها ، ويفسح له في قبره تسعة أذرع ، ويرى مقعده من الجنَّة ، وهوقول الله عز وجلَّ: ﴿ يثبُّت الله الدِّين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنياوفي الآخرة ، فإذا (٢) كان كافر أقالاله : من هذا الرجل الدي خرج بين ظهر انيدكم ؟ فيقول : لأأدري ، فيخلّيان بينه وبين الشيطان. « فج١ص٥٥ »

ين: النضر، عن عاصم مثله.

١٠٧ \_ كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن موسى عَلْيَكُمْ قال: يقال للمؤمن في قبره : من ربَّك ؟ قال : فيقول : الله ، فيقالله : مادينك ؟ فيقول : الإسلام ، فيقال : من نبيتك ؟ فيقول : عَلى عَلَيْكُ اللهُ ، فيقال : من إمامك ؟ فيقول : فلان ، فيقال : كيف علمت بذلك؟ فيقول : أمر هداني الله له وثبَّتني عليه ، فيقال له : نم نومة لاحلم فيها نومة العروس ، ثمُّ يفتح له باب إلى الجنَّة فيدخل إليه من روحها وريحانها ، فيقول : ياربُّ عجَّل قيام الساعة لعلَّى أرجع إلى أهلي ومالى ، ويقال للكافر : من ربَّك ؟ فيقول : الله ، فيقال : من نبيَّك ؟ فيقول : عمل ، فيقال : مادينك ؟ فيقول : الإسلام ، فيقال : من أين علمت ذلك ؟ فيقول: سمعتالناس يقولون فقلت، فيضربانه بمرزبة لواجتمع عليها الثقلان: الإنس والجن لم يطيقوها ، قال : فيذوب كما يذوب الرصاص ، ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار ، فيقول : ياربُ أُخدِّرقيام الساعة . ﴿ فج١ص٥٥ »

ين : ابن أبي البلاد مثله .

بيان : هذاالخبريدل على أنَّ إسلام المخالفين لعدم توسَّلهم بأمسَّةالهدى عَالَيْكُمْ ظنَّى تقليدي لم يهدهم الله للرسوخ فيه ، وإنَّما الهداية واليقين مع متابعتهم عَاليُّكُمْ .

١٠٨ \_ كا : عَمِل بن يحيى ، عن أحمد بن عِمل بن عبسى ، عن الحسين بن سعيد ،

<sup>(</sup>١) ليست في المصدر : كلمة ﴿ كان، .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وأذا .

ج٢

عن القاسم بن غل ، عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : إنَّ المؤمن إذا أُخرج من بيته شيَّعه (١) الملائكة إلى قبره يزد ون عليه ، حتَّى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: مرحباً بك وأهلاً، أماوالله لقدكنت أحب أن يمشى على مثلك، لترين ماأصنع بك؛ فيوسم له مدّ بصره، ويدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر : (٢) منكرونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه ويسألانه فيقولان : (٢) من ربَّك ؟ فيقول : الله ، فيقولان : مادينك ؟ فيقول : الإسلام ، فيقولان : من نبياك ؟ فيقول : عَل عَلَيْهُ الله ، فيقولان : ومن إمامك ؟ فيقول : فلان ؟ قال : فينادي مناد من السماء: صدق عبدي ، افرشوا له في قبره من الجنَّة ، وافتحو اله في قبر مباباً إلى الجنَّة ، وألبسوه من ثياب الجنَّة حتَّى يأتينا ، وماعندنا خير له ؛ ثمَّ يقال له : نم نومةالعروس نم نومة لاحلم فيها. قال: وإن كان كافر أخرجت الملائكة تشييعه إلى قبره يلعنونه حتى إذا انتهى إلى قبره قالت له الأرض: لامرحباً بك ولاأهلاً، أماوالله لقدكنتاً بغض أن يمشيعليّ مثلك ، لاجرم لترين ماأصنع بكاليوم ، فتضيق عليه حتّى تلتقي جوانحه ؛(٤) قال: ثم يدخل عليه ملكا القبروهما قعيدا القبر: منكر ونكير ؛ قال أبوبصر: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة ؟ فقال : لا ، قال : فيقعدانه ويلقان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له : من ربَّك ؟ فيتلجلج (٥) ويقول : قدسمعت الناس يقولون، فيقولانله: لادريت، ويقولان له ما دينك؛ فيتلجلج، فيقولان له: لادريت، ويقولان له : من نبيتك ؟ فيقول : قد سمعت الناس يقولون ، فيقولان له : لادريت و يسأل من إمام زمانه قال: فينادي مناد من السماء: كذب عبدي ، افرشوا له في قبره من الناد ، وألبسوه من ثياب الناد ، وافتحواله باباً إلى النادحتى يأتينا ، وماعندنا شر له ، فيضربانه بمرزبة اللاث ضربات ليس منها ضربة إلّا يتطاير قبره ناداً ، لوضرب بتلك المرزبة جبال

<sup>(</sup>١) في المصدر : شيعته .

<sup>(</sup>٢) القعيد فعيل بمعنى الفاعل: الذي يصاحبك في قعودك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فيقولان له .

<sup>(</sup>٤) الجوانح : الإضلاع ممايلي العبدر ، والواحدة منها جانحة .

<sup>(</sup>ه) اللجليجة والتلجلج : التردد ني الكلام .

تهامة لكانت رميماً. وقال أبوعبدالله عَلَيَكُ : ويسلّط الله عليه في قبره الحيّات تنهشه نهشاً ، والشيطان يغمّه غمّاً ، قال : ويسمع عذابه من خلق الله إلّا الجن والإنس ، قال : وإنّه ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم ، وهوقول الله عز وجل : ويثبّت الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء » .

« ف ج ا ص ۱۵ »

شي : عن أبي بصير مثله .

بيان : قوله : لادريت دعا، عليه ، أواستفهام إنكادي أي علمت وتمت الحجّة عليك في الدنيا وإنّما جحدت بشقاوتك .

الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة : دونكماصاحبكم فإن عجزتم عنه المؤمن قرد كانت الصلاة عن يمينه الملكان المؤمن قرد كانت الصلاة عن يمينه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة : دونكماصاحبكم فإن عجزتم عنه فأنادونه • فجاص ٦٥-٦٠ »

البوعبدالله على أبن على ، عن أحمد الخراساني ، (٢) عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا وضع الميست في قبره مشل له شخص فقال له : ياهذاكنا ثلاثة ، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك ، وكان أهلك فخلفوك وانصر فوا عنك ، وكنت عملك فبقيت معك ، أما إنهى كنت أهون الثلاثة عليك . «فج١ص٣٦»

١١١ \_ كا : عنه ، عن أبيه رفعه قال : قال أبوعبدالله عَلَيَّكُم ا : يسأل الميَّت في قبره

<sup>(</sup>١) أطل عليه : أشرف : وفي المصدر بالظاء المعجمة . وربعا يستدل بأمثاله على تجسم الاعمال في النشأة الاخرة ، ويمكن ان يخلق الله تعالى بازاءكل منها صورة تناسبه ، ويمكن حمله على الاستعارة التمثيلية أيضاً ، لكن عدم التصرف في الظواهر مع عدم الضرورة أحوط وأولى ، قاله المعنف في كتابه مرآت العقول .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عن محمد بن أحمد الخراساني ، عن ابيه .

عن خمس: عن صلاته، وزكاته، وحجَّه، وصيامه، وولايته إيَّانا أهل البيت، فتقول الولاية عن جانب القبر للأربع: هادخل فيكنّ من نقص فعليّ تمامه. •فج١ص٦٦،

المصلوب: يعذ بعذ بعذاب القبر ؟ قال: فقال: نعم إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه . « ف ج١ص ٦٦ »

وفي رواية أخرى : سئل أبوعبدالله عَلَيْكُ عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال: إِنَّ رَبِّ الأَرْضَهُورَبِ الهُواه ، فيوحي الله عز وجل إلى الهواه فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر . • ف ج١ص ٦٦ ،

عن أبي بصير ، عن أحدهما عليقاله قال: لمّا ماتت رقيّة ابنة رسولالله عَيْنَاله قالرسول عن أبي بصير ، عن أحدهما عليقاله قال: لمّا ماتت رقيّة ابنة رسولالله عَيْنَاله قالرسول الله عَلَيْنَاله : و فاطمة عليه على الله عَلَيْنَاله : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه ؛ قال : و فاطمة عليه على شفيرالقبر تنحدر دموعها في القبر ، و رسولالله عَلَيْنَاله يتلقّاه (١) بثوبه قائم (٢) يدعو ، قال : إنّي لأعرف ضعفها وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمّة القبر . «فج ١ س٢٥»

عن عبدالرحن بن أبي هاشم ، عن على بن الحسين ، عن عبدالرحن بن أبي هاشم ، عن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : مامن قبر إلّا وهو ينطق كلّ يوم ثلاث مرّ ات : أنابيت التراب ، أنابيت البلى ، (٢) أنابيت الدود ؛ قال : فإ ذا دخله عبد مؤمن قال : مرحباً و أهلاً ، أما والله لقد كنت أحبّك وأنت تمشى على ظهري فكيف إذا دخلت بطني ؟! فسترى ذلك نفست له مدّ البصر (٥) ويفتح له باب يرى مقعده من الجنسة ، قال : ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئاً أحسن منه فيقول : با عبدالله مارأيت شيئاً قط أحسن من ذلك رجل لم تر عيناه شيئاً أحسن منه فيقول : با عبدالله مارأيت شيئاً قط أحسن

۱) ای پنجفظ دموعه .

<sup>(</sup>٢) في النصدر: قائما.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: البلاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة من الكافي : فسترى مالك .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: مديصره.

منك ، فيقول : أنارأيك الحسن الدي كنت عليه وعملك الصائح الدي كنت تعمله ؟ قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجندة حيث رأى منزله ، ثم يقال له : نم قرير العين ، فلا تزال نفحة من الجندة تصبب جسد ، يجد لذ تها وطيبها حتى يبعث ؛ قال : وإذا دخل الكافر قالت : لامرحاً بك ولا أهلا ، أما والله لقد كنت أ بغضك وأنت تمشي على ظهري ، فكيف إذا دخلت بطني ؟ سترى ذلك ؛ فتضم عليه فتجعله رميماً ويعاد كما كان ، ويفتح له باب إلى الناد فيرى مقعده من الناد ؛ ثم قال : ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط قال : فيقول : ياعبد الله من أنت ؟ مارأيت شيئاً أقبح منك ؛ قال : فيقول : أنا عملك السيسى ، الذي كنت تعمله ، ورأيك الخبيث ، قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار ، ثم تعمله ، ورأيك الخبيث ، قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار ، ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحر ها إلى يوم البعث ، ويسلط (١) على روحه تسعة و تسعون تنسيناً تنهشه ليس فيها تنسين تنفخ على ظهر الأرض (١) فتنبت شيئاً . «ف ج١ ص٢٠»

الحسن بن على ، عن عن المحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن على ، عن على المحسن بن على ، عن على المحالف عن المحتمان ، عن بشير الدهمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إِنَّ للقبر كلاماً في كل يوم ، يقول : أنابيت الغربة ، أنابيت الوحشة ، أنابيت الدود ، أنا القبر، أناروضة من رياض المجنّة أوحفرة من حفر النار . « ف ج١ ص٦٠ »

الرحن بن حمّاد، عن عمر وبن يزيد قال: قلت لأ بي عبد الله عَلَمَا أَلَمَا أَلَى سمعتك و أنت الرحن بن حمّاد، عن عمر وبن يزيد قال: قلت لأ بي عبد الله عَلَمَا أَلَى سمعتك و أنت تقول: كلّ شيعتنا في المجنّة على ما كان فيهم، قال صدّ قتك ، كلّهم والله في المجنّة ؛ قال: قلت: جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبائر، فقال: أمّا في القيامة فكلكم في المجنّة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي ، ولكنّي والله أتخو ف عليكم في البرزخ، قلت: و ما البرزخ ؛ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة . "فج ١ ص ٢٦»

١١٧- كا : على بن على ، عن على بن الحسن ، عن الحسين بن داشد ، عن المرتجل بن

<sup>(</sup>١) في المصدر : فيجدأ لمهاوحرها في جسده إلى يوم يبعث ويسلط الله . اه

<sup>(</sup>٢) في المصدر : على وجه الارض خ ل .

ج٦

معمَّر ، عن ذريح المحاربي ، عن عباية الأسدي ، عن حبَّة العربي قال : خرجت مع أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ إلى الظهر فوقف بـوادي السلام كأنَّه مخاطب لأ قوام فقمت بقيامه حتَّى أعييت ، ثم جلست حتَّى مللت ، ثم قمت حتَّى نالني مثل ما نالني أو لا ، ثم جلست حتّى مللت ، ثم " قمت و جمعت ردائي فقلت : يا أمير المؤمنين إنّى قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال : ياحبه إنهو إلا محادثة مؤمن أومؤانسته ، قال : قلت : يا أميرالمؤمنين وإنَّهم لكذلك ؛ قال : نعم ولوكشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين (١) يتحادثون ، فقلت أجسام أم أرواح ، فقال : أرواح ، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلاقيل لروحه: الحقي بوادي السلام ؛ وإنَّها لبقعة من جنّة عدن . ﴿ ف ج١ ص ٦٦-٦٢ ،

١١٨ - كا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن على ، عن أحد بن عمر رفعه عن أبي عبدالله عَلَيَاكُمُ قال : قلت له : إنَّ أخى ببغداد و أخاف أن يموت بها ، فقال : ما تبالي حيثمامات ، أما إنَّه لايبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلَّا حشره الله روحه (٢) إلى وادي السلام ، فقلت له : وأين وادي السلام ؛ قال : ظهر الكوفة ، أما إنسى كأنَّى بهم حلق حلق قعود يتحدُّ ثون . ﴿ فج١ ص٦٧»

١١٩ \_ كا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولَّاد الحنَّاط، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش ، فقال : لا ، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه فيحوصلة طير ، (٢) لكن (٤) في أبدان كأبدانهم . « فج١ ص٢٧»

١٢٠ \_ كا : عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن مثنَّى الحنَّاط عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عَليَّك ؛ إنَّ أدواح المؤمنين لفي شجرة من الجنَّمة يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، ويقولون : ربَّمنا أقملنا الساعة ، وأنجز لنا ماوعدتنا ، وألحق آخرنا بأو لنا . ﴿ف ج١ ص٦٧»

<sup>(</sup>١) احتبى بالثوب : اشتمل به . جمع بين ظهره وساقيه بسامة و نحوها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حشرالة روحه.

<sup>(</sup>٣) حوصلة بتخفيف اللام وتشديدها من الطير بمنزلة المعدة للانسان.

<sup>(</sup>٤) في البصدر : ولكن .

عنابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي الأرواح في صفة الأجساد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنّة تعارف و تسائل ، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها فإ ننها قد أفلت من هول عظيم ، ثم يسألونها : مافعل فلان ؟ ومافعل فلان ؟ فإن قالت لهم : تر كته حياً ارتجوه ، وإن قالت لهم : قدهلك قالوا : قدهوى هوى . (١) «ف ج ١٩٠٧» لهم : تر كته حياً ارتجوه ، وإن قالت لهم ، عن أبيه ، عن أبي عير ، عن غلبن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن غلبن فقال : أبي بصير ، عن أرواح المؤمنين فقال : سألت أباعبدالله علي عن أرواح المؤمنين فقال : في حجرات في الجنّة ، يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، و يقولون : ربسنا في حجرات في الجنّة ، يأكلون من طعامها ، وألحق آخرنا بأو لنا . «ف ج١ ص٧٧» أقم لنا الساعة ، (٢) وأنجز لنا ماوعد تنا ، وألحق آخرنا بأو لنا . «ف ج١ ص٧٧»

القاسم بن على ، عن الحسين بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عمل بن خالد ، عن القاسم بن على ، عن الحسين أحمد ، عن يونس بن ظبيان قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيْكُا فقال : ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ؟ فقلت : يقولون : تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش ، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُا : سبحان الله ؛ المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ، يا يونس إذا كان ذلك أتاه عمل عَلَيْكُا و على و فاطمة و المحسن والملائكة المقر بون عَليَ الله عن وجل صير تلك الروح

<sup>(</sup>١) هوى يهوى هويا : سقط من علو إلى أسفل ، أى سقط إلى دركات الجحيم ، إذلوكان من السعداء لكان يلحق بنا .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إقم الساعة لنا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: هوى بدون التكرير.

في قالب كعالبه في الدنيا ، فيأ كلون ويشربون ، فا ذا قدم عليهم القادم عرفو • بتلك الصورة السري كانت في الدنيا . « فج ١ ص ٦٧»

ين: القاسم مثله.

المحسن عن زرعة ، عن أحد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأ بي عبدالله علي الله المحسن عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة و تأوي إلى قناديل تحت العرش ، فقال : لا ، إذا ماهي في حواصل طير ، قلت : فأين هي ؟ قال : في روضة كهيئة الأجساد في الجنة . • فج ١ص٧٧ ، عن على ، عن على ، عن أبي بصير ، عن على بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله على قال : سألته عن أرواح المشركين ، فقال : في النار يعذ بون ، يقولون : وبننا لاتقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ماوعد تنا ، ولا تلحق آخرنا بأو لنا . • فج ١ص٧٧ » ين : ابن أبي عمير ، عن على ، عن أبي بصير مثله .

المحمدة من أصحابنا ، عن سَهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن مشي ، عن أبي نجران ، عن مشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطَيَّكُ قال : إن أرواح الكماز في نار جهده يعرضون عليها يقولون : ربّنا لاتقم لنا الساعة ، ولا تنجز لنا ما وعدتنا ، ولا تلحق آخرنا بأو لنا . • ف ج ١ ص ٢٧»

۱۲۸ \_ دعوات الراوندى : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ : ليس بيننا و بين الجنّة أوالنار إلّا الموت .

فدلكة : اعلم أن الدي ظهر من الآيات الكنيرة والأخبار المستفيضته والبراهين القاطعة هوأن النفس باقية بعد الموت ، إمنا معذ بة إن كان ممن حض الكفر ، أومنعمة إن كان ممن عن عض الأيمان ، أو يلهى عنه إن كان من المستضعفين ، ويرد إليه الحياة في القبر إمنا كاملا إو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبار ، ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال ، ويثاب ويعاقب بحسب ذلك ، وتضغط أجساد بعضهم ، و إنها السؤال و الضغطة في الأجساد الأصلية ، وقد ير تفعان عن بعض المؤمنين كمن لقن كما السؤال و الضغطة في الأجساد الأصلية ، وقد ير تفعان عن بعض المؤمنين كمن لقن كما سيأتى ، أومات في ليلة الجمعة أويومها أوغير ذلك ممنا مر وسيأتي في نصاعيف أخباد

هذا الكتاب، ثم تتعلَّق الروح بالأجساد المثاليَّة اللَّطيفة الشبيهة بأجسام الجنَّ و الملائكة ، المضاهية في الصورة للا بدان الأصليَّة فينمُّم ويعذُّب فيها ، ولا يبعدأن يصل إليه الآلام ببعض مايقع على الأبدان الأصليّة لسبق تعلّقه بها، و بذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر وعذابه واتساع القبر وضيقه ، وحركة الروح وطيرانه في الهوا. وزيارته لأهله ، و رؤية الأئمية عَلَيْكُمْ بأشكالهم ، ومشاهدة أعدائهم معذّبين ، وسائر ماورد في أمثال ذلك تمَّا مرّ وسيأتي ، فالمراد بالقبر فيأكثر الأخبار مايكون الروح فيه في عالم البرزخ ، وهذا يتم على تجسم الروح وتجر ده ، وإن كان يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسّم الروح أيضاً بدون الأجساد المثاليّة ، لكنمع ورود الأجساد المثاليَّـة في الأخبار المعتبرة المؤيِّدة بالأخبار المستفيضة لا محيس عن القول بها ، وليس هذا من التناسخ الباطل فيشيء ، إذ التناسخ لم يتم دليلِ عقلي على امتناعة إذ أكثرها عليلة مدخولة ولو تمَّت لاتجري أكثرها فيما نحن فيه كما لايخفي على من تدبّر فيها ، والعمدة في نفيه (١) ضرورة الدين وإجماع المسلمين ، و ظاهر أنّ هذا غير داخل فيما انعقدالا جماع والضرورة على نفيه ، كيف وقدقال به كثير من المسلمين كشيخنا المفيد قدُّس الله روحه و غيره من علمائنا المتكلِّمين و المحدُّثين؟ بل لايبعد القول بتعلَّق الروح بالأجساد المثاليَّة عندالنوم أيضاً كما يشهد به مايري في المنام ، وقد وقع في الأخبار تشبيه حالة البرزخ ومايجري فيها بحالة الرؤيا وما يشاهد فيها كما مر"، بل يمكن أن يكون للنفوس القوية العالية أجساد مثالية كثرة كأعمَّننا صلوات الله عليهم حتمي لانحتاج إلى بعضالتأويلات والتوجيهات في حضورهم عند كلَّ ميَّت ، وسائر ما سيأتي في كتاب الإمامة في غرائب أحوالهم من عروجهم إلى السماوات كلُّ لللَّه جمعة وغير ذلك.

ثمّ اعلم أنّ عذاب البرزخ و ثوابه تمّـا اتّـنفقت عليه الأُ مَّـة سلفاً وخلفاً ، وقال به

<sup>(</sup>۱) العبدة في تفي التناسخ لروم وجوع الشيء بعدالقعلية إلى القوة وهو من الستنمات بالضرورة لكنها لا تجرى الا في البدن العنصري دون المثالي الذي هومن شؤون النفس و مراتبها ولواؤم وجودها . ط

أكثرأهل الملل ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة لاعبرة بهم ، وقد انعقد الإجماع على خلافهم سابقاً ولاحقاً ، والأحاديث الواردة فيه من طرق العامة والخاصة متواترة المضمون ، وكذا بقاء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء من المليين و الفلاسفة ، ولم ينكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأن النفس هي المزاج و أمثاله ممن لا يعبأ بهم ولا بكلامهم ، وقد عرفت مايدل عليه من الأخباد الجلية وقد أقيمت عليه البراهين العقلية ، ولنذكر بعض كلمات علماء الفريقين في المقامين .

قال نصير الملّة والدين قدّس الله روحه في التجريد : عذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه .

وقال العلّامة الحلّي نوّ رالله ضريحه في شرحه : نقل عن ضرار أنَّـه أنكر عذاب القبر ، والإجماع على خلافه .

وقال الشيخ المفيد رحمه الله في أجوبة المسائل السرويّة ـ حيث سئل: ما قوله أدام الله تأييده في عذاب القبروكيفيّته ؟ ومتى يكون ؟ وهل تردّ الأرواح إلى الأجساد عندالتعذيب أم لا ؟ وهل يكون العذاب في القبر أو يكون ببن النفختين ؟ ـ الجواب : الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل.

وقد وردعن أعمدة الهدى قالي الكفر محضا ، ولاينعم كل ماض لسبيله ، وإنسما ينعم منهم يعذ ب من جملتهم من محض الكفر محضا ، ولاينعم كل ماض لسبيله ، وإنسما ينعم منهم من محض الإيمان محضا ، فأم اماسوى هذين الصنفين فإنه يلهى عنهم ، وكذلك روي أنه لايسأل في قبره إلا هذان الصنفان خاصة ، فعلى ماجا ، به الأثر من ذلك يكون الحكم ماذكرناه ، فأم اعذاب الكافر في قبره و نعيم المؤمنين فيه فإن الخبر أيضا قدور وبأن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنه من جناته ينعمه فيها إلى يوم الساعة ، فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلى في التراب و تمز ق ثم أعاده إلى و حنس الى المؤمنين يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا ، بل تعدل طباعه ، و تحسن غيرأن جسده الذي بل تعدل طباعه ، و تحسن غيرأن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا ، بل تعدل طباعه ، و تحسن غيرأن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا ، بل تعدل طباعه ، و الكافر يجعل صور ته ، فلا يهرم مع تعديل الطباع ، ولا يمسه نصب في الجنة ولا لغوب ؛ والكافر يجعل

في قالب كقالبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به ، وناديعذ بها حتى الساعة ، ثم انشى، جسده الدني فارقه في القبر ويعاد إليه ، ثم يعذ به في الآخرة عذاب الأبد، ويركب أيضاً جسده تركيباً لايفنى معه ، وقدقال الله عز وجل اسمه : «الناد يعرضون عليها غدو او عشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وقال في قصة الشهداء : «ولا تحسبن الدنين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» فدل على أن العذاب والنواب يكونان قبل يوم القيامة وبعدها ، والخبر وارد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنيا ، والروح ههنا عبارة عن الفعال الجوهر البسيط ، وليس بعبارة عن الحياة الدي يصح معها العلم والقدرة لأن هذه الحياة عرض لايبقى ولايصح الإعادة فيه فهذا ماعو ل عليه بالنقل وجاء به الخبر على ما بيتناه .

ثم سَلَ رَحْه الله : ماقوله أدام الله تمكينه في معنى قول الله تعالى : « ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون » أهم أحيا، في الحقيقة على ما تقتضيه الآية أم الآية مجاز ؟ وأن أجسادهم الآن في قبورهم أم في الجنّة ؟ فإن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون : إن الله تعالى ينزع من جسد كل واحد منهم أجزاءاً قدر ما يتعلّق به الروح ، وأنّه تعالى يرزقهم على ما نطقت به الآية ، وماسوى هذا من أجزاء أبدانهم فهى في قبورهم كأجساد سائل الموتى .

الجواب: هذا المحكي عن أصحاب أبي هاشم لأن المحفوظ عنه الإنسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية الدي لا تصح الحياة إلا بها وما سوى ذلك من الجسد ليس با نسان ولا يتوجّه إليه أمر ولا نهى ولا تكليف، و إن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لاتفارق ماجاورها من الجسد فيعذّب أو ينعّم فهو مقال يستمر على أن البنية الدي ذكروها هوالمكلف المأمور المنهي ، وباقي جسده في القبر ، إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذّ بمنعذ بويثاب من أثيب ؟ أفي دارغير الدنيا أم فيها ؟ وهل يحيى بعد الموت أو تفارق الجملة في الدنيا فلا يلحقه موت ؟ ثم لم يحك عنهم في أي على يعذ بون ويثابون ؟ وفيما قالوه من ذلك فليس به أثر ولايدل عليه العقل ، وإنها هويخرج منهم على الظن والمحساب ، ومن بني مذهبه على الظن في مثل هذا الباب كان بمقالته مفترياً ؟ ثم الدي

يفسد قولهم من بعد مادل على أن الإنسان المأمور المنهي هوالجوهر البسيط، وأن الأجزاء المؤلَّمة لايصح أن تكون فعالة، ودلائل ذلك يطول با ثباتهاالكتاب، وفيما أومأنا إليه منهاكفاية فيما تعلَّق بهالسؤال وبالله التوفيق.

وسئل عنه قد سالله روحه في المسائل العكبرية عن قول الله تعالى : «ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله » الآية ، هل يكون الرزق لغيرجسم ؛ وماصورة هذه الحياة ؛ فا تنا مجمعون على أن الجواهر لا تبلى شيئاً ، فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن والكافر ، فأجاب رحمالله بأن الرزق لا يكون عندنا الاللحيوان ، والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل ذوات أخرجوا في هذه الدار إلى الأجساد ، وتعد رعليهم كثير من الأفعال الآبها ، فإن أغنوا عنها بعد الوفات جازأن يرزقوا مع عدمها رزقا يحصل لهم به اللذات ، وإن افتقروا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء ، فأما قوله ؛ وإن افتقروا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء ، فأما قوله ؛ الفعالة دون الأجساد التي هي شرط في العلم الفعالة دون الأجساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة و وحوهما من الأعراض ، وقوله : إنا مجمعون على أن الجواهر لا تبلى شيئا فليس ذلك كماظن ، ولو كان كما توهم لم يمتنع أن توجد الحياة لبعن الجواهر و ترفع من بعض بالا تنفاق ، ولوقلنا : عن بعض ، كما توجد حياة النمو لبعض الأجساد و ترفع من بعض بالا تنفاق ، ولوقلنا : إنا الحياة لأهل الإيمان لم يفسد ذلك علينا أصلا في الدين ، فكانت الحياة لأهل الإيمان شرطاً في وصول اللذ ات إليهم ، والحياة لأهل الكفر والوائد أت إليهم ، والحياة لأهل الكفر شرطاً في وصول اللذ آت إليهم ، والحياة لأهل الكفر شرطاً في وصول الآلام إليهم بالعقاب انتهى .

و قال شارح المقاصد: اتّنفق الإسلاميّنون على حقيقة سؤال منكر و نكير في القبر و عذاب الكفّنار و بعض العصاة فيه ، و نسب خلافه إلى بعض المعتزلة ؛ قال بعض المتأخّرين منهم : حكى إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو ، و إنّما نسب إلى المعتزلة ـ وهم برآ ، منه ـ لمخالطة ضرار إيّاهم ، وتبعه قوم من السفها ، من المعاندين للحق و نحوه ؛ قال في المواقف : وقال المحقّق الدوّ انيّ في شرح العقائد العضديّة : عذاب القبر للمؤمن والفاسق والكافرحق لقوله تعالى : « الناريعرضون عليها غدواً وعشيّاً »

الآية ، وقوله: « ربَّمنا أمنَّمنا اثنتين و أحييتنا اثنتين » و لقوله عَلَيْكُاللهُ: إنَّ أحدكم إذامات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ، إن كان من أهل الجنَّة فمن الجنَّة، وإنَّ كان من أهل الناد فمن الناد، فيقال: هذا مقعدك حتى نبعثك يوم القيامة. وقوله صلى الشُّعليه و آله: استنز هو امن البول فا ن عامَّة عذاب القبر منه. وقوله عَلَيْظُهُ: القبر إماروضة من رياض الجنَّة ، أو حفرة من حفر النيران . ونقل العلَّامة التفتاز اني عن السيَّد أبي الشجاع أنَّ الصبيان يُسألون وكذاالا نبياء عَلَيْكُمْ . وقيل : إنَّ الأنبياء لايسألون لأنَّ السؤال على ماورد في الحديث عن ربُّه وعن دينه وعن نبيُّه ، ولا يعقل السؤال عن النبي عَيْنَ الله من نفس النبي ، وأنت خبير بأنَّه لايدل على عدم السؤال مطلقاً بل عدم السؤال عن نبيَّمه فقط ، وذلك أيضاً في الَّـذي لايكون على ملَّة نبيُّ آخر . واختلف الناس في عذاب القبر فأنكره قوم بالكليَّة وأثبته آخرون ، ثمَّ اختلف هؤلاء فمنهم من أثبت التعذيب وأنكر الإحياء وهوخلاف العقل، وبعضهم لم يثبت العذاب بالفعل بل قال: تجتمع الآلام فيجسده فإذا حشر أحسُّ بهادفعة ، وهذاإنكار لعذاب القبر حقيقة ، ومنهم من قال با حيامه لكن من غير إعادة الروح ، ومنهم من قال بالإحياء وإعادة الروح ولايلزم أن يرى أثر الحياة فيه حتَّىأنَّ المأكول في بطن الحيوانات يحيى ويسأل وينعّم ويعذُّب ولاينبغي أن ينكرلا ن من أخفى النارفي الشجر الأخضر قادر على إخفاء العذاب والنعيم . قال الإمام الغزّ اليّ في الإحياء :

اعلم أن لك ثلاث مقامات في التضديق بأمثال هذا :

أحدها \_ وهوالأظهر والأصح \_ أن تصدق بأن الحية مثلاً موجودة تلدغ الميت و لكنّا لانشاهد ذلك ، فإن ذلك العين لايسلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتية ، و كلّ ما يتعلّق بالآخرة فهو من عالم الملكوت ، أما ترى أن الصحابة كيف كانوا يؤمنون بنزول جبر ثيل عَلَيْكُمْ ، وما كانوا يشاهدونه ، و يؤمنون أنّه عَلَيْكُمْ يشاهده ، فإن كنت لاتؤمن بهذا ، فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحى عليك أوجب ، وإن آمنت به وجو ذن أن يشاهد النبي عَنه الله مالاتشاهده الأمّة فكيف لا تجو زهذا في المينّت ،

المقام الثاني أن تتذكّر أمر النائم فإنّه يرى فينومه حيّة تلدغه و هو يتألّم

بذلك حتى يرى في نومه يصيح ويعرق جبينه ، وقد ينزعج من مكانه ، كل ذلك يدرك من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان ، وأنت ترى ظاهره ساكناً ولاترى في حواليه حيّة ، والحيّة موجودة في حقيه ، والعذاب حاصل ، و لكنّه في حقيك غيرمشاهد ، و إن كان العذاب ألم اللّه غ فلافرق بين حيّة تتخيّل أو تشاهد .

المقام الثالث أن الحية بنفسهالاتؤلم بل الدي يلقاك منهاهوالسم ثم السم ليس هوالألم ، بل عذا بك في الأثر الدي يحصل فيك من السم ، فلوحصل مثل ذلك من غيرسم فكان ذلك العذاب قدتوفر ، وقد لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة ، والصفات المهلكات تنقلب موذيات ومولمات في النفس عند الموت فتكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجود الحيات .

فإن قلت: ما الصحيح من هذه المقامات الثلاثة ؟ فاعلم أنَّ من الناس من لم يثبت إلّا الثالث ، وإنّما الحق الدي انكشف لنا من طريق الاستبصاد أنَّ كلَّ ذلك في حيَّز الا مكان ، وأنّ من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله و عجائب تدبيره منكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به ولم يألفه ، و ذلك جهل و قصور ، بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكن ، والتصديق بها واجب ، ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة ؟ هذا هو الحق فصد ق به .

ثم قال: و سؤال منكر و نكير حق لقوله عَلَيْظَةً: إذا أُ قبر الميت أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر ، و للآخر: نكير ، يقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل ؛ فا نكان مؤمناً فيقول: هو عبدالله و رسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن على أرسول الله ، فيقولان: قد كنيا نعلم أنيك تقول هذا ، ثم يفسح في قبره سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً ، ثم ينو رله فيه ، ثم يقال له: نم ، فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؛ فيقولان: نم كنومة العروس الدي لا يوقظه إلا أحب أهله ، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ؛ وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله ، لا أدري ! فيقولان: قد كنيا نعلم أنيك تقول ذلك ، فيقال للأرض: التئمي عليه ، فتلتم عليه فتختلف أضلاعه ، فلا بزال فيه معذ با حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وأنكر الجباعي وابنه و

البلخي تسمية الملكين منكراً و نكيراً ، وقالوا : إنسما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل ، والنكير إنسماهو تقريع الكافر ، وهو خلاف ظاهر الحديث ، والأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب القبر و نعيمه و سؤال الملكين أكثر من أن تحصر بحيث يبلغ قدره المشترك حد التواتر وإن كان كل منها خبر الآحاد ، واتنفق عليه السلف الصالح قبل ظهور المخالف ، و أنكره مطلقاً ضرار بن عرو و أكثر متأخري المعتزلة ، و بعض الروافض متمسلكين بأن الميست جماد فلا يعذب ، وماسبق حجة عليهم ، و من تأمل عجائب الملك والملكوت وغرائب صنعه تعالى لم يستنكف عن قبول أمثال هذا ، فا ن للنفس نشآت ، وفي كل نشأة تشاهد صوراً تقتضيها تلك النشأة ، فكما أنها تشاهد في المنام أموراً لم تكن تشاهد في البدن الموراً لم تكن تشاهد في البدن الموراً لم تكن تشاهد في المعالم الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا . لم تكن تشاهد في الحياة ، وإلى هذا يشير من قال : الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا . انتهى كلامه .

ولا يخفى على أحدان مانسبه هو وغيره إلى الشيعة في هذا الباب فرية بلامرية ، ولا يوجد من ذلك في كتبهم عين ولاأثر ، وقد سمعت بعض كلماتهم في ذلك ، ولعله دأى ذلك في بعض كتب الملاحدة من الإسماعيلية وغيرهم الملصقين بهذه الفرقة المحقة فنسب ذلك إليهم مجملاً، وهذا تدليس قبيح ولاسيها من الفضلاء .

ثم اعلم أنه روى العامية في كتبهم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي عَلَيْ الله قال: إذا مات أحدكم و سو يتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فا نه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل: يافلان بن فلانة ـ الثانية ـ فيستوي قاعداً ، ثم ليقل: يافلان بن فلانة ـ الثانية ـ فيستوي قاعداً ، ثم ليقل: يافلان بن فلانة فلان بن فلانة ؟ فا نه يقول: أرشدنا رجك الله ، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله الآالله ، وأن على اعبده و رسوله ، وأنتك رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، و بالقرآن إماماً ؛ فا ن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ؟ فقال: يا رسول الله ، فا ن لم يعرف أمّه ؟ قال: فلينسبه إلى حواء .

و قال الشيخ البهائي قدّ سالله روحه : قديتوهم أن القول بتعلَّق الأرواح بعد

مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح أخر كمادلت عليه الأحاديث قول بالتناسخ، وهذا توهم سخيف لأن التناسخ الدي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم، إما عنصرية كمايزعم بعضهم و يقسمه إلى النسخ والمسخ والفسخ والرسخ، أوفلكية ابتداءاً أو بعد ترد دها في الأبدان العنصرية على اختلاف آرائهم الواهية المفصلة في علما، وأما القول بتعلقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مبدعها إما بجمع أجزائها المتشتة أوبا يجادها من كتم العدم كما أنشأها أول من فليس من التناسخ في شيء، وإن سميته تناسخا فلامشاحة في التسمية إذا اختلف المسمى، فليس انكارنا على التناسخية وحكمنا بتكفيرهم بمجر د قولهم بانتقال الروح من بدن وليس إنكارنا على التناسخية وحكمنا بتكفيرهم بمجر د قولهم بانتقال الروح من بدن الي آخر ، فإن المعاد الجسماني كذلك عندكثير من أهل الاسلام، بل بقولهم بقدم النفوس وترد دها في أجسام هذا العالم وإنكارهم المعاد الجسماني في النشأة الأخروية .

قال الفخر الرازي في نهاية العقول: إن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح و رد ها إلى الأبدان لا في هذا العالم، والتناسخية يقولون بقدمها ورد ها إليها في هذا العالم، وينكرون الآخرة والجنة والنار، وإنما كفروا من أجل هذا الإنكار انتهى كلامه ملخصاً. فقد ظهراليون البعيد بين القولين؛ انتهى كلامه ذادالله في إكرامه.

ثم اعلم أن مقتضى قواعد العدلية وظواهر النصوص الماضية والآتية أنه إنها يسأل في القبر المكلفون الكاملون لا الأطفال والمجانين والمستضعفون ، و أمّا الأنبياء والأثمّة عَلَيْهِ وإن كان المفهوم من فحوى عدم سؤال من لقّن و أمثالهم وما مر أنه يسأل وهو مضغوط على بعض محتملاته و غيره ممّا يدل على رفعة شأنهم عدم السؤال عنهم ، لكن لمّا لم نرفيه نصّاً صريحاً فالأولى عدم التعرّض له نفياً وإثباتاً ، و لذا لم يتمرّض له علماؤنا رضوان الله عليهم .

 تعالى ، وقيل : هو تحكم محض لجواذ أن يقال : آمن الرسول بما أ نزل إليه من ربُّه فكما جاز أن يسأل المؤمن عمَّا آمن به فيقال : من ربُّك و مادينك ؛ فكذا الرسول يسأل عمَّا آمن به ؛ فعلم أنَّ حمل الاستعاذة على المبالغة تحكِّم بغير دليل ، ولأنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله صاحب عهدة عظيمة لأنه إنهما بعث لبيان الشرائع وصرف القلوب إلى الله تعالى فلم لايجوز أن يسأل عمَّاكان في عهدته ؟ حتَّى قيل : وسؤالهما الأنبياء بهذه العبارة : علىماذا تركتم أُمَّتكم ؟ والحقُّ أنَّ الأَئمَّة كالأَنبيا، صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الأمور كلُّها ، ولم أرفي كتب الإماميَّـة هذه المسألة لا نفياً ولا إثباتاً ، والدني يطمئن إليه قلبي أنهم مع الأئمة سلامالله عليهم مستثنون من هذه الأحكام . انتهى . وقال الصدوق رحمالله في رسالة العقائد: اعتقادنا في المساءلة في القبر أنَّها حقَّ لابدٌ منها ، فمن أجاب بالصواب فإذا بروح وديحان في قبره و بجنَّة نعيم في الأَخرة ومنلم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره و تصلية جحيم في الآخرة ، و أكثرما يكون عذاب القبر من النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول، وأشد مايكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج المين أوشرطة حجّام ، ويكون ذلك كفّارة لما بقي عليه من الذنوب الَّتي تكفَّرها الهموم والغموم والأُ مراض وشدَّة النزف عند الموت ، فإنَّ جنازتها على عاتقه حتمى أوردهاقبرها ، ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه ثم قام فأخذها على يديه ووضعها في قبرها ، ثمّ انكبّ عليها يناجيها طويلاً ويقول لها : ابنك ابنك ، ثمّ خرج وسوّى عليها التراب ، ثمّ انكب على قبرها فسمعوه وهويقول : اللّهم إنّي أودعتها إِيَّاك ؛ ثمَّ انصرف ، فقال له المسلمون : يا رسول الله إنَّا رأيناك صنعت اليوم شيئًا لم تصنعه قبل اليوم ، فقال : اليوم فقدت بر " أبي طالب إنها كانت يكون عندها الشيء فتؤثر ني به على نفسها وولدها ، وإنِّي ذكرت القيامة وأنَّ الناس يحشرون عراة فقالت واسوأتاه! فضمنت لها أن يبعثها الله تعالى كاسية، وذكر تضغطة القبر فقالت: واضعفاه! فضمنت لها أن يكفيها الله تعالى ذلك فكفَّنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك وانكبيت عليها فلقَّنتها ما تسأل عنه ، وإنَّما سئلت عن ربِّها فقالت : الله ، وسئلت عن ج٦

أقول: وقال الشيخ المفيد نو رالله ضريحه في شرح هذا الكلام: جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي عَنِي الله أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم ، وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة ، فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهما: ناكر و نكير ينزلان على الميّت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه فان أجاب بالحق سلّموه إلى ملائكة النعيم ، وإن أُ رتبج عليه سلَّموه إلى ملائكة العذاب ؛ وقيل في بعض الأخبار : إنَّ اسمى الملكين اللَّذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير ، و قيل : إنَّه إنَّما سمَّتي ملكا الكافر ناكراً ونكيراً لأنَّه ينكرالحنَّ، وينكر ما يأتيانه به ويكرهه ؛ و سمَّى ملكا المؤمن مبشراً و بشيراً لأنَّهما يبشِّرانه من الله تعالى بالرضا و الثواب المقيم ، و إنَّ هذين الاسمين ليسابلقب لهما ، وإنهما عبارة عن فعلهما ، وهذه أمور تتقارب بعضها من بعض ولا تستحيل معانيها والله أعلم بحقيقة الأمر فيها ؛ وقد قلنا فيما سلف : إنَّما ينزل الملكان على من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محضاً ، ومن سوى هذين فيلهي عنه ، وبيَّنُّما أنَّ الخبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فيه ماذكرناه .

فصل : وليس ينزل الملكان إلَّا على حيُّ ولا يسألان إلَّا من يفهم المسألة ويعرف معناها ، وهذا يدلُّ على أنَّ الله تعالى يحيى العبد بعدموته للمساءلة ، ويديم حياته بنعيم إن كان يستحقُّه ، أو بعذاب إن كان يستحقُّه (١) ـ نعوذ بالله من سخطه و نسأ له التوفيق لما يرضيه برحمته ـ و الغرض من نزول الملكين و مساءلتهما العبد أنَّ الله يوكُّل بالعبد بعد موته ملائكة النعيم وملائكة العذاب، وليسللملائكة طريق إلى مايستحقّهالعبد إِلَّا با علام الله تعالى ذلك لهم ، فالملكان اللَّذان ينزلان على العبد أحدهما منملاتكة النعيم ، والآخر من ملائكة العذاب ، فإذا هبطالما وكلا به استفهما حال العبد بالمساءلة

<sup>(</sup>١) لعل المرادأن الإنسان لايبطل بعدالموت ولاينعدم بالكلية بلله نوع من الحياة غيرالحياة الحسية التي يفقدها بالموت؛ قال صلى الله عليه وآله: وإنما تنتقلون من دار إلى دار الحديث. وأما الروايات الدالة على إدخال الروح فيه إلى حقويه في النبر فهي تمثيل للمساءلة كما أن الروايات الدالة على قولهما له : نم نومة العروس وإنامتهما له و غيرذلك تمثيل لمكثه في القبر في انتظار البعث . ط

فإن أجاب بما يستحق به النعيم قام بذلك ملك النعيم و عرج عنه ملك العذاب، و إن ظهرت فيه علامة استحقاقه العذاب و كل به ملك العذاب و عرج عنه ملك النعيم ؛ وقد قيل : إن الملائكة المو كلين بالمساءلة ، وإنسمايعرف ملائكة النعيم وملائكة العقاب ما يستحقه العبد من جهة ملكي المساءلة ، فإ ذا سائلا العبد وظهر منه ما يستحق به الجزاء تولى منه ذلك ملائكة الجزاء ، وعرج ملكا المساءلة إلى مكانهما من السماء ، وهذا كله جائز ولسنا نقطع بأحد دون صاحبه ، إذ الأخبار فيه متكافئة ، والعادة لنا في معنى ماذكرناه التوقف والتجويز .

فصل: وإنساو گلالله تعالى ملائكة المساء الة وملائكة العذاب والنعيم بالخلق تعبداً لهم بذلك ، كما و گل الكتبة من الملائكة كالله بعفظ أعمال الخلق و كتبها و نسخها و رفعها تعبداً لهم بذلك ، و كما تعبد طائفة من الملائكة بحفظ بني آدم وطائفة منهم با هلاك الأمم ، وطائفة بالطواف حول البيت المعمور ، وطائفة بالتسبيح ، وطائفة بالاستغفار للمؤمنين ، وطائفة بتنعيم أهل الجنية ، وطائفة بتعذيب أهل النار والتعبد لهم بذلك ليثيبهم عليها ، ولم يتعبد الله الملائكة بذلك عبثاً كما لم يتعبد البشر والبحن بذلك ليثيبهم عليها ، ولم يتعبد الله الملائكة بذلك عبثاً كما لم يتعبد البسر والبحن بماتعبدهم به لعبا بل تعبد الكل للجزاء ، وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر النعمة عليهم ، وقد كان الله تعالى قادراً على أن يفعل العذاب بمستحقه من غير واسطة وينعم المطيع من غير واسطة ، لكنه على ذلك على الوسائط لماذكر ناه وبينا بالوفات هو السمع ، وطريق العالم برد الحياة إليهم عند المساءلة هو العقل ، إذ الدنيا بالوفات هو السمع ، وطريق العالم برد الحياة إليهم عند المساءلة هو العقل ، إذ تصح مساءلة الأموات واستخبار الجمادات ، وإندما يحسن الكلام للحي العاقل لما يكلم به ، وتقريره وإلز المهما يقدر عليه ، مع أنه قدجاء في الخبر أن كل مساءل ترد يكلم به ، وتقريره وإلز المهما يقدر عليه ، مع أنه قدجاء في الخبر أن كل مساءل ترد بذلك خبر لكفي حجة العقل ، ولولم برد بذلك خبر لكفي حجة العقل فيه على ما يتناه . انتهى كلامه رحماله .

وأقول: لمّاكانت هذه المسألة من أعظم الأصول الإسلاميّة وقدأكثرت المتفلسفة والملاحدة الشبه فيها ورام بعض من آمن بلسانه ولميؤمن بقلبه تأويلها و تحريفها

ج٦

## ﴿ باب ٩ آخر ﴾

## \$( فيجنة الدنيا ونارها و هومن الباب الاول)\$

الایات ، مریم ۱۹۰ ، جنّات عدن الّتی وعدالر حن عباده بالغیب إنّه كان وعده مأتیّا ۵ الله العواً إلّا سلاماً ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیّاً ۲۱-۲۲ .

الحج «٢٢» والدنين هاجروا في سييلالله ثم قتلوا أو مانوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهوخيرالرازقين الله ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم ٥٩-٥٥. يس « ٣٦ » إنني آمنت بربكم فاسمعون الاقيل ادخل الجندة قال ياليت قومي يعلمون الابما غفرلي ربني وجعلني من المكرمين ٢٥-٢٧.

المؤمن «٤٠» و حاق بآل فرعون سو، العذاب الناد يعرضون عليها غدوًا وعشيّباً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٤٥-٤٠.

نوح «٧١» ممّاخطيئاتهماً غرقوا فا دخلوا ناراً ٢٥.

تفسير: «جنبات عدن» أي جنبات إقامة «الدي وعدالر من عباده بالغيب» أي وعدها إيناهم وهي غائبة عنهم ، أو وهم غائبون عنها ، أو وعدهم بإيمانهم بالغيب «إنه كان وعده » الدي هو الجنبة «مأتيباً» يأتيها أهلها الموعودلهم. وقيل: المفعول بمعنى الفاعل أي آتيا «لا يسمعون فيها لغواً» أي فضول كلام «إلا سلاماً» أي ولكن يسمعون قولاً يسلمون

فيه من العيب والنقيصة ، أو إلّا تسليم الملائكة عليهم ، أوتسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع .

« ولهم رزقهم فيها بكرة و عشياً » قال الطبرسي رحمه الله : قال المفسرون : ليس في الجنسة شمس ولاقمرفيكون لهم بكرة و عشى ، والمراد : أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداة والعشي ؛ وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به وكانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنسة رزقهم بكرة وعشياً على قدر ذلك الوقت ، وليس ثم ليل وإنسما هوضوء ونور . وقيل : إنسهم يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجب وفتح الأبواب انتهى .

أقول: سيأتي نقلاً من تفسيرعلي بن إبر اهيمأن هذا في جندة الدنيا، فلا يحتاج إلى هذه التكلّفات. (١)

قوله تعالى: «ليرزقسهم الله رزقاً حسناً » قيل: هذا في جنّة الدنيا كقوله تعالى في الآية الأخرى: «بل أحياء عند ربّهم يرزقون» وقال الطبرسي في قصّة مؤمن آل يس عند قوله تعالى: «إنّي آمنت بربّكم فاسمعون»: عن ابن مسعود قال: إن قومه لسا سمعوا ذلك القول منه وطؤه بأرجلهم حتّى مات فأدخله الله الجنّة وهوحي فيها يرزق وهوقوله: «قيل ادخل الجنّة» وقيل: رجموه حتّى قتلوه ؟ وقيل: إن القوم لمّا أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلّا بفناء الدنيا وهلاك الجنّة عن الحسن ومجاهد، وقالا: إن الجنّة الّتي دخلها يجوز هلاكها، وقيل: إنّهم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة فلمّا دخلها قال: «ياليت قومي يعلمون» الآية. وفي هذا دلالة على نعيم القبر المنّاة الذلك وقومه أحياء، وإذا جاز نعيم القبر جاز عذاب القبر فا الخلاف فيهما واحد.

وقال رحمه الله في قوله تعالى: «وحاق بآل فرعون»: أي أحاط و نزل بهم «سوء العذاب» أي مكروهه وما يسوء منه ، وسوء العذاب في الدنيا الغرق وفي الآخرة الناد ، وذلك قوله: « الناد يعرضون عليها غدواً وعشياً » أي يعرض آل فرعون على الناد في قبورهم

<sup>(</sup>۱) انظر مایأتی تحت رقم ؛ .

صباحاً ومساءاً فيعد بون ؛ وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْه قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي ، إن كان من أهل الجنية من الجنية ، وإن كان من أهل النار فمن النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ؛ أدرده البخاري ومسلم في الصحيحين . وقال أبوعبدالله عَلَيْنَ : (١) ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأن نار القيامة لا تكون غدو الوعشيا ، ثم قال : إن كانوا إنهما يعذ بون غدو الوعشيا ففيما بين ذلك هم من السعداء ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة ، ألم تسمع قوله عز وجل : «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» .

وقال البيضاوي : « ممّما خطيئاتهم اي من أجل خطيئاتهم ، و «ما مزيدة للتأكيد والتفخيم « أغرقوا » بالطوفان « فأ دخلوا » ناراً ، المراد عذاب القبر أوعذاب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال ، أولاً ن المسبّب كا لمتعمّب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أووجود ما نع .

۱ ـ ل : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجر ان ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : سأل الشامي الدّني بعثه معاوية ليسأل عمّا بعث إليه ابن الأصفر الحسن بن علي عَلَيْكُ عن العين الدّي تأوي إليها أرواح المشركين فقال : هي عين يقال لها : سلمي ، الخبر . «ج٢ص٥٥ - ٥٧»

ج: مرسلاً مثله. (۲) « ص ۱۷٤ »

٢ \_ ع : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن هاشم ، عن عثمان ، عن الحسين بن بشّار ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : سألته عن جنّة آدم فقال : جنّة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ، ولوكانت من جنان الخلد ماخرج منها أبداً .

كا : على ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن الحسين بن ميسس ، عنه عَلَيْكُ مثله . \* فجاس ٦٨ »

<sup>(</sup>١) راجع الحديث تحت رقم ٦ .

<sup>(</sup>۲) عبارة الكتابين هكذا : عين يقال لها · برهوت ، و اماالعين التي تأوى البها ارواح الدؤمنين فهي عين يقال لها . سلمي م

٣ ـ فس : أبي رفعه قال : سئل الصادق عَلَيَكُمُ عن جنّه آدم أمن جنان (١) الدنيا كانت أم من جنان الآخرة ؟ فقال : كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً (١) الخبر . «ص٣٥ ـ ٣٦»

٤ ـ فس: « ولهم دزقهم فيها بكرة وعشياً » قال: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة ، والدليل على ذلك قوله: « بكرة وعشياً » فالبكرة والعشي لا تكونان في الآخرة في جنان الخلد ، (٢) وإنسمايكون الغدو والعشي في جنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين ، (٤) وتطلع فيها الشمس والقمر . « ص ٤١٧ »

م ـ فس : "وما نؤخّر واللا لأجل معدود يوم يأت لا تكلّم نفس إلّا با ذنه فمنهم شقي و سعيد فأمّنا الّمذين شقوا ففي الناد لهم فيها ذفيرو شهيق خالدين فيها مادامت السموات والأرض " فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة ، (٥) وأمّنا قوله : " وأمّنا الّذين سعدوا ففي الجنّمة خالدين فيها " يعني في جنان الدنيا الّمتي تنقل إليها أرواح المؤمنين "مادامت السموات والأرض إلّا ماشا، ربّك عطاءً غير مجذوذ" يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنّمة يكون متّصلاً به . " س٣١٤»

٣ ـ فس : «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» قال : ذلك في الدنيا قبل القيامة وذلك أن في القيامة لا يكون في وذلك أن في القيامة لا يكون غيون في الشمس و القمر وليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر ، قال : وقال رجل لأبي عبدالله عَلَيْكُ : ما تقول في قول الله عز وجل : «الناريعرضون عليها غدواً وعشياً» ؟ فقال أبوعبدالله عَلَيْكُ : ما يقول الناس فيها ؟ فقال : يقولون : إنّها في ناد الخلد وهم لا يعذ بون

<sup>(</sup>١) في المصدر : جنات . وكذا في الفقر تين الإخير تين . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ما اخرج منها ابدأ. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : جنات . وكذا في النقرة الإخرى . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر : تنتقل ارواح المؤمنين اليها . م

<sup>(</sup>٥) في المصدر بعد ذلك : مادامت السناوات والارض و اما قوله اله. م

<sup>(</sup>٦) في المصدر : غدو ولاعشي . م

فيما بين ذلك ، فقال تَلْكِلُمُ : فهم من السعداء ، (١) فقيل له : جعلت فداك فكيف هذا ؟ فقال : إنّما هذا في الدنيا فأمّا في نار الخلد (٢) فهوقوله : «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» . «ص٥٨٥»

٨ \_ فس : الحسين بن عبدالله السكيني عن أبي سعيد البجلي ، (٦) عن عبدالملك بن هارون ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم عن آبائه صلوات الله عليهم قال : كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن علي عَلَيْقُكُم أن سأله عن أرواح المؤمنين أبين يكونون إذا ما توا ؟ قال : تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة ، و هو عرش الله الأدنى

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد ذلك : فهم سعداه ؛ بعدف قوله : فقال عليه السلام . م

<sup>(</sup>٧) في المصدر: في الخلد. م

<sup>(</sup>٣) وزان زبير .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عليهم منها اللهب. م

<sup>(</sup>٥) الظاهر : وقورة الجعيم . والفورة من الحر : حدته .

<sup>(</sup>٦) كنية ثابت البجلى الكوفى المذكور فى رجال الشيخ فى باب أصحاب الصادق عليه السلام ولكن لم ينص هو والإغيره على توثيقه .

منها يبسط الله الأرض وإليها يطويها وإليه المحشر ومنها استوى ربنتا إلى السماء (١) والملائكة ؛ ثمّ سأل عن أرواح الكفّار أين تجتمع ؛ قال : تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن . «ص٨٥٥»

٩ \_ ختص ، ير : الحسن بن أحد ، عن سلمة ، عن الحسن بن على بن بقياح (٢) عن ابن جبلة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن الحوض فقال لي : حوض ما بين بصرى إلى صنعاء أتحب أن تراه ؟ قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فأخذ بيدي وأخرجني إلىظهر المدينة ثم ضرب رجله فنظرت إلى نهر يجري لاتدرك حافيته إلاالموضع المذيأ نافيه قائم ، فإنَّمه شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نهريجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج ، ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج ، وفي وسطه خمر أحسن من الياقوت، فما رأيت شيئاً أحسن من تلك الخمر بين اللَّبن و الماء، فقلت له: جعلت فداك من أين يخرج هذا ؟ و من أين مجراه ؟ فقال : هذه العيون الَّتي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنَّة ، عين من ما. ، وعينمن لبن ، وعينمن خمر تجري في هذا النهر ؛ ورأيت حافيته عليهما شجر (٣) فيهن حورمعلّقات برؤوسهن شعر مارأيت شيئاً أحسن منهن " وبأيديهنّ آنية ما رأيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنيا، فدنا من إحديهنّ فأومأ إليها بيده لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معها فاغترفت ثمّ ناولته فشرب ثمّ ناولها و أوماً إليها فمالت لتغرف فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني فشربت فمارأيت شراباً كان ألين منه ولا ألذ منه ، وكانت رائحته رائحة المسك ، فنظرت في الكأسفا ذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب ، فقلت له : جعلت فداك مارأيت كاليوم قطَّ، ولاكنت أرى أنَّ الأمرهكذا، فقال لي: هذا أقلَّ ما أعد مالله لشيعتنا ، إن المؤمن إذا توفّى صارت روحه إلى هذا النهر ورعت فيرياضه وشربت منشرابه ، وإن عدو من إذا توفّي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه ، وأطعمت من زقَّ ومه ، وأسقيت من حيمه ، فاستعيدوا بالله من ذلك الوادي . «یر س۱۲۹–۱۳۰»

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد ذلك : أي استولى الي السباء و الملائكة اه . م

<sup>(</sup>٢) يفتح الباء وتشديد القاف .

<sup>(</sup>٣) ني نسخة : ورأيت حافاته عليها شجر .

١٠ \_ مل : على الحميري ، عن أبيه ، عن على بن على بن سليمان ، عن على بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله الأصم ، عن عبدالله بن بكر الأر جاني قال : صحبت أباعبدالله عَلَيْكُم في طريق مكة من المدينة فنزلنا منزلاً يقال له: عسفان ثم مرنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش ، فقلت له : يا بن رسول الله مأاوحش هذا الجبل ! مارأيت في الطريق مثل هذا ، فقال لي: يابن بكر تدري أي جبل هذا ؛ قلت : لا ، قال : هذاجبل يقالله : الكمد وهوعلى وادمن أودية جهنم، وفيه قتلة أبي : الحسين عَلَيَاكُم ؟ استودعهم فيه ، تجري من تحتيهم مياه جهنّم من الغسلين والصديد والحميم ، ومايخرج من جبّ الحوى ، (١) وما يخرج من الفلق من آثام ، (٢) وما يخرج من طينة الخبال ، وما يخرج منجهنّم، ومايخرجمن لظي من الحطمة، ومايخرج من سقر، ومايخرج من الجحيم، ومايخرج من الهاوية ، ومايخرج من السعير ـ وفي نسخة أُ خرى : ومايخرج من جهنَّم ، ومايخرج من لظيومن الحطمة ، ومايخرج من سقر ، ومايخرج من الحميم ـ ومامروت بهذا الجبل فيسفري فوقفت به إلَّارأيتهما يستغيثان إلى ، وإنَّى لأ نظر إلى قتلة أبي فأقول لهما : هؤلاء إنَّ مافعلوا ماأسَّستما لم ترحمونا إذ ولَّيتم ، وقتلتمونا وحرٌّ متمونا ، ووثبتم على حقَّمنا ، واستبددتم بالأمردوننا ، فلارحمالله من يرحكما ، ذوقا وبال ماقدّ متما، وماالله بظلام للعبيد؛ فقلت له : جعلت فداك أين منتهى هذاالجبل ؛ قال : إلى الأرض السادسة وفيهاجهتم على وادمن أوديته ، عليه حفظة أكثرمن نجومالسماء وقطر المطر وعدد مافي البحاروعدد الثرى ، قدو كُلكل ملك منهم بشيء وهومقيم عليه لايفارقه . يان : تمامه في باب غرائب أخوال الأئمة عَالَيْكُ . وجب الحوى لعله تصحيف

جب " الحزن لماروي أن النبي عَلَيْهِ اللهُ قال: تعو دُوا بالله من جب الحزن ؛ وهو اسم جب في جهذم.

١١ ـ كا : عَلَى بن يحيى ، عن عَلى بن أحمد بإ سناد له قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) في كامل الزبارة المطبوع : من جب الجوى ، أي المتغير المنتن .

<sup>(</sup>٢) في هامش الكامل المطبوع، وفي رواية شيخنا المفيد: ومايخرج منآثام .

شر "بئر في النار برهوت (١) الدي فيه أرواح الكفيار . « ف ج١ ص ٦٧ »

١٢ - كا: العدة عن سهل وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن عمل الأشعري ، عن القد اح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه كالله قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت ، وهو الذي بحضر موت يرده هام الكفة اد • فج ١ ص ٢٠٠٠ ،

الله على عن أبي عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ الله عَلَى وجه الأرض ماء برهوت ، وهو واد بحضر موت ترد عليه هام الكفّاد وصداهم . • فج ا ٢٠٠٠ »

بيان: قال الجزري : فيه: لاعدوى ولاهامة ، الهامة : الرأس ، واسمطائر ، وهو المراد في الحديث ، وذلك أنتهم كانوايتشاءمون بها ، وهي من طير اللّيل ؛ وقيل : هي البومة ؛ وقيل : إن العرب كانت تزعم أن وح القتيل اللّذي لايدرك بشاره تصيرهامة فتقول : اسقوني اسقوني ، فإذا أدرك بشاره طارت ؛ وقيل : كانوايز عمون أن عظام الميت وقيل : وحمه وحمد تصيرهامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه انتهى . والمراد بالهام والصدى في الخبر أدواح الكفّاد ، وإنما عبس عنها بهما لأنتهم كانوا هكذا يعبس ونها ، وإن كانما وعم في ذلك باطلاً .

12 ـ كا: العدَّة ، عن أحد بن على ، وسهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال: سألت أباجعفر

<sup>(</sup>١) في النهاية: في حديث على عليه السلام شربئرفي الادش برهوت. هوبغتج الباء والراء برّ عبيقة بحضرموت لايستطاع النزول إلى قمرها ؛ ويقال: برهوت بغنم الباء وسكون الراء ، وتكون تاؤها على الأول زائدة ، وعلى الثاني أصلية انتهى . وفي القاموس: برهوت كحلزون ؛ واد أو بئر بعضرموت . أخرجه الهروى عن على عليه السلام ، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: بيسان: بلدة بالشام.

 <sup>(</sup>٣) في النهاية : نجران : موضع ممروف بين الحجاز والشام واليمن .

عليهالسلام أن الناس يذكرون أن فراتنا (١) يخرج من الجنَّة ، فكيف هووهويقبل من المغرب وتصبّ فيه العيونوالا ودية ؟ قال: فقال أبوجعفر عَلَيْكُ وأناأسمع : إنّ للهجنَّة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم هذه يخرج منها ،(٢) وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عندكل مساء، فتسقط على ثمارها وتأكل منهاوتتنعم فيها وتتلاقي وتتعارف، فإ ذاطلع الفجرهاجت من الجنَّة فكانت في الهواء فيمابين السماء والأرض تطيرذاهبةً وجائيةً وتعهد حفرها إذاطلعت الشمس وتتلاقى في الهوا. وتتعارف ؛ قال : وإنَّ للهُ ناراً في المشرق خلقهاليسكنها أرواح الكفّار، ويأكلون من زقّومها، ويشربون من حيمها ليلهم ، فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمز يقال له : برهوت أشدٌ حرًّا من نيران الدنيا كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون ، فإذا كان المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم القيامة ؛ قال : قلت : أصلحك الله ماحال الموحدين المقر ين بنبو " ق عل عَلَا الله من المسلمين المذنبين الدنين يموتون وليسلهم إمام ولايعرفون ولايتكم ؟ فقال : أمَّاهؤلاء فا نتهم في حفرهم لا يخرجون منها ، فمن كان منهم له عمل صالح ولم تظهر منه عداوة فا بنُّه يخدُّ له خدُّ إلى الجنَّـة الَّـتي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة ، فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيَّتَاته ، فا مِّما إلى الجنَّـة ، إو إلى ناد ، فهؤلاء موقوفون لأ مرالله ، قال : وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين المنين لم يبلغوا الحلم ، فأمَّا النصَّاب منأهل القبلة فا تمهم يخدُّ لهم خدًّ إلى النار الَّـتي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللَّهبوالشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ، ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون ، ثم قيل

<sup>(</sup>۱) الفرات نهرعظيم مبد، نبعه في أرمينية إحدى المعالك الجمهورية في روسيا ، ثم يجرى في جبال طوووس من تركيا ، ثم يجتاز السورية و العراق ، ثم يتحد بدجلة فيكون منهما شط العرب فينصب في بحر العمان ؛ وللتوراة الموجودة عناية في شأن هذا النهرو تبريكه و تقديسه وانها من انهاو المجنة ؛ وهذا مما يؤكد احتمال الدس في هذه الرواية ومايقرب منها مضبونا ، ولوكانت صحيحة مقبولة كان المراد بكون جنة الدنيا في اومينية مثال كون نارالدنيا في برهوت ؛ والجنة والنارفي حفرة القبر كناية عن تحومن التعلق بها . ط

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وماء قراتكم يخرج منها . م

لهم : أين ماكنتم تدعون من دون الله ؟ أين إمامكم الدي اتمخدتموه دون الإمام الدي جعله الله للناس إماماً . « ف ج ١ ص ٦٨ »

مه المرابطي ، عن أحد بن على ، عن أحد بن على ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله على التحقيق قال : إن من وراء اليمن وادياً يقال له : وادي برهوت ، ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحيات السودوالبوم من الطير ، في ذلك الوادي بتريقال لها : بلهوت يعدى و يراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ما الصديد .

١٦ - فس : أبي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر وبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْ الله فقال : يا رسول الله رأيت أمراً عظيماً ، فقال : وماد أيت ؟ قال : كان لي مريض و نعت له من ماء بئر الأحقاف يستشفى به في برهوت ، (١) قال : فتهيّأت ومعي قربة وقدح لآخذ (٢) من مائها وأصب في القربة إذا شيء قد هبط من جو السماء كهيئة السلسلة وهو يقول : يا هدذا اسقني ، الساعة أموت ، فرفعت رأسي ورفعت إليه القدح لأسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة فلمّا ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى على بالشمس ، ثم اقبلت على الماء أغترف إذ أقبل الثانية وهو يقول : العطش العطش ياهذا اسقني الساعة أموت ، فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حتى على الماء أغترف إذ قبل الثانية وهو يقول : العطش العطش ياهذا اسقني الساعة أموت ، فرفعت القدح فقال رسول الله عَلَيْ الله عن بعين الشمس (٣) حتى فعل ذلك الثالثة ، وشددت قربتي ولم أسقه فقال رسول الله عَلَيْ الله بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء الكافرين إلّا في ضلال ، (٤) وسم ٢٣٨»

<sup>(</sup>١) فى المصدر: نستسقى فى برهوت. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قال : فانتهيت ومعى قربة لإخذ اه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: علق بالشمس، م

<sup>(</sup>٤) يشكل الخبربان ما ذكرفيه من القصة اولا لاينطبق على ما ذكرمن الاية أخيرا ، على أن أخبار تعذيب قابيل في عبن الشمس ومنها هذا الخبر موضوعة وسنبين ذلك إن شاءالله فيما سيجي. من قصة هابيل وقابيل من كتاب قصص الانبياء . ط

٦٣

بيان: سيأتي أمثال هذا الخبر بطرق متعدّدة في أبواب أحوال الأممّة عَالَيْكُمْ، وماب أحوال أولاد آدم عَلَيْكُمُ وغيرها .

١٧ \_ ير : على بن الحسين ، عن البزنطي ، عن عبدالكريم ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر خَلِيَكُمُ قال : جاه أعرابي إلى أبي جعفر تَكَيِّكُ فقال : من أين جنَّت ياأعرابي " قال : من الأحقاف أحقاف عاد ، قال : رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لايبصر قعره قال: وتدري ماذاك الوادي ؟ قال: لا والله ما أدري ، قال: ذاك برهوت فيه نسمة (١) کل کافر . (۲) در ۱٤۸»

١٨ \_ كتاب زيد النرسي : عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : سمعته يقول : إذا كان يوم الجمعة ويوما العيدين أمرالله رضوان خاذن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان : إن الله قدأذن اكم الجمعة بالزيارة إلى أهاليكم وأحبَّا تكم من أهل الدنيا ، ثم ما يأمرالله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنّة عليها قبّة من زبرجدة خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء ، على النوق جلال و براقع من سندس الجنان و إستبرقها ، فيركبون تلك النوق ، عليهم حللالجنَّة ، متوَّجون بتيجانالدرُّ الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدر"ية في جو "السماء من قرب الناظر إليها لامن البعد، فيجتمعون في العرصة ، ثم ما يأمرالله جبر ئيل من أهل السمادات أن تستقبلوهم فتستقبلهم ملائكة كل سماء وتشيعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى فينزلون بوادي السلام وهوواد بظهر الكوفة ، ثمُّ يتفرُّ قون في البلدان والأمصار حتى يزوروا أهاليهم الَّـذين كانوا معهم في دارالدنيا ، ومعهم ملائكة تصرّ فون وجوههم عمَّا يكرهون النظر إليه إلى ما يحبُّون ، (٢) و يزورون حفر الأبدان حتَّى ما إذا صلَّى الناس و راح أهل الدنيا إلى مناذلهم من مصلاً هم نادى فيهم جبر ثيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون ، قال: فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك هذا للمؤمن فما حال الكافر ؟ فقال أبو

<sup>(</sup>١) النسمة : الروح .

<sup>(</sup>٢) اسقط رحمه الله صدر النعبر وذيله . م

<sup>(</sup>٣) في كتاب زيدالنرسي المطبوع: فيصرفرن وجوههم عمايكرهونالنظر إليه إلىما يحبون .

عبدالله عَلَيْكُ : أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع الناد ، و أرواح خبيئة مسكونة بوادي برهوت من بئرالكبريت في مركبات الخبيئات الملعونات ، يؤدّي ذلك الفزع و الأهوال إلى الأبدان الملعونة المخبيئة تحت الثرى في بقاع الناد ، فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال ، فلاتزال تلك الأبدان فزعة زعرة ، وتلك الأرواح معذاً بة بأنواع العذاب فيأنواع المركبات المسخوطات الملعونات المصفوفات (١) مسجونات فيها لا ترى روحاً ولاراحة إلى مبعث قائمنا ، فيحشرها الله من تلك المركبات فتردّ في الأبدان ، وذلك عندالنشرات (٦) فتضرب أعناقهم ، ثم تصير إلى الناد أبد الآبدين ودهر الداهرين .

بيان: ظاهره كون أرواح السعدا، في عالم البرزخ في الجنّة الّتي في السماء، و يمكن تخصيصها ببعض المقرّبين ، و المراد بالمركبات الخبيثات الأجساد المثاليّة المناسبة لأرواحهم الملعونة ، و يمدل على أنّ للأجساد الأصليّة أيضاً حظاً من العذاب .

## \* با ب، ۱\*

#### 

۱ ـ ل : أبي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن عبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عن المعدود الله عبد عبد الموال الموال عبد الموال

٢ ــ ل : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن على بن شعيب ، عن الهيثم ، عن أبي كممش ، أبي عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعدموته : ولد

<sup>(</sup>١) في كتاب زيد النرسي المطبوع : المصفدات .

<sup>(</sup>٢) في كتاب زيدالنرسي المطبوع : النشرات (النبشات خل) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ولكن الصحيح الهيثم أبي كهمس .

صالح يستغفرله ، ومصحف يقرأ فيه ، و قليب (١) يحفره ، و غرس يغرسه ، و صدقة ما. يجريه ، وسنتة حسنة يؤخذ بها بعده . «ج\ص٢٥٠»

٣ ـ ما: المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن يونس ، عن السريّ بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبدر بّه قال : قال أبوعبد الله عَلَيْتُكُما : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بارّ يستغفر له ، و سنّة خير يقتدى به فيها ، و صدقة تجري من بعده .

٤ ـ لى : على بن على ، عن على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق جعفر بن على النقطاء قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، و سنة هدى سنتها فهي تعمل بها بعد موته ، و ولد صالح يستغفر له . «ص٢٢»

م ـ سن : أبي ، عن أبانبن عثمان ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأ بي عبدالله عليه السلام : أي شيء يلحق الرجل بعد موته ، قال : يلحقه الحج عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه ـ «ص٧٧»

(١) القليب: البشر.

# ﴿أبواب المعال﴾ \$(ومايتبعه ويتعلق به)\$

## ربا**ت ۲**۶

#### \$ أشراط الساعة ، و قصة يأجوج و مأجوج ) الله

الایات ، الانعام ۲۰ هل ینظرون إلّاأن تأتیهم الملائکة أویأتی ربّـكأویأتی بعض آیات دبّـك یوم یأتی بعض آیات دبّـك لا ینفع نفساً إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیراً قل انتظروا إنّـا منتظرون ۱۵۸ .

ا لكهف م ١٨ محتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً لا قالوا يا ذاالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا (١) لا قال ما مكّني فيه ربّي خير فأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردماً (١) لا آتوني زبر (٣) الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين (٤) قال انفخوا حتى إذا جعله ناداً قال آتوني أفرغ عليه قطراً (٥) عفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً لا قالهذا رحة من ربّي فا ذاجاه وعد ربّي

 <sup>(</sup>١) السد بالفتح والضم بعنى واحد وهوالحاجز بين الشيئين ، وقيل : السد بالضم ماكان خلقة
 و بالفتح ماكان صنعة .

<sup>(</sup>٢) الردم : سدالثلمة بالحجر ، ويستعبل في الحاجز الحصين ، وهواكبر من السه .

<sup>(</sup>٣) الزبر: قطع عظيمة من الحديد، مفردها زبرة.

<sup>(</sup>٤) الصدفين ، جانبي جبلين متقابلين ، اى مابين الناحيتين من الجبلين ، مفردها صدف ، و هو منقطم الجبل او ناحيته .

<sup>(</sup>٥) القطر: النحاس المداب.

جعله دكًا، (١) وكان وعد ربّي حقّاً ۞ وتركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض و نفخ في الصورفجمعناهم جمعاً ٩٣ـ ٩٩.

الا نبياء «٢١» حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون الله الموعد الحق فا ذا هي شاخصة أبصار الله في كفروا ياويلنا قدكنّا في غفلة من هذا بلكنّا ظالمين ٩٦- ٩٧ «وقال»: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ١٠٩.

النمل «٢٧» وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابَّـة من الأرض تكلَّمهم أنَّ الناسكانوا بآياتنالايوقنون٨٢.

الزخرف «٤٣» وإنه لعلم للساعة فلاتمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ٢٠. الدخان «٤٤» يوم تأتي السماء بدخان مبين الناس هذا عذاب أليم الدكرى وقد جاءهم رسول مبين البنا اكشف عنّا العذاب إنّا هؤمنون الأأنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين الم تولّوا عنه وقالوا معلم مجنون الإنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنّا عائدون الايوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون ١٦-١٦.

محمد «٤٧» فهل ينظرون إلّا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها (٢) فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكريهم ١٨.

تفسير: قال الطبرسي وحمالة: «هل ينظرون» أي ما ينتظره ولا الكفار «إلّا أن تأتيهم الملائكة» لقبض أرواحهم؛ وقيل: لإ نزال العذاب والخسف بهم؛ وقيل: لعذاب القبر «أوياتي ربّك أي أمرربّك بالعذاب فحذف المضاف، أوياتي ربّك بجلائل آياته فيكون حذف الجار فوصل الفصل نم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه لقيام الدليل في العقل عليه ؛ أو المعنى : أوياتي إهلاك ربّك إيّاهم بعذاب عاجل أو آجل بالقيامة كما يقال: قدأتاهم فلان أي قد أوقع بهم «أوياتي بعض آيات ربّك ، وذلك نحو خروج الدابّة أو طلوع الشمس من مغربها.

و روي عن النبي عَلَيْهِ أنَّه قال: بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من

<sup>(</sup>١) اىمدكوكا ، مستوياً ، مېسوطاً .

<sup>(</sup>۲) ای علاماتها .

مغربها ، والدابّة ، والدجّال ، والدخان ، وخريصة أحدكم \_ أي موته \_ وأمرالعامّة يعني القيامة «يوم يأتي بعض آيات ربّك » النّذي يضطرّهم إلى المعرفة ويزول التكليف عندها « لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» لأنّه ينسدّ باب التوبة بظهور آيات القيامة . «أو كسبت في إيمانها خيراً» عطف على قوله : آمنت ، وفيه أقوال :

أحدها : أنه إنها قال ذلك على جهة التغليب لأن أكثر من ينتفع با يمانه حينتذ من كسب في إيمانه خيراً .

وثانيها : أنَّه لاينفع أحداًفعل الإيمان ولافعل خير في تلك الحال لأنَّه حال زوال التكليف ، فالمعنى أنَّه لاينفعه إيمانه حينتُذ وإن كسب في إيمانه خيراً .

و ثالثها: أنّه للإبهام في أحدالاً مرين ، والمعنى : أنّه لاينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم أوضمت إلى إيمانها أعمال الخير ، فإنّها إذا آمنت قبل نفعها إيمانها ، وكذلك إذا ضمّت الى الإيمان طاعة نفعتها أيضاً وهذا أقوى .

وقال رحمه الله في قوله: "إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسادهم أنّهم كانوا يخرجون فيقتلونهم و يأكلون لحومهم و دوابّهم ؛ و قيل : كانوا يخرجون أيّام الربيع فلابدعون شيئاً أخضر إلّا أكلوه، ولايابساً إلّا احتملوه، عن الكلبيّ .

و قيل: إنهم أرادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجهم ، وورد في الخبر عن حذيفة قال: يأجوج أمّة ، و عن حذيفة قال: سألت رسول الله عَلَيْه الله عن يأجوج و مأجوج ، قال: يأجوج أمّة ، و مأجوج أمّة ، كل أمّة أربعمائة أمّة لايموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حل السلاح ، قلت: يا رسول الله صفهم لنا ، قال: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز ، قلت: يا رسول الله و ما الأرز ، قال شجر بالشام طويل ، وصنف منهم طولهم و عرضهم سواء و هؤلاء البّذين لايقوم لهم جبل ولاحديد ، و صنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ، ولايمر ون بفيل ولاوحش ولاجل

<sup>(</sup>١) بالفتح ثم السكون .

ولاخنزير إلّا أكلوه ، من مات منهم أكلوه ، مقدّ متهم بالشام ، وساقتهم (١) بخراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريّة .(٢)

قال وهب و مقاتل: إنهم منولد يافث بننوح أبي الترك ، وقال السدي : الترك سرية من يأجوج و مأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت خارجة ، وقال قتادة : إن ذا القرنين بنى السد على أحد وعشرين قبيلة ، وبقيت منهم قبيلة دون السد فهم الترك . و قال كعب : هم نادرة من ولد آدم ، و ذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم مت صلون بنا من جهة الأب دون الأم وهذا بعيد . (٢)

«فما اسطاعواأن يظهروه» أي يعلوه و يصعدوه «ومااستطاعواله نقباً» أي لم يستطيعوا أن ينقبوا أسفله لكثافته و صلابته ، فنفى بذلك كلّ عيب يكون في السدّ ؛ و قيل : إنّ هذا السدّ وراء بحرالروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط ؛ وقيل : إنّه وراء دربند وخزران من ناحية أرمينية و آذر بيجان ؛ وقيل : إنّ مقدار ارتفاع السدّ مائتاذراع ، وعرض الحائط نحو من خمسين ذراعاً .

قال ذوالقرنين: «هذا رحمة من ربّي » أي هذا السد نعمة من الله لعباده أنعم بها عليهم في دفع شر يأجوج و مأجوج عنهم « فإ ذا جاء وعد ربّي » يعني إذاجاء وقت أشراط الساعة و وقت خروجهم اللّذي قد ره الله تعالى « جعله دكاء » أي جعل السد مستوياً مع الأرض مدكوكا أو ذا دك ، وإنسما يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مريم الدجسال عن ابن مسعود ؛ و جاء في الحديث أنهم يدأبون في حفره نهادهم حدّى إذا أهسوا وكادوا لا يبصرون شعاع الشمس قالوا : نرجع غداً ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما كان حتى إذا جاء وعدالله قالوا : غداً نخرج ونفتح إنهاء الله فيعودون إليه وهو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون فيعودون إليه وهو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون

<sup>(</sup>١) في نسخة : مؤخرتهم .

<sup>(</sup>٢) الحديث عامي . وكذا ماياً تي بعد ذلك ضمن التفسير .

<sup>(</sup>٣) بل يشبه الإساطير. و الاعاجيب التي حكيت فيهم ، لم ترد في الكتاب العزيز و لا في أثر صحيح .

-199-

المياه ، وتتحصّن الناس في حصونهم منهم ، فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها كميئة الدماء فيقولون: قدقهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفاً (١) في أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بها ، فقال النبيُّ غَيْنَا الله عَلَيْظَهُ : و الَّـذي نفس خَمَّه ميده إنَّ دوابّ الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً ؟(٢)وفي تفسيرالكلبيّ: إنّ الخضر واليسع يجتمعان كل ليلة على ذلك السد يحجبان يأجوج و مأجوج عن الخروج.

«و تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» أي وتركنا يأجوج و مأجوج يوم انقضاه أمرالسدٌ يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم و يكون حالهم كحال الماء المدي يتموّج باضطراب أمواجه ؛ وقيل : إنَّه أراد سائر الخلق الجنُّ والإنس أي تركنا الناس يوم خروج يأجوج و مأجوج يختلط بعضهم ببعضلاً نَّ ذلك علَم للساعة .

و قال رحمالله في قوله تعالى : « حتَّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج » أي فتحت جهتهم ، والمعنى انفرج سدّ هم بسقوط أوهدم أوكسر و ذلك من أشراط الساعة • وهم من كل حدب ينسلون » أي من كل نشز (٢) من الأرض يسرعون ، يعنى أنهم يتفر قون في الأرض فلاترى أكمة (٤) إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين « واقترب الوعد الحق » أي الموعود الصدق وهو قيام الساعة ، فإذاهي شاخصة أبصار النَّذين كفروا أي لاتكاد تطرف من شدّة ذلك اليوم و هوله ، « يقولون يا ويلنا قدكنّا في غفلة من هذا» أي اشتغلنا بأ مور الدنيا ، وغفلنا من هذا اليوم فلم نتفكِّر فيه ، بلكنَّا ظالمين بأن عصينا الله تعالى و عبدنا غيره .

وقال في قوله تعالى : « وإذا وقع القول عليهم » أي وجب العذاب والوعيد عليهم ، وقيل : معناه : إذا صادوا بحيث لايفلح أحد منهم ولاأحد بسببهم . وقيل : إذا غضب الله عليهم ؛ وقيل : إذا نزل العذاب بهم عند اقتر ابالساعة فسمَّى المقول قولاً ﴿أَخرِجنا لهم

<sup>(</sup>١) النففة : دود يكون في انوف الابل والفنم .

<sup>(</sup>٢) أى تمتلي. ضرعها لبناً . وفي مجمع البيان المطبوع : وتسكر من لحومهم سكراً . ولعله

<sup>(</sup>٣) النشز : المكان المرتفع .

<sup>(</sup>٤) أكمة : التل.

و روى ابن عبّاس أنّه ادابّة من دواب الأرض لها ذعب (۱) وريش ولها أربع قوائم. وعن حذيفة ، عن النبي عَلَيْ الله قال : دابّة الأرض طولها ستّون ذراعاً ، لايدركها طالب ، ولا يفوتها هارب ، فتسم المؤمن بين عينيه و تكتب بين عينيه : مؤمن ، و تسم الكافر بين عينيه و تكتب بين عينيه و تكتب بين عينيه و تكتب وخاتم سليمان ، فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتخطم أنف الكافر بالخاتم ، حتّى يقال : يامؤمن ، ويا كافر .

و روي عن النبي عَلَيْ الله المادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ، ثم خروجاً بأقصى المدينة فيفشو ذكرها بالبادية و لا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ، ثم تمكث زماناً طويلاً ، ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة ، ثم صاد الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة و أكرمها على الله عز وجل يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو و تدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرفن الناس عنها ، و تثبت لها عصابة عرفوا أنتهم لن يعجزوا الله ، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمر ت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنتها الكواكب الدرية ، ثم وليت في الإرب عنها بالملاة فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان الآن تصلى ؟ فيقبل عليها بوجه فيتمو ذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان الآن تصلى ؟ فيقبل عليها بوجه فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديادهم ، ويصطحبون في أسفارهم ، و يشتركون في فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديادهم ، ويصطحبون في أسفارهم ، و يشتركون في عن وهب أنه قال : وجهها وجه رجل ، وسائر خلقها خلق الطير . و مثل هذا لايعرف عن وهب أنه قال : وجهها وجه رجل ، وسائر خلقها خلق الطير . و مثل هذا لايعرف إلا من النبو ات الالهية .

<sup>(</sup>١) الزغب: أول مايبدو من الشعر أوالريش.

وقوله: «تكلّمهم» أي تكلّمهم بما يسوؤهم؛ وهوأنّهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه؛ وقيل: تحدّ ثهم بأنَّ هذامؤمن وهذا كافر؛ وقيل: تكلّمهم بأن تقول لهم: بأنّ الناس كانوا بآياتنا لايوقنون، وهو الظاهر؛ وقيل: «بآياتنا» معناه بكلامها وخروجها.

وقال في قوله تعالى: "وإنه لعلم للساعة " يعني أن تزول عيسى كَلَيْكُم من أشراط الساعة يعلم بهقربها " فلاتمترن بها " أي بالساعة لاتكذ بوا بهاولا تشكّوا فيها ؟ وقال ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : سمعت النبي كَلَيْكُ الله يقول : كيف أنتم إذا نزل (١) عيسى بن مريم فيقول أميرهم : تعال صل بنا فيقول : لا ؟ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأمتة . أورده مسلم في الصحيح . وفي حديث آخر : كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم ؟ وقيل : إن الهاء يعود إلى القرآن ومعناه : إن القرآن الماء تم الدليل الساعة ، لأنه آخر الكتب أنزل على آخر الأنبياء .

وقال فيقوله: «يوم تأتي السماء بدخان ميين»: وذلك أن رسول الله عَلَيْهُ الله عَن وَهِم لَمْ الله عَلَيْهُ وَالله عَن الرجل لما به من قومه لمّا كذّ بوه (٢) فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرجل لما به من المجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان؛ وقيل: إن الدخان آية من أشر اطالساعة تدخل في مسامع الكفّار والمنافقين وهو لم يأت بعد ، وإنّه يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماعهم ، حتى أن دوسهم تكون كالرأس الحنين الويسب كل مؤمن منه مثل الزكمة وتكون الأرض كلّها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص (٤) ويمكث ذلك أربعين يوماً عن ابن عبّاس وابن عمر والحسن والجبائي .

<sup>(</sup>۱) ليست جملة : (كيف أنتم إذا) في المجمع والصحيح المطبوعين ، والموجود في الاول هكذا : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ينزل عيسى إه ، وفي الثاني هكذا : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال طائخة من امتى يقاتلون على المحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال : فينزل عيسى إه ، واجع مجمع البيان ج ٨ ص ٤٥ وصحيح المسلم ج ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في المجمع هناجملة وهي : فقال : اللهم سنين كسني يوسف .

 <sup>(</sup>٣) أى المشوى من قولهم : حند اللحم : إذا شواه وأنضجه بين حجرين ، فاللحم حنيذ . ويمكن أن يكون من حند الفرس أي أجراه لبعرق ، فالفرس محنوذ وحنيذ .

<sup>(</sup>٤) الخصاص بفتح الخا. : الفرجة والخلة .

« يغشى الناس ، يعنى أن الدخان يعم جيع الناس ، وعلى القول الأول المراد بالناس أهلمكة ، فقالوا ، ربتنا كشف عنا العذاب إنامؤ منون بمحمد على القول الأوالقر آن قال سبحانه : «أنتى لهم الذكرى » أي من أين لهم التذكر والاتعاظ ، وقدجا ، هم رسول مبين أي وحالهم أنتهم قدجا ، هم رسول طاهر الصدق والدلالة « ثم تولواعنه » أي أعرضوا عنه ولم يقبلواقوله وقالوا : «معلم مجنون» ثم قال سبحانه : «إنا كاشفوا العذاب أي الجوع والدخان «قليلاً »أي زماناً يسيراً إلى يوم بدر «إنكم عائدون» في كفر كم وتكذيبكم ، أو عائدون إلى العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم ، والقليل مدة بين العذابين «يوم نبطش عائدون إلى العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم ، والقليل مدة بين العذابين «يوم نبطش البطشه الكبرى ، أي واذكر ذلك اليوم يعنى يوم بدر على القول الأول وعلى القول الأخر يوم القيامة ، والبطش : هو الأحذ بشدة «إنبا منتقمون» منهم ذلك اليوم .

وقال رحمهالله في قوله تعالى : «فهل ينظرون إلّاالساعة» : أي فليس ينتظرون إلّا القيامة «أن تأتيهم بغتة» أي فجاءة «فقد جاءأشراطها» أي علاماتها « فأنّى لهم إذا جائتهم ذكراهم أي» فمن أين لهم الذكرى والاتّعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة ؟ .

وقال الراذي في تفسيره : إن موضع السد ين في ناحية الشمال ، وقيل : جبلان بين أدمينية وبين آذربيجان ، وقيل : هذا المكان في مقطع عرض الترك .

وحكى على بن جرير الطبري في تاريخه أن صاحب آذربيجان أيّام فتحهاوجه إنساناً من ناحية الخزرفشاهده ووصف أنّه بنيان رفيع ورا، خندق عميق وثيق متسع.

وذكرابن خرداد في كتاب المسالك والممالك أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه و شاهدوه ، فوصفوا أنه بنا، من اللبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب ، و عليه باب مقفل ، ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل إلى البقاع المحاذية لسمر قند .

قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي في الغربي من المعمودة والله أعلم بحقيقة الحال. ثم قال: عند الخروج من و را، السد يموجون مزدحين في البلاد يأتون البحر فيشربون ماءه، ويأكلون دوابّه، ثم يأكلون الشجر، و يأكلون

لحوم الناس ، ولا يقدرون أن يأتوا مكَّة و المدينة وبيت المقدس ، ثمَّ يبعثالله عليهم حيوانات فتدخل آذانهم فيموتون .

أقول: قال في النهاية: فيه تخرج الدابّة و عصا موسى و خاتم سليمان فتجلى وجه المؤمن بالعصا و تخطم وجه أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بها ، من خطمت البعير: إذا كريته خطماً من الأنف إلى أحد خدّيه ، وتسمّى تلك السمة الخطام ، ومنه حديث حذيفة: تأتى الدابّة المؤمن فتسلّم عليه ، وتأتى الكافر فتخطمه .

۱ ـ ل : عبدالله بن حامد ، عن على بن أحد بن عرو ، عن تميم بن بهلول ، عن عثمان ، عن وكيع ، عن سفيان الثوريّ ، عن فرات القزّ أذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة ابن أسيد (۱) قال : اطلع علينا رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على إذا نزلوا ، وتقبل معهم إذا أقبلوا . (١)

٢ ـ ل : الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ، عن عبدالله بن على بن حكيم القاضي ، عن الحسين بن عبدالله بن شاكر قال : حد ثنا إسحاق بن حزة البخاري وعمى قالا : حد ثنا عيسى بن موسى غنجار ، (٢) عن أبي حزة بن رقبة وهوابن مصقلة الشيباني قالا : حد ثنا عيسى بن عتيبة ، (٤) عمل سمع حذيفة بن أسيد يقول : سمعت النبي عَلَيْ الله يقول :

<sup>(</sup>١) وزان أمير هو حذيفة بن أسيد أبوسريحة ـ بمهملتين مفتوحة الاولى ـ صحابي من أصحاب الشجرة، مات سنة ٢٤ قاله ابن حجر في التقريب ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) لم نجد العديث في الخصال المطبوع والظاهر سقوط واحدة من الايات وهو نزول عيسى بن مريم ، والحديث مذكور في صحيح مسلم ، واجمع ٨٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) بضم الغين وسكون النون ، هوعيسى بن موسى البخارى أبو أحمد الإزرق ، لقبه غنجاد ،
 قال ابن حجر : صدوق ربما أخطأور بما دلس ، مكثر من الحديث ، عن المتروكين ، من الثامنة ، مات سنة ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) بالناء تم الياء مصفراً أبو معمد الكندى الكوفى، قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربها دلس، من المخامسة ، مات سنة ثلاث عشرة (أى ١١٣) أوبعدها وله نيف وستون انتهى . وعده الشيخ في رجاله زيديا تبرياً، وقال توفى سنة ١١٤ وقيل : ١١٥ ويوجد في رجال الكشى روايات تدل على ذمه .

عشر آیات بین بدی الساعة ، خمس بالمشرق ، وخمس بالمغرب ، فذكر الدابّة والدجّال وطلوع الشمس من مغربها وعیسی بن مریم اللّهٔ اللهٔ ویأجوج و مأجوج و أنّه یغلبهم و یغرقهم فی البحر ، ولم یذكر تمام الاّ بات «ج۲ص٥»

٣ ـ ل : على بن بنان المقري ، عن على بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله الور اق على بن عبدالله بن الفرج عن على بن بنان المقري ، عن على بن سابق ، عن ذائدة ، عن الأعمش قال : حد ثنافرات القر از ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفياري قال : كنّا جلوساً في المدينة في ظل حائط ، قال : وكان رسول الله عليا فقال في غرفة فاطلع علينا فقال فيم أنتم ، فقلنا : نتحد ث ، قال : عم ذا ، قلنا : عن الساعة ، فقال : إنّا كم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، و الدجّال ، و دابّة الأرض وثلاثة خسوف تكون في الأرض : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ؛ وخروج عيسى بن مريم عَلَيْكُم ، وخروج يأجوج و مأجوج ، وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحداً تسوق الناس إلى المحشر كلّما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر . (١) « ج٢ ص ٢٠ – ٢٠)

٤ - ل: الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري ، عن على بن عبدالله البز اذ ، عن أحد بن على إبراهيم العطار ؛ عن أبي الربيع سليمان بن داود ، عن فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن على بن المحنفية ، عن أبيه على بن أبي طالب عَلَيَكُ قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله وما الله عَلَيْ الله وما الله على المحلة على بن المحل الله وما هي ؟ قال : إذا كانت المعانم دولاً ، و الأمانة معنماً ، و الزكاة معزماً ، و أطاع الرجل فروجته ، و عن أمد ، و بر صديقه ، و جفا أباه ، و كان زعيم القوم أرذلهم ، و القوم أكرمه (٢) خافة شر م ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، ولبسواالحرير ، و اتتخذوا

<sup>(</sup>۱) لم يذكر في الحديث آية منها وهي الدخان. و الحديث مذكور في صحيح مسلم و غيره من كتب العامة ، راجم الصحيح ج٨ص٩ ٧١.

-5.0-

القينات ، وضربوا بالمعازف(١)ولعن آخر هذه الأُمَّة أوَّلها فليرتقب عند ذلك ثلاثة : الريح الحمراء، أوالخسف، أوالمسخ .(٢) ﴿ج ٢ ص٩٦»

 الفضل بن على بن إسحاق المذكر ، عن أبي يحيى البزّ اذ النيشابوري ، عن على بن خشنام (٣) البلخي ، عن قتيبة بن سعيد ، عن فرج بن فضالة مثله .

قال الصدوق رضى الله عنه : يعنى بقوله : ولعن آخر الأمَّة أو لهاالخوارج الدُّنين يلعنون أمير المؤمنين تَلْتَكُنُّهُ ، و هو أوَّل الأمَّـة إيماناً بالله عز َّ وجلَّ و برسوله عَلِيْاللهُ «۹۲-۹۱س۲۶»

بيان : قال الجزريِّ : فيحديث أشراط الساعة : إذا كان المعنم دولا جم دولة بالضمُّ وهو ما يتداول من المال ؛ فيكون لقوم دون قوم . والزكاة مغرماً أي يرى ربٌّ فيها كالغنيمة ولا يردُّ ها على مالكها ، أو يحرص على أخذها لأنَّه لا ينوي ردُّ ها ، يقال: فلان يتغنُّم الأمر أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. وقال ابن الأثير في جامع الأصول: أي يعد الخيانة من الغنيمة.

 ت فيل ينظرون إلا الساعة » يعنى القيامة « أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها " فإنه حد من أبي ، عن سليمان بن مسلم الخشاب ، (٤) عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) القينات جمم القينة وهي المننية ، وكثيرا ما تطلقعلي المغنية من الإماء ، قال في النهاية: نهى عن بيمالقينات أىالاما. المفنيات . وقال : المعازف هي الدفوف ونميرها مما يضرب. قلت : تشمل الطنبور والعود والقيثارة وغيرها من آلات الطرب.

<sup>(</sup>٢) غير خفى أن تلك الخصال المعدودة في هذه الرواية لاتتجاوز عن اربع عشر خصلة و هكذا كانت فيما رأيناه من نسخ المصدر مطبوعة ومخطوطة . م

<sup>(</sup>٣) يضم النعا. و سكون النون: لقب عجمى، و في الخصال المطبوع: محمد بن حسام بن عبران البلخي.

<sup>(</sup>٤) بفتح الغا. وتشديد الشين: بياع الخشب. والخبر يشتمل على الانبا. بجلائل من الامور التي تقع بمده صلى الله عليه وآله التي لا يطلع عليه إلا من له صلة بمالم الغيب و علام الغيوب ، ففيه من أعلام النبوة وآيات الرسالة ما يبصر كل ناظر و يرشده إلى الايمان بنبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله .

\_٣.٦\_

جريح المكيّ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن عبدالله بن عبّاس قال : حجمنا مع رسول اللهُ عَلَيْكُ حَجَّة الوداع فأخذ بابالكعبة (١) ثمَّ أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أُخبركم بأشراط الساعة ٢ ـ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضى الله عنه ـ فقال: بلى يارسول الله ، فقال: إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة ، واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء وتعظيم المال ، (٢) وبيع الدين بالدنيا ، فعندها يذاب قلب المؤمن وجوفه كما يذوب الملح في الماء مممًّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيَّره . قال سلمان : و إنَّ هذا لكائن يارسولاللهُ ؟ قال : إي والَّـذي نفسي بيده .

يا سلمان إنَّ عندها أَ مراء جورة ، ووزراء فسقة ، وعرفاء ظلمة ، وأُ منا، خونة ، فقال سلمان : وإنَّ هذا لكائن يارسولالله ؟ قال : إي والَّـذي نفسي بيده .

يا سلمان إن ّعندها يكون المنكرمعروفاً ، والمعروف منكراً ، وائتمن الخائن <sup>(٣)</sup> ويخون الأمين ، ويصدّ ق الكاذب ، ويكذّ ب الصادق ؛ قال سلمان : و إنّ هذا لكاءن يارسول الله ؟ قال : إي والدُّذي نفسي بيده .

ياسلمان فعندها إمارة النساء ، ومشاورة الإماء ، وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب طرفاً ، والزكاة مغرماً ، و الفييء مغنماً ، و يجفو الرجل والديه ، و يبر صديقه ، ويطلع الكوكب المذرّب ؛ قال سلمان : و إنّ هذا لكاتن يا رسول الله ؟ قال : إي والدِّي نفسي بيده .

يا سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها في التجارة ، و يكون المطر قيظاً ، و يغيظ الكرام غيظاً ، و يحتقر الرجل المعسر ، فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا : لم أبع شيئاً ، (٤) وقال هذا : لم أربح شيئاً فلا ترى إلّا ذامّاً لله ؛ قال سلمان : و إنّ هذا لكائن يا رسولالله ؟ قال : إي والَّـذي نفسي بيده .

<sup>(</sup>١) في المصدر: بعلقة باب الكمية م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: وتعظيم اصحاب المال . م

<sup>(</sup>٣) في البصدر: ويؤتن الغائن. م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لم ابم يقيناً . م

يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم ، و إن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيتهم (١) ، وليطؤن حرمتهم ، وليسفكن دماهم ، ولتملأن قلوبهم رعباً ، فلا تراهم إلّا وجلين خاتفين مرعوبين مرهوبين ؛ قال سلمان : وإن هذا لكائن يارسول الله ؟ قال إي والّذي نفسي بيده .

يا سلمان: إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المغرب يلو ن أمّتي (٢) فالويل لضعفاء أمّتي منهم ، و الويل لهم من الله ، لاير حون صغيراً ، ولا يوقر ون كبيراً ولا يتجاوزون عن مسيء ، أخبارهم خناء ، جثّتهم جثّة الآدميّين (٣) و قلوبهم قلوب الشياطين ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يارسول الله ؛ قال : إي والدي نفسى بيده .

يا سلمان ، و عندها تكتفي الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، و يغار على الغلمان (٤) كما يغار على الجادية في بيت أهلها ، ويشبه الرجال بالنساء ، و النساء بالرجال ، ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله ؛ قال سلمان : وإن هذا لكائن يارسول الله ؟ فقال عَلَيْظَةُ : إي والسَّذي نفسي بيده .

يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنائس، (٥) و يحلى المصاحف، و تطول المنادات، و تكثر الصفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة ؛ قال عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وعندها تحلى ذكور أُمّتي بالذهب، ويلبسون الحرير و الديباج، ويتّخذون جلود النمور صفاقاً، (٦) قال سلمان: و إنَّ هذا لكان يا رسول الله ؟ قال عَلَيْتُهُ : إي والنَّذي نفسى بيده.

<sup>(</sup>١) في المصدر: ليستأثرن يفيئهم. م

<sup>(</sup>٢) أي تختلف أخلاقهم ، فلاترى فيهم الخلق الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ولا يتجانون من شي. ، جثثهم جثث اه . م

<sup>(</sup>٤) أغار عليهم : هجم وأوتع بهم .

<sup>(</sup>٥) بيع كمنب : معابد النصارى ، مفردها بيعة بالكسر . وكنائس : معابد اليهود والنصاوى مفردها كنيسة .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : صفافاً . م

ج٦

يا سلمان وعندها يظهر الربا ، ويتعاملون بالغيبة والرشاء ، (١) ويوضع الدين ، و ترفع الدنيا ؛ قال سلمان : و إن هذا لكانن يا رسول الله ، فقال مَنْ الله الله الله الله عند .

يا سلمان و عندها يكثر الطلاق ، فلا يقام لله حدّ ، ولن يضرّ الله شيئاً ؛ قال سلمان : و إن هذا لكامن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه و آله : إي و الدّني نفسى بيده .

يا سلمان و عندها تظهر القينات والمعاذف ، ويليهم أشراد أُ مَـتي ؛ قالسلمان : و إنّ هذا لكامن يارسول الله ؛ قال عَلَيْهُ : إي والّـذي نفسي بيده .

يا سلمان وعندها تحج أغنياء أمستي للنزهة ، وتحج أوساطها للتجارة ، وتحج فقراؤهم للرياء و السمعة ، فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغيرالله ، و يتخذونه مزاهير ، و يكون أقوام يتفقهون لغيرالله ، ويكثر أولاد الزنا ، و يتغنبون بالقرآن ، ويتهافتون بالدنيا ؛ (٢) قال سلمان : وإنّ هذا لكائن يارسول الله ؟ قال عَينا الله الله يهده .

يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم ، و اكتسبت المآثم ، و سلّط الأشرار على الأخياد ، ويفشو الكذب ، وتظهر اللّجاجة ، ويفشو الحاجة ، " ويتباهون في اللّباس ويممطرون في غيراً وانالمطر ، ويستحسنون الكوبة والمعاذف ، وينكرون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، حتّى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة (٤) ويظهر قر اوهم وعبّادهم فيما بينهم التلاوم ، فأ ولئك يدعون في ملكوت السماوات : الأرجاس و الأنجاس ؛ قال سلمان : و إن هذا لكائن يا رسول الله ؟ فقال عَيْمَا الله الله يهده .

<sup>(</sup>١) في المصدر : بالعينة والرشاء . م

<sup>(</sup>۲) أى يتساقطون بها . وأكثر استعماله في الشر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ويغشو الغاقة . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر : اذل من في الامة . م

ياسلمان عندها يتكلم الرويبضة ؛ فقال : وما الرويبضة يارسول الله فداك أبي وا ملى الله عندها يتكلم في أمرالعامة من لم يكن يتكلم ، فلم يلبثوا إلاقليلاً حتى تخورالاً رض خورة ، فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ماشاءالله ثم ينكتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها \_ قال : ذهب وفضة \_ ثم أومأبيده إلى الأساطين فقال : مثل هذا ، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة ، فهذا معنى قوله : «فقد جاه أشراطها » . « ص٢٢٧ ـ ٣٦٩ »

بيان: قوله عَلَيْكُ الله و يكون الكذب طرفا أي يستطرفه الناس و يعجبهم ، والكوكب المذنب : ذوالذنب . وقال الجزري : يوم قائظ : شديد الحر ، ومنه حديث أشراط الساعة : يكون الولدغيظا ، والمطرقيظا ؛ لأن المطرإ سماير ادللنبات و بردالهوا ، والقيظ ضد ذلك انتهى . ويقال : استباحهم أي استأصلهم .

قوله عَلَيْكُ اللهِ : يلو ّن أُمَّـتي من اللَّون أي يتلو ّنون ويتزيَّنون بألوان مختلفة ممَّـا يؤتى إليهم من المشرق والمغرب.

قوله عَلَيْكُ : ويتّخذون جلود النمور صفاقاً أي يرقّقونها ويلبسونها ؛ والثوب الصفيق : ضدّ السخيف ؛ أويعملونها للدفّ والعود وسائر آلات اللّهو يقال : صفق العود أي حرّ كأوتاره ؛ والصفق : الضرب يسمع له صوت . والقينة : الأمة المغنّية ، والمعاذّف : الملاهى كالعود والطنبور .

<sup>(</sup>١) في نسخة : لايخشى النني إلا الفقير وهكذا فيالممدر . م

صوته و حلاوة نغمته بصوت المزماد انتهى . والتهافت : التساقط ، والكوبة بالضم : النرد والشطر نج والطبل الصغير المخصر والبربط .

وقال الجزري : في حديث أشراط الساعة أن ينطق الروببضة في أمر العامة ، والروببضة قيل : وماالروببضه يارسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ، والروببضة تصغير الرابضة وهوالعاجز الدى ربض عن معالى الأمور وقعد عن طلبها ، وزيادة التاء للمبالغة ؛ والتافه : الحقير الخسيس . وقال عَيْنَا الله في أشراط الساعة : تقي الأرض أفلاذ كبدها أي تخرج كنوزها المدفونة فيها ، وهو استعارة ؛ والأفلاذ جمع فلذ ، والفلذ جمع فلذة ، وهي القطعة المقطوعة طولاً ، ومثله قوله تعالى : « وأخرجت الأرض أثقالها ، التهى ، وخاد الثور : صاح .

وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه في كتاب الغرر: روى أبوهربرة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان من الذهب والفضية ، فيجيء القاتل فيقول: في مثلهذا قتلت ، ويجيء القاطع للرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحي ، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ، ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئاً . معنى تقيء أي تخرج مافيهامن الذهب والفضية ، وذلك من علامات قرب الساعة ؛ وقوله: تقيء تشبيه واستعارة من حيث كان إخراجاً وإظهاراً ، وكذلك تسمية مافي الأرض من الكنوز كبداً تشبيها بالكبد اليّي في بطن البعير وغيره ، وللعرب في هذا مدوف ، واختلف أهل اللّغة في الأفلاذ فقال يعقوب بن السكّيت : الفلذ في هذا ولا فلذ البقر إلى آخر ماذكره رجعه الله ونقله .

٧ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبدالله بن سعيد بن يحيى ، عن إسماعيل بن عبدالله بن خالد القاضي قال أبو المفضّل : وحد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حمّاد ، عن الربيع بن تغلب قال : حد ثنا فرج بن فضالة ، قال : وحد ثني عمّل بن يوسف بن بشير ، عن علي بن عمرو بن خالد ، عن أبيه ، عن فرج ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عن علي بن عمرو بن خالد ، عن أبيه ، عن فرج ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن

عن أبيه ، عن جد ، على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، عن النبي عَلَيْكَ قال : إذا صنعت \_ وقال عن أبيه ، عن جد ، على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، عن النبي عَلَيْكَا قال : إذا صنعت \_ وقال أحدهم : إذا فعلت \_ أمّتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا صارت الدنياعندهم دولاً \_ وقال أحدهم : إذا كان المال فيهم دولاً \_ والخيانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمّه ، وبر صديقه ، وجفاأباه ، واد تفعت الأصوات في المساجد ، واكرم الرجل خافة شر م ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، ولبس الحرير ، وشرب الخمود ، واتسخدت القيان ، (١) وضرب بالمعازف ، ولمن آخر هذه الأمّة أو لهافار تقبوا إذا علوا ذلك ثلاثاً : ريحاً حراء ، وخسفاً ، ومسخاً . «ص٢٦٨ \_ ٣٢٩»

٨ ـ ما : أبن الصلت ، عن عمّه ، عن القاسم بن جعفر المعروف بابن الشامي ، عن عبّاد بن أحد القزويني ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن أبي رافع ، عن حديفة بن اليمان ، عن النبي عنه النبي عنه الله يأجوجو مأجوج قال : إن القوم لينقرون بمعاولهم دائبين ، فا ذا كان الليل قالوا : غداً نفرغ فيصبحون هوأقوى من الأمس حتّى يسلم منهم رجل حين يريدالله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن : غداً نفتحه إن شاءالله فيصبحون مم يعدون عليه فيفتحه الله ، فوالدي نفسي بيده ليمر ن الرجل منهم على شاطى الوادي الدي بكوفان وقد شربوه حتّى نزحوه فيقول : والله لقد رأيت هذا الوادي مرة وإن الما ليجري في أدضه ؛ قيل : يارسول الله ومتى هذا ؟ قال : حين لايبقى من الدنيا إلا مثل صبابة الإناه . (٢)

بيان: قال الجزري : الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناه. ٩ ـ ع: في خبر عبد الله بن سلام أنه سأل النبي عَلَيْهِ الله عن أوّل أشراط الساعة، فقال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.

١٠ ـ ك : الطالقاني ، عن الجلودي ، عن إبراهيم بن فهد ، عن على بن عقبة ،

<sup>(</sup>١) بالخاء المضمومة ثم إلياء الساكنة ، ثم إلثاء المنتوحة .

<sup>(</sup>٢) قيان ككتاب جمع الفينة : الامة المغنية .

<sup>(</sup>٣) الحديث عامى .

ج۴

المادق عَلَيْكُ الصادق عَلَيْكُ الصادق الساعة ؟ فانتفض جبر ميل انتفاضة المخمي عليه قال : قال عيسى عَلَيْكُ لجبر ميل : متى قيام الساعة ؟ فانتفض جبر ميل انتفاضة المخمي عليه منها فلمّا أفاق قال : ياروح الله ما المسؤول أعلم بهامن الساعل ، وله من في السماوات والأرض لاتاً تيكم إلّا بعتة .

الله عن جدّ على الله عن جدّ عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جدّ على الله على الله عن جدّ على الله على ا

المانها عن عمروبن شمر ، عن أحدهما الله في قوله : «أو كسبت في إيمانها خيراً » قال : المؤمن حالت المعاصي بينه وبين إيمانه : كثرت ذنوبه وقلّت حسناته فلم يكسب في إيمانه خيراً .

اليوم ، فيؤمئذ لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً . اليوم ، فيؤمئذ الاينفع نفساً إيمانها خيراً .

١٩ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن معروف ، عن ابن فضّال ، عن طريف ابن ناصح ، عن أبي الحصين قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْتُكُمُ يقول : سئل رسول الله عَلَيْتُكُمُ عن الساعة فقال : عند إيمان بالنجوم ، و تكذيب بالقدر . • ج١ ص٣٢»

معيد، عن هشام بن جعفربن حسّاد، عن عبدالله بن سليمان وكان قارياً للكتب قال: سعيد، عن هشام بن جعفربن حسّاد، عن عبدالله بن سليمان وكان قارياً للكتب قال: قرأت في بعض كتب الله أن ذا القرنين وساق الحكاية الطويلة في ذي القرنين وعمله السد على يأجوج و مأجوج ينتابونه في كل سنة مرة و خلك أنتهم يسيحون في بلادهم حسّى إذا وقعوا إلى ذلك ألردم حبسهم فيرجعون فيسيحون في بلادهم فلا يزالون كذلك حتى نقرب الساعة وتجيء أشراطها، فا ذا جاء أشراطها وهو قيام القاءم عَلَيْكُ فتحه الله عز وجل لهم، وذلك قوله عز وجل: «حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون».

٢١ \_ فس : في قوله تعالى : "و يسألونك عن ذي القرنين" في بيان عمل السدّ عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : فحال بين يأجوج و مأجوج و بين الخروج ، ثم قال ذو القرنين : «هذا رحمة من ربّي فاذا جاء وعد ربّي جعله دكاء وكان وعد ربّي حقّاً ، قال : إذا كان قبل يوم القيامة انهدم السدّ (١) وخرج يأجوج و مأجوج إلى العمر ان (١) وأكلوا الناس

<sup>(</sup>١) في المصدر : اذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم اه ، م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: إلى الدنيا ، م

\_ وساق الحديث إلى أن قال \_ : فلما أخبر رسول الله عَلَى الله قريشاً عما سألوا قالوا : قد بقيت مسألة واحدة : أخبر نا متى تقوم الساعة ؛ فأنزل الله سبحانه : «يستلوناك عن الساعة أيسان مرسيها قل إنما علمها عندر بي - إلى قوله تعالى \_ : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . « ص ٤٠٢ \_ ٢٠٠ »

المعت على بن على العسكري عَلَيْكُ يقول: عاش نوح ألفين و خمسمائة سنة ، وكان سمعت على بن على العسكري عَلَيْكُ يقول: عاش نوح ألفين و خمسمائة سنة ، وكان يوما في السفينة نائماً فهبت ربح فكشفت عورته (١) فضحك حام و يافث فزجرهما سام عليه السلام ونهاهما عن الضحك ، وكان كلما غطلى سام شيئاً تكشفه الربح كشفه حام ويافث ، فانتبه نوح عَلَيْكُ فرآهم وهم يضحكون فقال: ما هذا ؟ فأخبره سام بما كان فرفع نوح عَلَيْكُ يده إلى السماء يدعو ويقول: اللهم غير ماء صلب حام حتى لايولدله إلا السودان ، اللهم غير ماء صلب يافث ؛ فغير الله ماء صلبهما فجميع السودان حيث كانوا من حام ، وجميع الترك والضقالية (١) ويأجوج و مأجوج والصين من يافث حيث كانوا ، وجميع البيض سواهم من سام . «ص١٢»

٢٣ ـ كا: الحسين بن على ، عن أحمد بن عبدالله ، عن العباس بن العلاء ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس قال : سئل أمير المؤمنين عَلَيَكُم عن الخلق فقال : خلق الله ألفاً و ماء تين في البرّ ، وألفاً و ماء تين في البرّ ، وألفاً و ماء تين في البحر ، وأجناس بني آدم سبعون جنساً ، والناس ولد آدم ماخلا يأجوج و مأجوج .

ييان : الخبر الأو لاالدال على كون يأجوج ومأجوج من ولدآدم أقوى سنداً، ويمكن حمل هذا الخبر على أن المعنى أنه ليس غير الناس من ولدآدم ماخلا يأجوج و مأجوج فا نتهم ليسوا من الناس وهم من ولدآدم.

٢٤ ـ نوادر الراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر بن على ، عن آ باته عَالَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن عورته، م

 <sup>(</sup>۲) الصقائبة : جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطنية ، ثم انتشروا منها إلى بلاد
 سواها من اووباً .

قال: قال رسول الله عَلَيْهُ القرون أربعة: أنافي أفضلها قرناً ، ثمّ الثاني ، ثمّ الثالث ، فا ذا كان الرابع اتّقى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، فقبض الله كتابه من صدور بني آدم ، فيبعث الله ريحاً سوداء ثمّ لايبقى أحد \_ سوى الله تعالى ـ إلّا قبضه الله إليه .

داد المال إلّا كثرة ، ولا يزداد المال إلّا كثرة ، ولا يزداد المال إلّا كثرة ، ولا يزداد الناس إلّا شحّاً ، (١) ولا تقوم الساعة إلّا على شرار الخلق .

٢٦ ـ و بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَلَيْهُ الله : بعثت والساعة كهاتين ـ وأشار با صبعيه عَلَيْهُ الله السبابة والوسطى ـ ثم قال: والذي بعثني بيده إنسي لأجد الساعة بين كتفى .

٢٧ ـ و بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهِ الساعة كفرسي رهان يسبق أحدهما صاحبه بأ ذنه إن كانت الساعة لتسبقني إليكم.

٢٩ ـ و بهذا الإسناد قال : قال رسول الله عَلَىٰ الله : اذا طفقت أُمّتي مكيالها و ميز انها واختانوا وخفروا الذمّة وطلبوا الآخرة فعندذلك يز كُون أنفسهم ويتورّع منهم . ٣٠ ـ و بهذا الإسناد قال : قال رسول الله عَلَيْكُالله : لاتقوم الساعة حتّى يذهب الحياء من الصبيان و النساء ، وحتّى تؤكل المغاثيركما تؤكل الخضر .

<sup>(</sup>١) الشح مثلثة : البخل والحرس .

<sup>(</sup>٢) طفر : وثب في ارتفاع كما يطفر الإنسان على العائط .

<sup>(</sup>٣) منجن يمنجن منجونا ومنجنا : مزح وقل حياؤه ،كأنه صلب وجهه فهوماجن .

<sup>(</sup>٤) في نهج البلاغة : يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل ، ولا يظرف فيه إلا الفاجر ، ولا يظرف فيه إلا الفاجر ، ولا يضمف فيه إلا المنصف ، يعدون المسدقة فيه غرما ، و صلة الرحم مناً ، و العبادة استطالة على الناس ، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء و إمارة العبيان و تدبير الخصيان انتهى . الماحل : الساعي في الناس بالوشاية عند السلطان . ولا يظرف : أي لا يعد ظريفا ، ولا يضمف اي لا يعد ضميفاً . الدرم بالضم : الفرامة . الاستطالة على الناس : التفوق والتزيد عليهم في الفضل .

بيان : قال في القاموس : المغثر كمنبر: شيء ينضحه الثمام والعشر والرمث كالعسل والجمع مغاثير .

٣٦ \_ دعوات الراوندى: قال النبي تَلَيْقُهُ: إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أُمَّتى كما ينتقى أحدكم خيار الرطب من الطبق.

٣٢ \_ نهج : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ : إنه سيأتي عليكم زمان يكفى و فيه الإسلام كما يكفى و أنه الإسلام بمافيه .

#### ﴿باب﴾

الآيات ، آل عمر ان ۳۰ كل نفس تذوق الموت) الآيات ، آل عمر ان ۳۰ كل نفس ذائقةُ الموت ١٨٥.

ا سرى «١٧» وإن منقرية إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة أو معذّ بوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ٥٨ .

ا لكهف «۱۸» وتركنا بعضهم يومئذ يموج فيبعض<sup>(۲)</sup>ونفخ فيالصور فجمعناهم جماً ۹.۹ .

طه «٢٠» يوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يومئذ زرقاً ١٠٢ .

الا نبياء «٢١» وماجملنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهم الخالدون الكلُّ نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر والخيرفتنة وإلينا ترجعون ٣٥.

<sup>(</sup>١) قال السيد الرضى في مجازات القرآن: هذه استعارة ، لان حقيقة الدُوق ما ادرك بحاسة وإنما حسن وصف النفس بدلك لما تحسه به من كرب الموت و علزه فكانها تحسه بدوقه انتهى . القلق والهلم .

 <sup>(</sup>۲) قال السيد قدس سره: هذه استمارة لان أصل الموجان من صفات الماء الكثير، وإنا عبر
سبحانه بذلك عن شدة اختلاطهم، و دخول بعضهم في بعض لكثرة أعدادهم، تشبيها بموج البحر
المتلاطم والنفات الدبا المتماظل.

المؤمنون «٢٣» ثم إنسكم بعد ذلك لميتون ١٥ «وقال تعالى »: فإذا نفخ في الصور فلاأنساب بينهم يومئذ ولايتسائلون ١٠١.

ا لنمل «٢٧» ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلّا من شاءالله وكل أُتوه داخرين الم الله الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنعالله الله الله أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ٨٨٨٨.

العنكبوت «٢٩» كلُّ نفس ذائقة الموت ثمَّ إلينا ترجعون ٥٧ .

يس ٣٦٠ ويقولون متى هذالوعد إن كنتم صادقين الله ما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون الله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الله واحدة تأخذهم وهم من الأجداث إلى ربسهم ينسلون الله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعدالر حن وصدق المرسلون الإكانت إلا صيحة واحدة فإ ذاهم جميع لدينا محضرون الخواد الماعن الاتظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون ١٤٤٥.

ص «٣٨» وما ينظر هؤلاء إلّا صيحة واحدة مالها من فواق ١٥. (٢)

الزهر «٣٩» إنَّك ميَّت وإنَّهم ميَّتون الله عمّ إنَّكم يوم القيمة عند ربَّكم تختصمون ٣٠-٣١ « وقال تعالى » : وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمَّا يشركون الا<sup>(٢)</sup> ونفخ في الصور

<sup>(</sup>١) أي أذلاء .

<sup>(</sup>۲) قال السيد في المجازات: وقرى, فواق بالضم، وقد قيل: إنهما لفتان، وذلك قول الكسائي. وقال أبوعبيدة: من فتح أراد مالها من راحة، ومن ضم أراد مالها في اهلاكهم من مهلة بمقدار فواق الناقة، وهي الوقفة التي بين الحلبتين، و الموضع الذي يحقق فيه الكلام بالاستعارة على قراءة من قرأ «من فواق» بالفتح أن يكون سبحانه وصف تلك الصيحة بأنها لاإفاقة من سكرتها ولا استراحة من كربتها كما يفيق المريش من علته و السكران من نشوته، و المراد أنه لاراحة للقوم منها، فجمل تمالي الراحة لها على طريق المجاز والاتساع.

<sup>(</sup>٣) وقال : معنى فبضته هبنا (ى ملك له خالص ، قد ارتفت عنه أيدى البالكين من بريته و المتصرفين فيه من خليقته ، وقد ورث تعالى عباده ماكان في ملكهم في دار الدنيا من ذلك ، فلم يبق ملك إلا انتقل ولا مالك إلا بطل . وقيل أيضا : منى ذلك : أن الارش في مقدوره كالذي يقبض ه

فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءالله ثم نفخ فيه أخرى فإ ذاهم قيام ينظرون الله وأشرقت الأرض بنور ربها و وضع الكتاب و جيى، بالنبيين و الشهداء و قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله و وقيت كل نفس ما عملت و هو أعلم بما يفعلون ٧٠\_٠٠٠.

ق «٥٠» و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الله و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ٢٠ ـ ٢٢ . «وقال»: واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الآيا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير المحمود الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسر ٤٤ـ٤٤ .

اثر حمن «٥٥» كل من عليها فان الله ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإ كرام٢٦-٢٧. اثمد ثر «٧٤» فإذا نقر في الناقور الله (١) فذلك يومنذ يوم عسير الله على الكافرين غير يسير ٨-٠١.

تفسير: قال البيضاوي: «إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة » بالموت والاستيصال «أومعذ بوهاعذاباً شديداً» بالقتل وأنواع البلية «كان ذلك في الكتاب، في اللّوح المحفوظ «مسطوراً» مكتوباً.

وقال الطبرسي رحمالله في قوله تعالى: «ونفخ في الصور»: اختلف في الصور فقيل: هو قرن ينفخ فيه ؛ وقيل: هو جمع صورة فإن الله يصو ر الخلق في القبور كما صو رهم في أرحام الأحمات، ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أهمها تهم ؛ و قيل: إنّه ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق المنتي يصعق من في السماوات والأرض بها فيموتون، والثالثة نفخة القيام لرب

ه عليه القابض ويستولى عليه كفه ويحوزه ملكه ولإيشاركه فيه غيره ، ومعنى قوله : ﴿و السوات مطويات بيمينه ﴾ أى مجموعات في ملكه ، مضونات بقدرته ، و اليمين هينا بعنى الملك ، وقد يعبرون عن القوة أيضا باليمين قيجوز على هذا التأويل أن يكون معنى قوله تعالى : ﴿مطويات بيمينه﴾ أي يجمع أقطارها و يطوى انتشارها بقوته ،كما قال سبحانه : ﴿يوم نطوى السباء كطى السجل للكتب ﴾ إه .

<sup>(</sup>١) الناقور: الصور أوالبوق،

العالمين فيحشر الناسبها من قبورهم • فجمعناهم جمعاً الله أي حشرنا الخلق كلَّهم يوم القيامة في صعيد واحد .

وفي قوله تعالى: ﴿أَوَا نِ مِتَ \* : أَي على ما يتوقّعونه وينتظرونه ﴿فهم الخالدون عَلَى إنّهم يخلدون بعدك يعني مشركي مكة حين قالوا: نتربّص بمحسّد ريب المنون. وفي قوله تعالى: ﴿فَا نَفْتُح فِي الصور \* : قيل : إنّ المراد به نفخة الصعق عنابن عبّاس ؛ وقيل : نفخة البعث عن ابن مسعود ؛ و الصور جعع صورة عن الحسن ؛ و قيل : قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الهائل على ما وصفه الله تعالى علامة لوقت إعادة الخلق عن أكثر المفسّرين . ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ﴾ أي لا يتواصلون بالأ نساب ولا يتعاطفون بها مع معرفة بعضهم بعضاً ، أي لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه ؛ وقيل : معناه : لا يتفاخرون بالأ نساب ؛ والمعنى : أنه لا يفضل بعضهم بعضاً يومئذ بنسب ، وانسما يتفاضلون بأعمالهم ؛ وقال النبي عَلَيْكُ الله : كلّ حسب و نسب منقطع يوم القيامة وانسما يتفاضلون بأعمالهم ؛ وقال النبي عَلَيْكُ الله يعضم بعضاً عن حاله وخبره كما كانوا إلا حسبي ونسبي ﴿ ولا يتسائلون ﴾ أي ولا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره كما كانوا في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه ؛ و قيل : لا يسأل بعض يتسائلون » لأن القيامة فنه ، ولا تنافي بينها و بين قوله : ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون » لأن القيامة أحوالاً و مواطن فمنها : حال يشغلهم عظم الأمر فيهاعن المسألة ، ومنها : حال يلتفتون فيها فيتساءلون ، وهذا معنى قول ابن عبّاس منا سئل عن الآيتين فقال : هذه تادات يوم فيها فيتساءلون ، وهذا معنى قول ابن عبّاس منا سئل عن الآيتين فقال : هذه تادات يوم القيامة . وقيل : إنّما يتساءلون بعددخول الجنّة .

وفي قوله تعالى: « ففزع من في السموات و من في الأرض » أي ماتوا لشدة النحوف و الفزع كما قال: « فصعق من في السموات » وقيل: هي ثلاث نفخات كما مر "إلا منشاء الله من الملائكة الدين يثبت الله قلوبهم وهم جبرئيل وميكائيل و إسرافيل و عزرائيل، وقيل: هم الشهداء فا نهم لا يفزعون في ذلك اليوم، روي ذلك في خبر مرفوع «وكل من الأحياء الدين ماتوائم أحيوا «أتوه» أي يأتونه في المحشر «داخرين» أي أذلاء صاغرين «وترى الجبال تحسبها جامدة »أي واقفة مكانها لاتسير ولا تتحر كفي مرأى

العين "وهي تمر مر السحاب " أي تسيرسيراً حثيثاً سيرالسحاب ، والمعنى : أنَّك لا ترى سيرها لبعد أطرافه ، وذلك إذا أزيلت سيرها لبعد أطرافه ، وذلك إذا أزيلت المجال عن أما كنها للتلاشي " صنعالله" أي صنعالله ذلك صنعاً "الدي أتقن كلّ شيء " أي خلق كلّ شيء على وجه الإتقان .

وفي قوله : «ماينظرون» أي ما ينتظرون «إلَّا صيحةً واحدةً » يريدالنفخةالأُ ولى يعني أنَّ القيامة تأتيهم بغتةً « تأخذهم » الصيحة « وهم يخصُّمون » أي يختصمون في أُمورهم ، ويتبايعون في الأسواق ؛ وفي الحديث : تقوم الساعة والرجلان قدنشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم ، و الرجل يليط حوضه (١) ليسقى ماشيته فما يسقيها حتَّى تقوم ؛ و قيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ؟ « فلا يستطيعون توصية » يعني أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء بشيء «ولا إلىأهلهم يرجعون» أي ولاإلىمناذلهم يرجمون من الأسواق ، وهذا إخبار عمَّا يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة ، ثمَّ أخبر سبحانه عن النفخة الثانية فقال : ﴿ ونفخ في الصور فا ذاهم من الأجداث ، وهي الفبور «إلى ربّهم» أي إلى الموضع الدني يحكم الله فيه لاحكم لغيره هناك «ينسلون» أي يخرجون سراعاً فلمّــا رأوا أهوال القيامة « قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا » أي من حشرنا من منامنا الدي كنمّا فيه نياماً ؟ ثمّ يقولون : ﴿ هذا ماوعدالرحن وصدق المرسلون، فيما أخبرونا عن هذا المقام؛ وهذا البعث. قال قتادة : أوَّل الآية للكافرين و آخرها للمسلمين؛ قيل: إنَّهم لمَّنا عاينوا أهوال القيامة عدُّوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى تلك رقاداً ؛ قال قتادة : هي النومة بين النفختين لايفتر عذاب القبر إلَّا فيما بينهما فيرقدون ، ثمَّ أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال : «إن كانت إلَّا صيحةواحدة» أيلم تكن المدّة إلّا مدّة صيحة واحدة "فا ذاهم جميع لدينا محضرون" أي فا ذاالاً و لون والآخرون مجموعون في عرصات القيامة « فاليوم لا تظلم نفس شيئًا الله أي لاينقص من له حقّ شيئاً من حقّه من الثواب أو غير ذلك ، ولا يفعل به مالا يستحقّه من العذاب ، بل

<sup>(</sup>١) أي مداره لئلا ينشف الماء.

الأُ مور جارية على مقتضى العدل وذلك قوله: •ولاتجزون إِلَّاما كنتم تعملون».

و في قوله : « مالها من فواق » أي لايكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى الدنيا ؛ و قيل : مالها منفتور كما يفتر المدنيا ؛ و قيل : مالها منفوية أي صرف و ردّ ؛ و قيل : مالها منفور كما يفتر المريض .

و في قوله تعالى : « و ما قدروا الله حق قدره » أي ما عظموا الله حق عظمته « والأرض جميعاً قبضته يومالقيمة » القبضة فياللُّغة : ماقبضت عليه بجميع كفَّك ؛ أخبر الله سبحانه عن كمال قدرته فذكر أنَّ الأرضكلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الدّني يقبض عليه القابض بكفُّه فيكون في قبضته ، وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا لاَّ نَّا نقول : هذا في قبضة فلان وفي يد فلان إذاهان عليه التصرُّف فيه وإنالم يقبض عليه ، وكذا قوله : « والسموات مطويبات بيمينه » أي يطويها بقدرته كما يطوي أحد منًّا الشيء المقدورله طيَّه بيمينه ، وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك ، كما قالتعالى : ﴿ أَومَا مَلَكُتَ أَيْمَانُكُم ﴾ وقيل : معناه إنَّمَا محفوظات مصونات بقوَّته ، واليمين: القوّة « سبحانه و تعالىء ما يشركون » أي عمّا يضيفونه إليه من الشبيه والمثل « و نفخ في الصور » وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل ، و وجه الحكمة في ذلك أنها علامة جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم فيدار التكليف فشبَّه ذلك بما يتعارفونه من بوق الرحيل و النزول « فصعق من في السموات والأرض » أي يموت من شدّة تلك الصيحة الَّـتي تخرج من الصور جميع من في السموات و الأرض، يقال : صعق فلان : إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة « إلَّا من شاء الله » قيل: هم جبر ثيل و ميكائيل و إسرافيل وملك الموت وهو المرويَّ؛ وقيل: هم الشهداء « ثمَّ نفخ فيه أخرى» يعني نفخة البعث وهي النفخة الثانية ، قال قتادة في حديث رفعه : إنَّ مابين النفختين أُربعين سنة ؛ وقيل : إنَّ الله تعالى يفني الأجسام كلُّها بعد الصعق وموت الخلق ثمَّ يعيدها « فإ ذاهم قيام » إخبار عن سرعة إيجادهم لأنّه سبحانه إذا نفخ الثانية أعادهم عقيب ذلك ، فيقومون من قبورهم أحياءاً \* ينظرون أي ينتظرون مايفعل بهم وما يؤمرون به « و أشرقت الأرمن بنور ربيها » أي أضاءت الأرض بعدل ربيها يوم القيامة لأن نور

الأرض بالعدل؛ وقيل: بنور يخلقه الله عز وجل يضي. به الأرض يوم القيامة من غير شمس ولاقمر • و وضع الكتاب ، أي كتب الأعمال الَّـتي كتبتها الملائكة على بني آدم توضع فيأيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم • وجيى، بالنبيّين والشهدا. » همالّـذين يشهدون للأ نبيا على الأُمم بأنَّهم قدبلُّغوا ، وأنَّ الأُمم قدكذَّ بوا ؛ وقيل : همالَّذين استشهدوا في سبيلالله ؛ وقيل : هم عدول الآخرة يشهدون على الأُمم بما شاهدوا ؛ و قيل : هم الحفظة من الملائكة ؛ و قيل : هم جميع الشهداء من الجوارح و المكان و الزمان وهي قوله تعالى : «ذلك يوم الوعيد» أي ذلك اليوم يوم وقوع الوعيد اللَّذي خوَّ ف الله به عباده. « وجاءت كلّ نفس » أي تجيء كلّ نفس من المكلَّفين في يوم الوعيد « ومعها سائق » من الملائكة يسوقها أي يحدُّمها على السير إلى الحساب « وشهيد » من الملائكة يشهد عليها بما يعلم من حالها و شاهد بماكتبه لها و عليها ، فلايجدوا إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلاً؛ وقيل: السائق من الملائكة ، والشميد الجوارح تشهد عليه • لقدكنت في غفلة » أي يقال له : لقد كنت في سهو ونسيان من هذا اليوم في الدنيا « فكشفنا عنك غطاك » الَّذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك حتَّى ظهر الك الأمر « فبصرك اليوم حديد » أي فعينك اليوم حادية النظر لايدخل عليها شك ولاشبهة ؛ وقيل: معناه: فعلمك بماكنت فيه منأحوال الدنيا نافذ ، ولايراد به بصرالعين كما يقال : فلان بصير بالنجوم والفقه.

و في قوله تعالى: « واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » أي اصغ إلى النداء و توقّعه يعنى صيحة يوم القيامة والبعث والنشور ، ينادي به المنادي وهي النفخة الثانية و يجوز أن يكون المراد: و استمع ذكر حالهم يوم ينادي المنادي ؛ وقيل: إنّه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس: أيّتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللّحوم المتمز قة قومي لفصل القضاء وما أعد الله لك من الجزاء ؛ وقيل: إنّ المنادي إسر افيل عَلَيْكُم يقول: يا معشر الخلائق قوموا للحساب عن مقاتل ؛ و إنّما قال: « من مكان قريب » لأ نسه يسمعه الخلائق كلّهم على حدّ واحد فلا يخفى على أحد قريب ولا بعيد فكأنتهم نودوا منهم «يوم يسمعون الصيحة بالحق" الصيحة المرة الواحدة من الصوت من مكان يقرب منهم «يوم يسمعون الصيحة بالحق" الصيحة المرة الواحدة من الصوت

الشديد، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية ؛ وقوله : « بالحق » أي بالبعث ، وقيل : يعني إنها كائنة حقاً « ذلك يوم الخروج » من القبور إلى أرض الموقف ؛ و قيل : هواسم من أسماء القيامة « إنّا نحن نحيي و نميت » أخبر سبحانه عن نفسه أنّه هو الدي يحيي الخلق بعد أن كانوا أحياءاً ، ثم يحييهم يوم القيامة ، الخلق بعد أن كانوا أحياءاً ، ثم يحييهم يوم القيامة ، وهو قوله : «وإلينا المصير» «يوم تشقى "أي تتشقى «الأرض عنهم» وتتصد ع فيخرجون منها «سراعاً» يسرعون إلى الداعي بلاتأخير «ذلك حشر» الحشر : الجمع بالسوق من كل جهة « علينا يسير» أي سهل علينا غير شاق مع تباعد ديارهم و قبورهم .

وفي قوله تعالى: «كل من عليها فان » أيكل من على الأرض من حيوان فهو هالك يفنون ، و يخرجون من الوجود إلى العدم « ويبقى وجه ربّك » أي ويبقى ربّك الظاهر بالأدلّة ظهور الإنسان بوجهه « ذوالجلال» أي ذوالعظمة والكبريا، واستحقاق الحمد والمدح « والإكرام» يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه .

وفي قوله تعالى: «فإذا نقر في الناقور» معناه: إذا نفخ في الصوروهي كهيئة البوق ؛ وقيل : إن ذلك في النفخة الأولى وهو أو ل الشدة الهائلة العامة ؛ وقيل : النفخة الثانية ، وعندها بحيي الله الخلق و تقوم القيامة ، وهي صيحة الساعة «فذلك يومئذ يوم عسير» أي شديد على الكافرين لنعم الله ، الجاحدين لا ياته «غير يسير» غيرهين ، وهو بمعنى قوله : عسير ، إلّا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد ؛ وقيل : معناه : عسير في نفسه غير عسير على المؤمنين لما يرون من حسن العاقبة .

١ \_ فس : قوله : ﴿ و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ إلى قوله : ﴿ يخصّمون ﴾ قال : ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيمو تون كلّهم في مكانهم لايرجع أحد منهم إلى منزله ، ولايوصي بوصيّة ، و ذلك قوله : ﴿ فلايستطيعون توصية ولاإلى أهلهم يرجعون » .

قال على بن إبراهيم: ثمّ ذكر النفخة الثانية نقال: "إنكانت إلّا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون". "ص٥٥ ـ ٥٥١ "

٢ \_ فس : قوله : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلّا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإ ذاهم قيام ينظرون ، فإ نَّـه حدَّ ثني أبي ، عن الحسن بن محبوب، عن على بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، عن ثوير بن أمي فاختة ، عن على بن الحسين عَلَيْظُنَّامُ قال : سئل عن النفختين كم بينهما ؟ قال : مأشاء الله ، فقيل له : فأخبرني يابن رسول الله كيف ينفخ فيه ؟ فقال : أمَّا النفخة الأولى فا نَّ الله يأم إسر افيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صور ، (<sup>()</sup>وللصور رأس واحد و طرفان ، و بين طرف كلّ رأس منهما مابين السماء والأرض ، قال : فإذا رأت الملائكة إسر افيل وقد هبط إلى الدنيا (٢) ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض و في موت أهل السماء ، قال: فيهبط إسرافيل بعظيرة بيت المقدس (٣) و يستقبل الكعبة ، فا ذا رأوا (٤) أهل الأرض قالوا: أَذِن الله في موت أهل الأرض ، قال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الدِّني يلي الأرض فلايبقى في الأرض ذو روح إلّا صعق و مات ، و يخرج الصوت من الطرف البَّذي يلى السماوات (٥) فلا يبقى في السماوات ذو روح إلَّا صعق و مات إلَّا إسرافيل ؛ قال : فيقول الله لا سرافيل : يا إسرافيل من ؛ فيموت إسرافيل ، فيمكثون في ذلك ماشاءالله ، ثم يأمرالله السماوات فتيمور ، و يأمر الجبال فتسير ، و هو قوله : \* يوم تمور السماء موراً (٦٦ وتسير الجبال سيراً » يعني تبسط ، و «تبدّ لالأرض غير الأرض» يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب، بارزةليس عليها الجيال (٢) ولانبات ، كما دحاها أول مرّة ، و يعيد عرشه على الماء كما كان أو لمر ة مستقلاً بعظمته وقدرته ، قال : فعند ذلك ينادي الجبّارجل جلاله بصوت جهوري (٨) يسمع أقطار السماوات والأرضين : المن الملك

<sup>(</sup>١) في المصدر: ومعه الصور. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الي الارش. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: بحضرة بيت المقدس. م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قادًا رأوه م

<sup>(</sup>٥) في المصدر: السماء. م

<sup>(</sup>٦) المور : الجريان السريع.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: جبال . م

<sup>(</sup>٨) في المصدر: بصوت من قبله جهوري اه. م

اليوم» ؛ فلايجيبه مجيب ، فعندذلك ينادي الجبّار جلّ جلاله مجيباً لنفسه : «لله الواحد القهّار» وأنا قهرت الخلائق كلّهم وأمتنهم ، إنّى أنا الله لا إله إلّا أناوحدي ، لاشريك لى ولاوزير، (١) وأنا خلقت خلقى بيدي وأنا أمتهم بمشيّتي ، و أنا أحييهم بقدرتي ، قال : فنفخ الجبّاد نفخة في الصور يخرج (٢) الصوت من أحد الطرفين الدّذي يلي السماوات فلايبقى في السماوات أحد إلّا حيّ وقام كما كان ، ويعود علة العرش ، ويحضر الجنّة و الناد ، و يحشر الخلائق للحساب ؛ قال : فرأيت عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما يبكى عند ذلك بكاءاً شديداً . « ص ١٥٠ - ١٥٥ »

ليمان : قوله ﷺ : مستقلاً بعظمته أي بلاحامل . والجهوريّ : العالى .

أقول: سئل عن المفيد رحمالة في المسائل السروية عن قوله تعالى: "لمن الملك اليوم" إن هذا خطاب منه لمعدوم لأنه يقوله عند فناء الخلق ثم يجيب نفسه فيقول: "لله الواحد القهار، وكلام المعدوم سفه لايقع من حكيم، وجوابه عن سؤاله لمعدوم أو تقريره إيّاه خلاف الحكمة في المعقول؛ فأجاب المفيد رحمالة: بأن آلا يةغير متضمّنة للخبر عن خطاب معدوم، وهو قوله عز "وجل ": "لينذريوم التلاق يوم هم بارزون لا للخبر عن خطاب معدوم، وهو قوله عز "وجل ": "لينذريوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء " و يوم التلاق هو يوم المحشر عند التقاء الأرواح والأجساد، وتلاقي الخلق بالاجتماع في صعيدواحد، وقوله: "يومهم بارزون" تأكيدلذلك، إذ كان البروز لايكون إلا لموجود، ثم ليس في الآية أن الله هو القائل لذلك فيحتمل أن يكون الله تعالى هو القائل مقر راً غير مستخبر والمجيبون هم البشر المبعوثون، أو الملائكة المحاضرون؛ و وجه مقر راً غير مستخبر والمجيبون هم البشر المبعوثون، أو الملائكة المحاضرون؛ و وجه آخر وهو أن قوله: "لمن الملك " يفيد وقوعه في حال إنزال الآية دون المستقبل ألاترى إلى قوله: "لمن الملك اليوم" تنبيها على أن الملك الله وحده يومئذ، ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار، وقوله تعالى : "لله الواحد تعالى وحده يومئذ، ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار، وقوله تعالى : "لله الواحد القيار» تأكيد "للتنبيه والدلالة على تفرد وتعالى بالملك دون من سواه انتهى.

<sup>(</sup>١) قى المصدر: ولاوزيرلى ، إنا أه . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: فيخرج م

ج٦

" في : قوله : « لمن الملك اليوم لله الواحد القهاد » قال : حد ثنى أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن عبيدبن زرارة قال : سمعت أباعبدالله على المناهم و أضعاف ذلك؛ إذا أمات الله أهل الأرض لبث كمثل ماخلق المخلق و مثل ما أماتهم و أضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء الدنيا و أضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل الشماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق المخلق ومثل ما أمات أهل الأرض خلق المخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما ذلك؛ ثم أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف وأهل السماء الدنياوالسماء الثانية والسماء الثانية والسماء الثانية وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك ، في كل سماء مثل ذلك وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات ملك السرافيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات ملك الموت ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم يقول الله عز وجل " الملك اليوم» فيرد على نفسه : « لله الواحدالقهار» أين الجبارون ؟ أين الدين الملك اليوم» فيرد على نفسه : « لله الواحدالقهار» أين الجبارون ؟ أين الدين الملك اليوم» فيرد على نفسه : « لله الواحدالقهار» أين الجبارون ؟ أين الدين الملك اليوم» فيرد على نفسه : « لله الواحدالقهار» أين الجبارون ؟ أين التجارون ؟ أين المناسلة ال

<sup>(</sup>۱) الاخبار إنها تدل على إفناء الاشياء و إماتتها بعنى نزع الروح من كل بدن ذى روح و تعلم الملقة بين كل بنس و متعلقها ، و أما إبطال الارواح وإعدام النفوس من أصلها فلادليل عليه من جهة الروايات قمن الممكن أن يكون المجيب والمسؤول بعض هذه الاوواح كما فى بعض الروايات أنه يعجبه أرواح الانبياء وغيرهم ؛ و أما ما فى بعض الروايات من التعبير بفناء الاشياء فيفسره ما سيأتى في رواية ١٢ أن المراد بالإهلاك والإفناء الاماتة والقتل ونصوهما . ط

معي إلها ؟ (١) اين المتكبّرون ؟ ونحوهما ، (٢) ثمّ يبعث الخلق. قال عبيد بن زرارة : فقلت : إنّ هذا الأمر دلّه كائن ؟ طوّ لت ذلك ! فقال : أر أيت ماكان هل علمت به ؟ فقلت : لا ، قال : فكذلك هذا . • ص٨٥ م ٥٨٥ »

ين : ابن أبي عمير مثله .

٤ ـ كتاب زيد النرسى : عنه ، عن عيد بن زرارة ، عنه عَلَيْكُمُ مثله إلى قوله : ومثل ما أمات أهل الأرض و السماء الدنيا و السماء الثانية و السماء الثالثة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الرابعة ثم ابث مثل ماخلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماء الدنيا و السماء الثانية و السماء الثالثة و السماء الرابعة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة و الخامسة و أضعاف أمات أهل الأرض و أهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة و الخامسة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الدنيا والثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و أهل السماء الدنيا والثانية و الثالثة و الرابعة والخامة و السادسة و أهل الأرض و أهل السماء الدنيا والثانية و الثالثة و الرابعة والخامسة و السادسة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء السابعة ثم لبث مثل ماخلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماوات إلى السماء السابعة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل . وساق الحديث إلى قوله : أين المتكبّرون ؟ ونحو هذا ـ ثم يلبث مثل ماخلق الخلق الخلق ومثل ذلك كلّه وأضعاف ذلك ؛ ثم يبعث الخلق أوينفخ في الصور . قال عبيد بن زدارة : ومثل ذلك كلّه وأضعاف ذلك ؛ ثم يبعث الخلق أوينفخ في الصور . قال عبيد بن زدارة : قلت : هذا الا مركائن ؟ طو لت ذلك ؛ فقال : أرأبت ماكان قبل أن يخلق الخلق أطول أوذا ؟ قال : قلت : ذا ، قال : فلم علمت به ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك هذا .

اليان : كأن المراد بقول الراوي : ﴿ ذَا ۗ الا شارة إلى الزمان قبل خلق الخلق لأنه غير متناه ، وإن كان مراده هذه الأزمنة لم ينبّه على حطائه وأجاب بوجه آخر رفع استبعاده ، وظاهره أنهم لا يحسّون بتلك الأزمنة الطويلة إمّا لا نعدامهم بالمر "ة كما سيأتي أولكونهم منعمين لا يضر هم طول الأزمنة والأو ل أظهر ؛ ثم انه ينافي ظواهر الآيات والأخبار الدالة على أن موت أهل السموات بالنفخة دفعة ، ويمكن التوفيق بينهما

<sup>(</sup>١) في المعدر : إلها آخر . م (٢) في المعدر : و تحوهم . م

بتكلّفات بعيدة ؛ لكنَّ هذا الخبر لجهالة النرسيّ لايصلح لمعارضة تلك الآيات والأخبار .

ه \_ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » : قال : تنشق الأرض بأهلها ؛ والرادفة : الصيحة ؛ والزجرة : النفخة الثانية في الصور . « ص ٧١٠ »

٦ ـ فس : « كيف تتمقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » قال : يشيب
 الولدان من الفزع حيث يسمعون الصيحة . «ص٢٠٢»

٧ ـ ن : بالأ سانيدالثلاثة عن الرضا ، عن آبائه كَالَيْكُمُ قال : قال رسول اللهُ عَلَيْكُولُهُ : إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للك الموت : يا ملك الموت و عز تي و جلالي وارتفاعي وعلو ي (١) لا دُيقنت طعم الموت كما أذقت عبادي (٣٠٠٠)

صح : عنه ، عن أبائه عَالَيْكُ مثله .

ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن عمل ، عن داود ، عن الرضا عَلَيْكُ ، مثله . وفيه : في علو مكاني . «س٢١٤»

٨ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة عنه عَنْ الله عَنْ قال : قال رسول الله عَنْ الله

صح : عنه ﷺ مثله . وفيه : وتبقى الملائكة .

بيان : الصواب ما في صحيفة الرضا عَلَيْكُ ، وما في العيون لا يستقيم إلَّا بتكلُّفات بعيدة .

بد: ابن المتوكل، عن على العطّار، عن على بن أحمد، عن عبدالله بن على، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عَلَيَاكُ إلى رجل بخطّه و قرأته في دعاء كتب به أن يقول: ياذا النّذي كان قبل كلّ شيء، ثم خلق كلّ شيء، ثم يبقى و يفنى كلّ شيء. الخبر. "ص٣٥»

م ا عن على بن حبشي بن قوني ، عن حيد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن على بن سلمة ، عن يحيى بن أبي العلاء الرازي ، عن أبي عبدالله علي قال : يوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية . الخبر .

<sup>(</sup>١) في المصدر: و ارتفاعي في علوى . م

ا ١٠ - شي : عن على بن مسلم قال : سألت أباجعفر عَلَيَّكُ عن قوله تعالى : \* و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة أومعذ بوها عذاباً شديداً \* قال : إنهما أُمَّة على من الأُمم ، فمن مات فقد هلك .

۱۲ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ في قولالله : « وإن من قرية إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة » قال : هوالفنا، بالموت أوغيره . وفي رواية أخرى عنه : قال : بالقتل والموتوغيره .

عبد الله عن أيوب ، عن أبي المغرا قال : حد شي يعقوب الأحمر قال : دخلنا على أبي فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا قال : حد شي يعقوب الأحمر قال : دخلنا على أبي عبدالله عَلَيْكُ الله عر وجل بعي إلى نبيه عَلَيْكُ الله عر وجل أبي الله عر وجل بعي المي نفسه فقال : إنه يموت أهل الأ دض حتى لايبقى أحد ، ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد الآلا ملك الموت وحملة العرش وجبر ثيل و ميكائيل ، قال : فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له : من بقي ؟ وهوأعلم من فيقول : يا رب لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبر ثيل وميكائيل ؛ فيقال : قل لجبر ئيل و ميكائيل : فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك : يارب رسولاك وأميناك ، فيقول : إنتي قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ؛ ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين بدي الله عز و جل فيقال له : من بقي ؟ وهو أعلم من فيقول : يارب لم يبق إلا ملك الموت و حملة العرش ، فيقول اله يبي على الموت و حملة العرش ، فيقول اله يبي على الموت و علمة العرش ، فيقول الموت ألم يبق إلا ملك الموت و علمة العرش ، فيقال له : من بقي ؟ فيقول المدين المي المي الموت فيمول الموت الموت الموت فيمول المن الموت الملك الموت فيمول المن الموت الملك الموت فيموت ، ثم المن الموت المي الملك الموت فيمول المن الموت الملك الموت فيمون ، ثم المن الموت فيمون ، أين الدين كانوا يدعون معي إلها آخر ؟ . "ف ج ١٠٠٧»

ج٦

ين : فضالة مثله ؛ وفيه : والسماوات بيمينه فيهزُّ هنَّ هزُّ امرَّ ات ، ثم يقول .

١٥ ـ ج : عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الدني سأل الصادق عَلَيَكُ عن مسائل إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أمهوباق ؟ قال: بلهوباق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى ، فلاحس ولا محسوس ، ثم ا عيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها ، و ذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق و ذلك بين النفختين . «س١٩٢» .

بيان : هذا الخبر يدلّ على فناء الأشياء و انعدامها بعد نفخ الصور ، وعلى أنّ الزمان أمر موهوم وإلّا فلا يمكن تقديره بأربعمائة سنة بعد فناء الأفلاك (١)ويمكن أن يكون المراد ماسوى الأفلاك ، أو ماسوى فلك واحد يتقدّربه الأزمان .

١٦ - نهج : هوالمفنى لهابعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها ، وليس فنا. الدنيا بعدابتداعها بأعجب من إنشائها و اختراعها ، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها منطيرها وبهائمها وماكان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها و متبلّدة أُ ممها و أكياسها على إحداث بعوضة ماقدرت على إحداثها ، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ؟ و لتحيّرت عقولها في علم ذلك ، وتاهت وعجزت قواها ، وتناهت و رجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة ، مقرّة بالعجز عن إنشائها ، مذعنة بالضعف عن إفنائها وأنَّه سبحانه يعود بعدفناء الدنيا وحده لا شيء معه كماكان قبل ابتدائها كذلك

<sup>(</sup>١) ظاهر الخبر بطلان الاشياء وفناؤها بذواتها و آنارها ، فيشكل حينئذ أولا بأن بطلان الاشياء وحركاتها يوجب بطلان الزمان فما معنى النقدير بأربعائة سنة ٢ و ثانياً أن فرض بطلان الإشياء مم بطلان الزمان لايبقي معنى للاعادة إذمع بطلان الزمان والقطاع اتصال مافرض أصلا ومافرض معاداً يبطل نسبة السابقية واللاحقية بينهماولامعنىللاعادة حينئذ. واما ماذكره المؤلف قدس سره الشريف اولامن احتمال كون الزمان أمر أموهوماً فلايدفع الاشكال لاستلزامه بطلان كل تقدم وتأخر زماني في العالم حتى قبل نفخ الصور ولايمكن الإلنزام به ؛ وماذكره ثانياً : أن المراد بطلان ماسوى الإفلاك فهو مماياً بيءنه لسان الخبروالخبر الاتي ، على أن مااعتمد عليه في ثيوت وجود الافلاك لوتم لدل على وجوب اشتمال الفلك علىءالم العناصرني جوفه . وماذكره من كون المراد بطلان الاشياء ماسوى قلك واحد يتقدر بها الزمان يشكل عليه مايشكل على سابقه ويزيد أن هذه الفلك على فرض وجودها تقدر الزمان بعركتها الوضعية ولامعنى للحركة الوضمية ممانمدام الإشياء الخارجة منالفلك . وهوظاهر . علىأن فرضية وجودالإفلاك|لبطلميوسية مما اتضحفسادها فى هذا العصر؛ والرواية مم ذلك كله غيرمطروحة ولبيان معناها الدقيق محل آخرذو مجال وسعّة . ط.

يكون بعدفنائها بالا وقت والامكان والحين والإزمان ، عدمت عندذلك الآجال والأوقات ، وزالت السنون و الساعات ، فلا شيء إلا الواحد القهاد الله الذي إليه مصير جعيع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ، وبغير امتناع منها كان فناؤها ، ولوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها لم يتكأده صنع شيء منها إذصنعه ، ولم يؤده منها خلق ما خلقه و برأه ، ولم يكو نها لتشديد سلطان ، ولا لخوف من ذوال و نقصان ، ولا للاستعانة بها على ند مكاثر ، ولا للاحتراز بها من ضد مناور ، ولا للازدياد بها في ملكه ، ولا لمكاثرة شريك في شركه ، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ؛ ثم هو يفنيها بعد تكوينها لالسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها ، ولالراحة واصلة إليه ، ولالثقل شيء منها عليه ، لم يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها ، لكنه سبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره ، وأتقنها بقدرته ، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها ، ولا استعانة بشيء منها عليه .

أقول: قدر ت الخطبة بتمامها وشرحها في كتاب التوحيد.

تتميم: اعلم أن ظاهر هذاالخبر فنا، جميع المخلوقات عند انقضاء العالم كما هو مذهب جعاعة من المتكلّمين، قال شارح المواقف: قد سبقت في مباحث الجسم إشارة إلى أن الأجسام باقية غير متزايلة على مايراه النظّمام، و قابلة للفناء غير دائمة البقاء على ما يراه الفلاسفة قولاً بأنها أذليّة أبديّة، و الجاحظ وجمع من الكر اميّة قولاً بأنها أبديّة غيرأذليّة، وتوقيّف أصحاب أبي الحسين في صحّة الفناء، واختلف القائلون بها في أن الفناء بإعدام معدم أوبحدوث ضد أو بانتفاء شرط ، أمّا الأول فذهب القاضي و بعض المعتزلة إلى أن الله تعالى يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوماً كما أوجده كذلك فصار موجوداً، وذهب أبوالهذيل إلى أنّه تعالى يقول له: افن فيفنى، أوجده كذلك فصار موجوداً، وذهب أبوالهذيل إلى أنّه تعالى يقول له: افن فيفنى، كما قال له: كن فكان ؛ وأمّا الثاني فذهب جمهور المعتزلة إلى أن قناء الجوهر بحدوت ضدّ له هو الفناء ، فذهب ابن ا خشيد إلى أنّ الفناء و إن لم يكن متحيّزاً لكنّه يكون حاصلاً في جهة معيّنة ، فإ ذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها، يكون حاصلاً في جهة معيّنة ، فإ ذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها، وذهب ابن شيب إلى أنّ الله تعالى يحدث في كلّ جوهر فناءاً ثم ذلك الفناء يقتضي عدم المجوهر في المزمان الثاني، وذهب أبوعلي وأتباعه إلى أنّه يخلق بعدد كل جوهر فناءاً المجوهر في المرمان الثاني، وذهب أبوعلي وأتباعه إلى أنّه يخلق بعدد كل جوهر فناءاً المجوهر في المرمان الثاني، وذهب أبوعلي وأتباعه إلى أنّه يخلق بعدد كل جوهر فناءاً م

ج٦

لافي محلّ فتفنى الجواهر ؛ وقال أبوهاشم وأشياعه : يخلقفناءاً واحداً لا في محلّ فيفني به الجواهر بأسرها ؛ وأمَّا الثالث و هو أنَّ فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوده فزعم بشرأن ذلك الشرط بقاء يخلقه الله تعالى لافي محل ، فإذا لم يخلقه الله تعالى عدم الجوهر : وذهب الأكثرون من أصحابنا والكلبيّ من المعتزلة إلى أنَّه بقاء قائم به يخلقه الله حالاً فحالاً ، فا ذا لم يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهر ، وقال إمام الحرمين : إنَّها الأعراض الَّـتي يجب اتَّـصاف الجسم بها ، فإذا لم يخلقها الله تعالى فيه فني ، و قال القاضي في أحد قوليه: هو الأكوان الّــتي يخلقها الله في الجسم حالاً فحالاً ، فمتى لم يخلقهاالله فيه انعدم ؛ وقال النظَّام : إنَّه ليس بباق بل يخلق الله حالاً فحالاً فمتى لم يحلق فني ؛ و أكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل ، سيِّما القول بكون الفناء أمراً محقِّقاً في الخارج ضدًّا للبقاء قائماً بنفسه أو بالجوهر ، وكون البقاء موجوداً لافي محلَّ ، ولعلَّ وجهالبطلان غني عن البيان . ثم القائلون بصحة الفناء وبحقية حشر الأجساد اختلفوا فيأنَّ ذلك بالإيجاد بعد الفناء أو بالجمع بعد تفرُّق الأجراء؛ و الحقُّ التوقَّف، وهو اختيار إمام الحرمين حيث قال: يجوز عقلاً أن تعدم الجواهر ثمّ تعاد، وأن تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بنيتها ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما ، فلا يبعد أن يغيّر أجساد العباد على صفة أجسام التراب، ثمّ يعاد تركيبها إلى ماعهد ، ولا يحيل أن يعدم منها شيء ثمّ يعاد ؛ والله أعلم .

احتج الأو لون بوجوه : الاول الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالفين كبعض المتأخّر بن من المعتزلة وأهل السنّة ؛ وردّ بالمنع كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه ؛ نعم كان الصحابة يجمعون على بقاء الحقّ و فناء الخلق بمعنى هلاك الأشياء وموت الأحياء و تفرُّق الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكلِّيَّة لأنَّ الظاهرأنُّهم لم يكونوا يخوضون في هذه التدقيقات.

الثاني هو قوله تعالى : «هوالأوّل و الآخر» (١) أي في الوجود ، ولا يتصوّر ذلك إلَّا بانعدام ماسواه ، وليس بعدالقيامة وفاقاً فيكون قبلها ؛ وأجيب بأنَّه يجوزأن

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

يكون المعنى: هومبد كلُّ موجود وغاية كلُّ مقصود، أوهو المتوحَّد في الألوهيَّة، أو في صفات الكمال ،كما إذا قيل لك: هذا أوَّل من زارك أو آخرهم ؛ فتقول: هو الأوَّل والآخر ، وتريد أنَّه لا زائر سواه ؛ أو هو الأوَّل و الآخر بالنسبة إلى كلَّ حيّ، بمعنى أنَّه يبقى بعد موت جميع الأحياء، أوهوالأوَّل خلقاً والآخر رزقاً ، كما قال: «خلقكم ثم وزقكم» (١) وبالجملة فليس المراد أنَّه آخركل شيء بحسب الزمان للاتَّـفاق على أبديَّـةالجنَّـة ومن فيها .

الثالث قوله تعالى : «كلّ شيء هالك إلّا وجهه » (٢) فإنّ المراد به الانعدام ، لاالخروج عن كونه منتفعاً به لأنَّ الشيء بعد التفرُّق يبقى دليلاً على الصانع ، و ذلك من أعظم المنافع. وأُجيب بأنَّ المعنى أنَّه هالك في حدٌّ ذاته لكونه بمكناً لا يستحقُّ الوجود إُلا بالنَّظر إلى العلَّة ، أوالمراد بالهلاك الموت ، أوالخروج عن الانتفاع المقصود به اللَّائق بحاله كما يقال: هلك الطعام إذا لم يبق صالحاً للأكل و إن صلح لمنفعة أخرى، ومعلوم أن ليس مقصودالباري تعالى من كلّ جوهر الدلالة عليه وإن صلح لذلك كما أن من كتب كتاباً ليس مقصوده بكل كلمة الدلالة على الكاتب ؛ أو المراد الموت كما في قوله تعالى : «إن امرؤ هلك » وقيل : معناه : كلّ عمل لم يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك أي غير مثاب عليه.

الرابع قوله تعالى : «وهو الله يبدؤ الخلق ثم يعيده (٢) كما بدأنا أو لخلق نعيده (٤)» والبدؤ من العدم فكذا العود ، وأيضاً إعادة الخلق بعد إبدائه لا يتصوّ ربدون تخلُّل العدم ؛ و ا ُجيب بأنَّا لا نسلُّم أنَّ المراد با بداء الخلق الإيجاد والإخراج عن العدم ، بل الجمع و التركيب على ما يشعر به قوله تعالى : «وبدأ خلق الإنسان من طين» ولهذا يوصف بكونه مرئيًّا مشاهداً كقوله تعالى : «أولم يرواكيف يبدى. الله الخلق» (٥) « أولم يسيروا في الأرض فينظرواكيف بدءالخلق » وأمَّما القول بأنَّ الخلق حقيقة في التركيب تمسيَّكاً بمثل قوله تعالى : • خلقكم من تراب ، (٦) أي ركّبكم «و تخلقون إفكاً (٧) أي تركبونه ، فلا يكون حقيقة في الإيجاددفعاً للاشتراك فضعيف جدًّا ، لإطباق

<sup>(</sup>۱) الروم : ۰ ؛ ۲ (۲) القصص : ۸۸ (۳) الروم : ۲۷ . (؛) الانبياء : ۱۰۶ . (ه) المنكبوت : ۲ ، (۲) فاطر : ۱۳ . (۷) العنكبوت : ۲۷ .

أهل اللُّغة على أنَّه إحداث و إيجاد مع تقدير ، سواء كان عن مادّة كما في خلقكم من تراب ، أو بدونه كما في خلقالة العالم .

الخامس قوله تعالى: • كلّ من عليها فان • (۱) و الفناء هو العدم ، و أجيب بالمنع بل هو خروج الشيء من الصفة السّي ينتفع به عندها كما يقال : فنى زاد القوم وفنى الطعام والشراب ، ولذا يستعمل في الموت مثل أفناهم الحرب ؛ وقيل : معنى الآية : كلّ من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميّت ، قال الإمام : ولو سلّم كون الفناء والهلاك بمعنى العدم فلا بدّ في الآيتين من تأويل ، إذلو حملتا على ظاهرهما لزم كون الكلّ هالكاً فانياً في الحال وليس كذلك ، وليس التأويل بكونه آئلاً إلى العدم على ماذكر تم أولى من التأويل بكونه قابلاً له ، و هذه منه إشارة إلى ما اتّفق عليه أئمة العربيّة من كون اسم الفاعل و نحوه مجازاً في الاستقبال ، و أنّه لابد من الاتساف بالمعنى المشتق منه ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يشترط بقاء ذلك المعنى ؟ و قد توهم صاحب التلخيص أنّه كالمضادع يشترك بين الحال و الاستقبال ، فاعترض بأنّ حمله على الاستقبال ليس تأويلاً وصرفاً عن الظاهر .

و احتج ّ الآخرون بوجوه: الاول: أنّه لوكان كذلك لما كان الجزاء واصلاً الى مستحقّه، واللازم باطل عندنا سمعاً للنصوص الواردة في أن الله لايضيع أجر من أحسن عملاً، وعقلاً عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع و عقاب العاصي، و بيان اللزوم أن المنشأ لايكون هوالمبتدأ بل مثله لامتناع إعادة المعدوم بعينه. ورد بالمنع وقد مر بيان ضعف أدلّته، ولوسلم فلا يقوم على من يقول ببقاء الروح أوالأ جزاء الأصلية وإعدام البواقي ثم إيجادها وإن لم يكن الثاني هو الأول بعينه بل مغايراً له في وصفه الابتداء و الإعادة أو باعتبار آخر، ولا شك أن العمدة في الاستحقاق هو الروح على ما مر ، وقد يقر ر بأنها لوعدمت لماعلم إيصال الجزاء إلى مستحقه لأنه لايعلم أن ذلك المحشور هو الأول أعيد بعينه أم مثل له خلق على صفته ؛ أمّا على تقدير الفناء بالكلية فظاهر، وأمّا على تقدير بقاء الروح والأجزاء الأصلية فلانعدام التركيب و الهيئات و الصفات الّتي بها يتمايز المسلمون سيّما على قول من يجعل التركيب و الهيئات و الصفات الّتي بها يتمايز المسلمون سيّما على قول من يجعل

<sup>(</sup>٢) الرحمن : ٢٦ .

الروح أيضاً من قبيل الأجسام ، واللاّزم منتف لأن الأدلَّمة قائمة على وصول الجزاء إلى المستحقّ.

لايقال: لعل الله يحفظ الروح والأجزاء الأصلية عن التفرق و الانحلال، بل الحكمة تقتضى ذلك ليعلم وصول الحق إلى المستحق لأنّا نقول: المقصود إبطال رأي من يقول بفناء الأجساد بجميع الأجزاء بل أجسام العالم بأسرها ثم الإيجاد وقد حصل ولوسلم فقد علمت أنّ العمدة في الحشر هو الأجزاء الأصلية لا الفضلية وقد سلمتم أنّها لاتتفرق فضلاً عن الانعدام بالكلية؛ بل الجوابأن المعلوم بالأدلة هو أنّ الله تعالى يوصل الجزاء إلى المستحق ولا دلالة على أننا نعلم ذلك عند الإيصال البتّة وكفى بالله عليماً . ولوسلم فلعل الله تعالى يخلق علماً ضروريّاً أوطريقاً جليّاً جزئيناً أو كلّنا .

الثانى وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لابد أن يكون لغرض لامتناع العبث عليه ولا يتصور له غرض في الإعدام إذ لامنفعة فيه لأحد لأنها إنها تكون مع الوجود بل الحياة ، وليس به أيضاً جزاء المستحق كالعذاب والسؤال و الحساب و نحو ذلك و هذا ظاهر ، ورد بمنع انحصار الغرض في المنفعة و الجزاء ، فلعل لله في ذلك حكماً و مصالح لا يعلمها غيره ، على أن في الإخبار بالإعدام لطفاً للمكلفين و إظهاراً لغاية العظمة والاستغناء و التفر د بالدوام و البقاء ، ثم الإعدام تحقيق لذلك و تصديق .

الثالث النصوص الدالية على كون النسور بالإحياء بعد الموت و الجمع بعد التفريق كقوله تعالى : " وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحيي الموتى " الآية ، (١) و كقوله تعالى : " أو كاليذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحيي هذه الله بعد موتها " \_ إلى قوله \_ : "وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمّ نكسوها لحماً " وكقوله تعالى : و "كذلك النشور " (١) " وكذلك تخرجون " (٤) و " كما بدأكم تعودون " (١) بعد ما ذكر بدء الخلق من الطين وعلى وجه نرى ونشاهد مثل " أولم يرواكيف يبدى الله الخلق " وكقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٣ · (٢) البقرة : ٢٦٢ . (٣) فاطر : ٩ .

 <sup>(</sup>٤) الرفر، ١٩٠. (٥) الاعراف : ٢٩. (٦) المنكبوت : ١٩٠.

«يوم يكون الناس كالفراش الميثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش »(١) إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بالتفريق دون الإعدام .

والجواب أنها لاتنفي الانعدام وإن ام تدلّ عليه ، وإنهما سيقت لكيفيّة الإحياء بعد الموت و الجمع بعد التفريق لأنّ السؤال وقع عن ذلك ، و لأنّه أظهر في بادى النظر و الشواهد عليه أكثر ، ثمّ هي معادضة بالآيات المشعرة بالإعدام و الفناء انتهى كلامه .

و الحق أنّه لايمكن الجزم في تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيها ، و على تقدير ثبوته لا يتوقّف انعدامها على شيء سوى تعلّق إدادة الربّ تعالى باعدامها ، وأكثر متكلّمي الإماميّة على عدم الانعدام بالكليّة لاسيّما في الأجساد (١) قال المحقّق الطوسيّ رحمه الله في التجريد : والسمع دلّ عليه ويتأوّل في المكلّف بالتفريق كما في قصّة إبراهيم عَلَيْكُمُ انتهى .

و أمّا الصور فيجب الإيمان به على ماورد في النصوص الصريحة ، و تأويله بأنّه جمع للصورة كما مر من الطبرسي وقد سبقه الشيخ المفيد رحمالله فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها ، إذلا يتأتّى ذلك في النفخة الأولى ، ويأبى عنه أيضاً توحيد الضمير في قوله تعالى : «و نفخ فيه أخرى» و إطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير حاجة ، وقد قال سيّد الساجدين صلوات الله عليه في الدعا ، الثالث من الصحيفة الكاملة : وإسرافيل صاحب الصور الشاخص اليّذي ينتظر منك الإذن و حلول الأمر فينبّه بالنفخة صرعى رهائن القبور .

<sup>(</sup>١) القارعة : ٤ وه .

<sup>(</sup>٢) لما كان انعدام كل شيء الاالله سبحانه يبطل النقدم والتأخر وكل معنى حقيقي و يبطل به النسبة بين الدنيا والإخرة والمبتدء والماد و جبيع المعادف الالهية المبينة تلو ذلك في الكتاب والمسنة القطعية لم يكن مجال لاحتماله ، وما ظاهره ذلك من النصوص مبين بما يعارضه ، وأما أحاديث الصور فهي آحاد لا تبلغ حدالتوا ترولا بؤيد الكتاب تفاصيل مافيها من صفة الصور والامور المذكورة مع نفخه و لا دليل على حجية الاحاد في غير الاحكام الفرعية من المعارف الاصلية لامن طريق سيرة المقلاء ولا من طريق المقلاء ولا من طريق المقلاء ولا من طريق الشور له والابتان باجمال ما الاخبار فالواجب تسليمها وعدم طرحها لمدم منعالفتها الكتاب والمضروة والرجاع علمها الى الله ورسوله والائمة من أهل بيته صلوات الشعليهم اجمعين ، ط

المجالم المجاه المجهم المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المؤاد المؤاد

إلى هذا تم الجزء السادس من كتاب بحار الأنواد من هذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيدة وفوائد جملة ثمينة ؛ ويحوي هذا الجزء ١٠٥ حديثاً في ١٧ باباً . وقد بالغنا في تصحيح الكتاب وقابلناه بنسخة المصدّف قد سرسر ه الشريف ، والنسخة لخزانة كتب فضيلة الفقيد ثقة الإسلام و المحدّثين الحاج السيّد (صدرالدين الصدر العاملي ) الخطيب الشهير الإصفهاني رضوان الله عليه ؛ و أتحفنا إيّاها ولده المعظّم العالم العالم الحاج السيّد (مهدي الصدر العاملي ) نزيل طهران ، فمن واجبنا أن نقد م إليه ثناءنا العاطروشكرنا الجزيل . ولاننسى الثناء على الشريف الجليل ، المحدّق الفاضل ، السيّد جلال الدين المحدّث ـ أدام الله تأييده ـ فا نّه لم يضن علينا بنفائس مخطوطات كتاب البحار الدي تعد من أعلاق أصوله القيّمة ؛ وفيّقه الله تعالى و إيّانا لجميع مرضاته إنّه ولي التوفيق .

یحیٰ عابدی

سروخفر لاعيفا وبالكاشاه والعفريق المؤنيين مُنَا لَعَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَلَمُ عَنْمُ إِنَّ اللَّهِ عَمْوُ وَعَمِلِيمٌ وَمَا لِعَالَ وَالْمَرُووُلُفُنْ إِنَّهِمْ السَاءَ إِنَّ الْمُرَّانَ مَعُوزًا رَضِاً وَوَالْ مُولِدُمِيرٌ عَلَى و قَالَ اللهُ يُزِيدُ أَن تُنزِرُ مُنتَكِمُ وَ قَالِ مِنْ السَّرَان يُنِيفُونُكُو وَقَالِقَ السَّرَ كأن كم نينيا وتالان مَرَكَان مُعْمَّرًا مَعْرُوا وَمَالِقَلِ إِنْ لِسَرَكُمْ يَعْفِر إِنْ لِنَزُكُم عفرا متدتها لي وغفرا نردم عتررهمته ومغو يرومُعِيْرُ مَا دُونَ أَلِكُ مِنْ نِشَاءُ وَكَالِكُمُ وُواا مُدَرَّزُ أَ الْمِعْمُ وَقَالَ ت العَطَان والنقاش والطالقاني فُهُ وَلِكُلُ مِنْ مَا إِنْ مُعْفِرُهُ مَهُمْ وَكَانَ اشْرِهُ عَمُواْ الْمُعْتِينَ فَإِنَّهُ أَلَّمَ عمي*ې للحسن مى فىنى لى عنى البرقال قال الرض*ام ئەتولان مۇمىلان اسنىم احنتملاننكم وإن اساتمغلها فالبان اسنتماحه مُاهَلُوْا أَنَّ الْمُدَّعُرُ وَرَضِيرٌ وَمَا لَيْمَا أَدُهُولُمُ اللَّهِ مُلْكِنَّ اللَّهِ وَمُولِمُنْهِ اللّ وي المدارة المراجعين وما قيراً أنسط المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين الم بالإجازاس التَهُوَاسِدَهُ الْأَرْضِ لَيُعَلِّمِ مَنْ فِيثَاءَ وَلَيْفِوْ لِمَنْ رَبْثَاءَ ۚ وَاَمَدُاعَكُمُ لَلِمَ لِمُ بعن اوالعينا من عهر بسعرة الكنت مدسفان برعبيه غياً الامعاكم فقارتكم ووضمة واسطير الاقرقف وكفواله أسيب مَسِعَتْ كُلُرَّنَ، مِنْ الْبُهُ اللَّهِ بَنَ مَثْرُكَ الاَهَالَ فَلَالَةٍ بِنَ كَعَرُوالِوَ نَيْمَتُوالِفَيْل بِي مِنْ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن مُثَلِّلُ اللَّهِ مِن مُثَلِّلًا إِنْ مُعَمِّلًا الْفِيلِمِينَ ميطل نشال لردى عن البتي صلّى الله عليه والدائدة فالبان العبدافا ونب ونيا يُتم لَهُ مَا لَدُّسَلُفُ الْوَبِرِ إِسْتَغْفِرْ لَهُ إِذَالْسَنْفَفِوْ لَهُ إِنْسَنْفِرْ لَمُ سَبَعِيْنَا وَمُ مراتاته عزوجل بلم مليه غفرله فعالاب كيليبه هذا كأساسة عزوجل فال لَلْ مَعِيزًا شَاكُمُ وَكِلَ إِنْهُ كُورًا لِاسْرُورَسُولِرَةِ اسْدَالُا مِنْ الْكُومُ الْعُسْتِينَ الْ , ومأكنة نشتزون الندنش و حليكم سعكم والمابصادكر وكاجل ذكرواً وقال المركون المرِّق والربيم من الله مناياً المرربيط من المرائق ظننزات الله لايسلم كيزاما تعلون وذكم طنكم الذى طننم برتكم ارداكر فاذاكات إِنَّ امَّدُ مُعُرِّزُ رَضِيعٌ وَ فَالْفِهُ كُورُونَ مُرْحُونَ لِأَثْمِوا مِّدِ إِنَّا أَيْفِيْ مُعْ النان موالمدي كان ديره موالني وَإِمَّا يُرْسُعُنِهِ وَامْدِيدِهِ جُكُرْم وَقَالَ لَمَا كَانَا لِلَّهِ وَالَّذِيرَةُ أَكُمْ اللَّهِ ويستغفروا ميركن وكوكان أولا بمن تنب تبين أم أنه مفعاك وقال زَيع رُدُنْ يَصِيرُ وقالَانَ اللّهَ لَا يُعْيِنَ أَجْرُ الْمَدِينِ وقالَ وَيُوالِثُونَ اسْتَرَقُ عَاكَا وَالْقِلْ فَي مَرْتِي عِبَاءِي زُنْدِا أَ الْفَعْنِ وَالْإِعْرَادَ الْعَلَالِيْ الته عليه والدفال الدرجلاقال يوما والتولا فيعز التدلغلان فاللته عزوجام والآذى تاته فخ هرة الثلاا عفر إخلال فاتى تأخزت لعلان وأسبطت ع · بتولم لا مغرامة لغلاث برآن قا ليحردي يمر بّا أنال مركز برا يريح عروط كيم كلواس رميغ وقال لأنخشرة أن ننينو الحراكم ين من عالماً ﴿ 🕏 حليض امرلا الجنه الثاره عرمن الالية ٧ ما اً المفرى الح عن عمادين المعاسم الإنبا دي عن البرص المر إِذَا مُلَاكُونُ نُعِدُونَ الْأَحِرَابِ

## العدل) المية ابواب العدل العدل المعدل المعدل

باب ١٩ عفوالله تعالى و غفر انه وسعة رحته و نعمه على العباد ؛ و فيه ١٧ حدشاً. 1 - 1 باب ٢٠ التوبة وأنواعها وشرائطها ؛ وفيه ٧٨ حديثاً . ٤٨ .. ١١ باب ٢٩ نفي العبث وها يوجب النقص من الاستهزاء والسخريّة والمبكر والخديعة عنه تعالى ، وتأويلالآيات فيها ؛ وفيه حدشان . 02\_29 **باب ٢٢** عقاب الكفيّار والفجّيار فيالدنها؛ وفيه تسعة أحاديث . ٤ه - ٧م باب ٢٣ على الشرائع والأحكام؛ الفصل الاول: العلن التي رواها الفضل بن شاذان. 1 - ol الفصل الثاني : ماورد من ذلك برواية ابن سنان . 1.4-15 الفصل الثالث: في نوادر العلل ومتفر قاتها. 110-1.4

### \$(ابواب الموت)

باب ۱ حكمة الموت وحقيقته ، وماينبغي أن يعبّر عنه ؛ وفيه خمسة أحاديث . ١١٨-١١٦ باب ٢ علامات الكبّر ، وأنَّما بين الستيّن إلى السبعين معترك المنايا ، و تفسير أرذل العمر ؛ وفيه تسعة أحاديث . ١٢٠-١٢٥ باب ٣ الطاعون والفرار منه ؛ وفيه عشره أحاديث . ١٢٨-١٢٥ باب ٣ حبُّلقاء الله وذم الفرار من الموت ؛ وفيه ٤٦ حديثاً . ١٣٩-١٢٤ باب ۵ ملك الموت وأحو اله وأعو انه وكيفيّة نزعه للروح ؛ وفيه ١٨حديثاً . ١٣٩-١٥٥ باب ٦ سكرّات الموت وشدائده ، وما يلحق المؤمن والكافر عنده ؛ وفيه ١٨حديثاً . ١٣٩-١٤٥

# الموضوع الموضوع الموضوع الب لا ما يعاين المؤمن والكافر عندالموت ، وحضور الأثمية عليهم ؛ و فيه ذلك وعندالدفن ، و عرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم ؛ و فيه حديثاً . الب الموضوع الب الموضوع القبر وعذابه و سؤاله و سائر ما يتعلق بذلك ؛ وفيه ١٢٨ حديثاً . الب الموضوع الدنيا ونارها ؛ وفيه ١٨ حديثاً . المه ١٩٣ عايلحق الرجل بعد موته من الأجر ؛ وفيه خمسة أحاديث .

# الله المعاد ومايتبعه و يتعلق به الله

باب ١ أشراط الساعة ، وقصّة يأجوع ومأجوج ؛ وفيه ٣٢ حديثاً . ٢٩٥ - ٣١٦ - ٣٢٦ عنه ٢٦ حديثاً ٣٢٦-٣٢٦ المنيا وأن كل نفس تذوق الموت ؛ وفيه ١٦ حديثاً ٣٦٦-٣٢٦

# «(رموزالكتاب)»

---- HO14 -----

ع : لعلل الشرائع . لد : للبلدالامن . : لقرب الاسناد . : لامالي الصدوق . ع : لدعائم الاسلام . بشا: لبشارة المصطفى . م: لتفسير الامام المسكرى (ع). عد: للمقائد. : لفلاح السائل . **ما : لامالي الطوسي .** عدة: للعدة. : لثواب الاعمال . **محص**: للتمحيس. عم : لاعلام الودى . اللاحتجاج . **مد** : للعمدة . جا. : لمجالسالمفيد . عبن: للبيون والمحاسن. مص : لمصباح الشريعة . جش : لفهرست النجاشي . غَمَ : للغرروالدرد . مصبا: للمساحين. جع : لجامع الاخباد . غط: لغيبة الشيخ. مع : لمعانى الاخباد . جم : لجمال الاسبوع . غو: لغوالي اللئالي . مكا : لمكادم الاخلاق حنة : للجنة . ف : لتحف العقول . مل : لكامل الزيارة . حة : لفرحة النرى. فتح: لفتحالا بواب. منها: للمنهاج. **فر**: لتفسيرفراتبن ابراهيم ختص؛ لكتاب الاختساس. مهج : لمهج الدعوات . فسر: لتفسير على بن ابراهيم خص: لمنتخب البصائر. : لعيون|خبارالرضا(ع). **فضّ**: لكتاب الروضة . ٠ : للعدد . ق : للكتاب العتيق الغروى نبه : لتنبيه الخاطر . سر: للسرائر، قَبِ: لمناقب ابن شهر آشوب نجم : لكتاب النجوم . سن : للمحاسن ، قبس: لتبس المسباح. نص : للكفاية . شا: للارشاد. قضاً: لقضاء الحقوق . نهج : لنهجالبلاغة . شف : لكشف اليقين . قل: لاقبال الاعمال. ني : لنيبة النماني . شي : لتفسير العياشي . قية : للدروع . هد : للهداية . ص: لتمس الانبياء. ك : لاكمال الدين . يب : للتهذيب. صا: للاستيسار. يج : للخرائج. كا: للكافي. صبا: لمسباح الزائر. كش: لرجال الكشي . : للتوحيد . يد صح: لصحيفة الرضا (ع). كشف: لكشف النمة. : لبمائر الدرجات. ير **ضاً** : لفقهالرضا(ع) . : للطرائف. كف: لمصباح الكفيمي . يف ضوء: لضوء الشهاب. : للفضائل . كنز : لكنز جامع الفوائد و يل ضه : لروضة الواعظين . ين : لكتابي الحسين بن سعيد تاويل الايات الظاهرة ط: للسراط المستقيم. او لكتابه والنوادر . معاً . ط : لامان الاخطار . : لمن لايحضره الفقيه . : للخصال . J يه طب : لطب الائمة .